erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# ونستون تشريثل

مر الرات المساول

ألج في زوالًا ول

منشولة مكتبة المنار بغياد



### الفصل الاول

## جهل المنتصرين

1979 \_ 1919

بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ، كان هناك اعتقاد شامل ، في العالم كله ، بان السلام سيسود العالم وكان ممكنا تحقيق هذه الامنية القلبية لدى الشعوب ، وذلك بواسطة التزام الثبات على المعتنقات العقائدية الصحيحة ، والمنطق السليم ، وبعد النظر وكان شعار «حرب من اجل انهاء الحرب » يتردد على كل لسان وقد اتخذت الاجراءات اللازمة لتحويل هذا الشعار الى حقيقة واقعة وقد تمكن الرئيس ولسن ، عن طريق نفوذ الولايات المتحدة من جعل مفهوم عصبة الامم ، يطغي ويدخل جميع العقول وشكلت الوكالة البريطانيه في فرساي هذه الفكرة وكونتها وحولتها الى الة ستبقى دائما مقاسا لطريق تقدم الانسان وكانت جيوش الحلفاء ، المنتصرة ، بالنسبة لهزيمة الاعداء مضطرة الى مجابهة مصاعب داخلية ، لا تعرف كيف تقضي عليها ، لكن القوة التوتونية المتكتلة في اوروبا الوسطى قد اضحت مطروحة المامهم الآن ، كما إن روسيا التي هشمتها المطارق الالمانية كانت هي الاخرى مضطربة نتيجة للحرب الاهلية التي اوقعتها في قبضة الاحزاب البلشفية و الشيوعية .

#### \* \* \*

في صيف عام ١٩١٩ وقفت الجيوش الحليفة على ضفاف الراين ورؤوس جسورهم امتدت داخل المانية المهزومة، المنزوعة السلاح، والجائعة •

واجتمع قادة الدول المنتصره في باريس ليبحثوا فيامر المستقبل ويخططون له٠ وامامهم كانت خريطة اوروبا كي يعيدوا رسمها حسيما يروه ويتفقوا عليه ٠ لقد اصبح التكتل التوتوني تحت رحمتهم بعد أثنين وخمسين شهرا من الالم والمخاطر • ولم يكن في امكان أية دولة من دوله الاربع ، أن تعارض مشيئة المنتصرين والمانية المعتبرة الرأس المدبر للاذية وواجهتها والسبب الاول الكارثة التي احاقت بالعام ، اصبحت الان تحت رحمة المنتصرين الذين كانوا يترنحون من العذاب الذي قاسوه اثناء الحرب • لقد كانت الحرب حسرب شعوب لا حكومات • فقد امتزجت جميع طاقات الحياة داخل اتونها الملتهب. وفي اجتماع قادة الحرب في باريس ، كانت التيارات العنيفة تتجاذبهم من كل صوب • فقد ولت ايام معاهدات او تراخت وفينا ، عندما كان الساسة والديبلوماسيين الارستقراطيين ، سواء اكانوا من الفريق المنتصر ام المهزوم ، يجتمعون ليدخلوا في نقاش لطيف مهذب ، بعيدا عن متافات الديمقراطية وصخبها، كي يصلوا بالنتيجة لوضع الانظمة التيلا خلاف حولها في الاساس٠ وكانت الشعوب التي تشربت بالتعاليم والدعاوات تطالب بانزال اقصى العقوبسات بالمنهزمين ، ثارا السلايين الضحايسا من البشر ٠٠ والمويل للذين يفرطون بمكاسب الجنود ويضيعونها على طاولة المؤتمر ٠٠٠

كان زمام القيادة فيد فرنسا التي اسكتتبه بفضل جهودها وخسائرها الفادحة ، وبفضل المليون والنصف من الضحايا من الجنود الدين القوا حتفهم دفاعا عن الارض الفرنسية • فقد شاهدت كنيسة نوټردام ، خلال قرن من الزمن ، خمس مرات وميض الدافع الالمانية ، وسمعت ضجيجها الرهيب خلال اعوام ۱۸۱۶ و ۱۸۱۰ و ۱۸۷۰ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۸ و مظلل الستسوات الاربع الرهيبة ، وقعت تحت نير الاحتسلال العسكري الروسي شسلات عشرة مقاطعة قرنسية ، وقد دمر العدو مساحات كبيرة من الاراضي الفرنسية ، ولم تخل مزرعة واحدة او عائلة واحدة من العائلات الفرنسية التي تعيش بين فردان وطولون من ماساة لفقدان عزيز ، او رجوعه مشوهـــا من الحرب • لقد كان الفرنسيون يعيشون في رهبة مستديمة من الامبراطورية الالمائية الجبارة • وكانت ذكرى الحرب الوقائية التي اراد بسمارك شنها عام ١٨٧٥ لا تزال عالقة في انهانهم بالاضافة الى التهديد الذي ادى السي ستقوط حكسم دكلاسيه عام ١٩٠٥ • وكانت خطب غليوم ، النارية ، وتهديداته التي كانت تقابل بالسخرية في انكلترا واميركا ، كانت تدخل الهلع في قلوب الفرنسيين الذين عاشوا خمسين عاما تحت ظل الارهاب الالماني وتهديداته - والان لقد جنوا ثمرة الدماء والتضحيات ، فزال الخطر والظلم ، وحل محله السلم والامن · وكنت تسمع الشعب المفرنسي يردد عبارة واحده لا غير هي « ابدا ، مره اخرى »

لكن الخوف من المستقبل لا يزال قائما • فالشعب الفرنسي لا يبلغ بعدده ثلثي الشعب الالماني ، الذي يزداد نموه سريعا • ولن يمض وقت طويلل حتى يتضاعف عدد القادرين على حمل السلاح في المانيا • وقد جابهت المانيا العالم كله وحاربته منفردة تقريبا ، وكادت ان تبلغ النصر • وكان المراقبون يعلمون ان نتيجة الحرب كانت ، اكثر من مرة ، تميل بفضل بعض الحوادث العرضية وحسن الحظ ، نحو الحلفاء •

وعندما عادت الجيوش الالمانية ، يوم الهدنة ، الى وطنها قال الجنرال فوش ، القائد الاعلى للقوات الحليفة : « لقد حاربوا بشجاعة ، لذلك يجب ان تتركوهم يحتفظوا بسلاحهم ، • وفي نفس الوقست طلب ان تصبح حدود فرنسا على نهر الراين ، منذ الان • وريما ستجرد المانيا من السلاح ، وقد يتلاشى جهازها العسكرى وتجرد قلاعها من سبل الدفاع ، وربما سيفرض الفقر على المانيا بعد أن تفرض عليها أعباء ضخمة من التعويضات • لكن هذه بأكملها ستبقى ظروفا طارئة وستزول بعد عشر سنوات او بعد عشرين سنة • وستنطلق من جديد صيحة القبائل الالمانية بمجموعها وترتفع نيران بروسيا المحسارية من اخرى • لكن الراين ذلك النهر الكبير الشديد العمق ، سيكون بمثابة الدرع الواقعي الذي تركن وراءه فرنسا وتشعر بالاطمئنان لاجيال قادمة طويلة • لكن اراء العالم الاخر الناطق باللغة الانكليزية ، ومشاعره كانت تختلف عن ذلك • وهذا العالم له قيمته واهميته الكبرى • فلولا معاونته لها لما استطاعت النجاة · وهكذا جاءت الاتفاقات في معاهدة فرساى منسجمة مع وضع المانيا ، اذ تركتها بلدا سليما غير مجزا ، فبقيت المانيا اكبر مجموعة عنصرية في قارة اوروبا • وعندما استمع المارشال فوش الى نص اتفاقية الصلح في فرساي ، علق عليها بقوله : « انها ليست سلاما ، بل هدنة لمدة عشرين سنة »

#### \* \* \*

وكانت البنود الاقتصادية في تلك المعاهدة سخيفة الى حد جعلت منها بنودا غير صالحة • فقد وجب على المانيا أن تدفع مبالغ هائلة كتعويضات • وكان هذا المطلب ليس الا تعبيرا عما يشعر به المنتصرون من غضب ومن فشل لدى الشعوب في تفهم الحقيقة الواقعة وهي أن ليس في وسل على شعب أن

يقوم بدفع هذه الجزية التي تتفق مع متطلبات الحرب العصرية .

وكانت الشعوب غارقة في الجهل لابسط القواعد الاقتصادية ، وكان قادة الشعوب ، بدافع من حرصهم على الاصوات الانتخابية ، لا يتجرأون على توضيح هذه الحقيقة ، ولكن بعض الاصوات الضعيفة ارتفعت لتوضح ان دفع قلك المتعويضات لن يتم الاعن طريق الخدمات او عن طريق شحن البضائع بواسطة القطارات او البواخر ، وعند وصول تلك البضائع السي البلاد التي فرضتها فستطغى على الصناعة المحلية ، وكانت الطريقة الوحيدة لسلب شعب مهزوم ، هي في نقل كل ما هو قابل للحركة ، ثم في سوق قسم كبير من رجاله الى العبودية الدائمة او المؤقت ، لكن الارباح الناجمة عن عمليات كهذه لا تتناسب مع نفقات الحرب ، ولم يكن في وسع اي زعيم ان يجروء على الجهر بهذه الحقيقة المؤلة للجماهير الناخبة ، لذلك استمر الحلفاء بتبجحهم بانهم سيستمرون في عصر المانيا حتى « يسمع صرير أنابيبها » وبالتالي تختنق ، وكان لهذا الله كبير في ازدهار العالم ، وفي اوضاع العنصر الالماني ،

لكن هذه البنود من المعاهدة لم تنفذ ، فقد حصل العكس تماما • فبعد ان صادر الحلفاء موجودات المانيا بمبلغ الف مليون جنيه ، قامواهم انفسهم فيما بعد وعلى رأسهم بريطانيا واميركا باعطاء المانيا قرضا بمبلغ الف وخمسماية مليون جنيه ، وذلك لترميم ما دمرته الحرب في بلادها وباسرع وقت ممكن • كل هذا ولم يزل ساسة الشعوب المنتصرة يذكرون ان المانيا ستدفع لاخر بنس كل التعويضات رغما عنها •

ان التاريخ سيصف هذه العمليات بالجنون • لقد ساعدوا على تنمية اللعنة العسكرية و « الزوبعة الاقتصادية » • وبدأت المانيا بالاستدائة من جميع الجهات وتبلتع بسهولة جميع المساعدات الممنوحة اليها بسخاء • ان هذه هي قصة محزنة من الغباء المعقد الذي استنزف فيها الكثير من الجهد والفضائل •

#### \* \* \*

لقد استنزفت الحرب دماء فرنسا ، وانتصر الشعب الفرنسي بعد ان ظل منذ عام ١٨٧٠ يحلم بالثار، لكن هذا الانتصار كلفه غاليا ولكن الخوف من المانيا ظل يعكر صفو احتفالات المشعب الفرنسي بالنصر ولا شك كان هذا الخوف المتأصل هو الذي دفع المارشال فوش الى المطالبة بجعل نهد

الراين حدا فاصلا لفرنسا ، وذلك كي يضمن سلامة فرنسا من جارتها القوية ، لكن الساسة البريطانيون والاميركيون اصروا على تمسكهم بالنفاط الاربعة عشرة ، التي تتعارض مع مطالبة فرنسا بضم جزء من الاراضي الالمانيسة الى ممتلكاتها ، بالاضافة الى ان هذه الملالبة تتعارض, مع مبادىء القوميسة وحق تقرير المصير التي قامت معاهده المسلح هذه على اسسها ، وقد تمكن هؤلاء من كسب كليمنصو الى صفوفهم حين تمكدوا من اهناعه بانهم سيفومون بضمان حدود فرنسا ، واقامة منطقة غير عسرية ثم تجريد المانيا من السلاح بصورة كلية ودائمة ، وسرعان ما وافق كليمنسو على هذه الضمانات بالرغم من معارضة المارشال فوش لها ، ولم يلبث أن وفسع ريلسون ولويد جورج وكليمنصو على معاهدة الضمان تلك ، الا أن مجلس الشيوخ الاميركسي وكليمنصو على معاهدة الضمان تلك ، الا أن مجلس الشيوخ الاميركسي علينا أن نكون على علم ومعرفة بنصوص الدستور الاميركسي ، نحن الذيان كا نرضخ لاراء الرئيس ويلسون و وقد قبل لنا نحن بانه يترتب علينا أن نكون على علم ومعرفة بنصوص الدستور الاميركسي ، نحن الذيان

لكن الشعب الفرنسى اسقط الرجل السلب كليمنص ، في احدى نزواتمه الخائفة الغضبة · وكما قال بلوتاراك « أن الجدود نحو الرجال المعظام ، هو من ميزات الشعوب القوية » · وكانت ضربا من الحماقة ان تلجأ فرنسا الى هذا الاسلوب ، سيما في الوقت الذي اصبحت فيه شديدة الخعف • وجاء بوانكاريه الى سدة الحكم ، الرجل ذو الشخصية القوية ، خليفا لكليمنصو، فحاول أن يجعل من المنطقة المحيطه بالراين ، ارضا مستقلة تحت حمابة فرنسا واشرافها ١ الا أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح ٠ وكانت محاولته في غزو منطقة الروهر كمحاولة لفرض المنعويضات على المانيا ٠ لكن هذا الفزو اثار النقمة لدى الرأي العام البريطاني والاميركي ، بالرغم من اتفاقه مسع نصوص معاهدة فرساى • وكانت النتيجة أن تدهورت أوضاع المانيا الاقتصادية والمالية ، وادى ذلك الى تدهور المارك الالماني بسبب التعويضات الباهظة التي دفعتها خلال عامي ١٩١٩ و ١٩٢٢ • كما ان موجه الغضب والكراهية التي اجتاحت المانيا، نتيجة الهزو منطقة الروهر، دفعت بالمسؤوليين المي طبع كميات هائلة من الاوراق النقدية ، بقديد القضساء عملى النظام الاقتصادي برمته • واصبح الجنيه الاسترليني يعادل ثلاثة واربعين مليون مليون مارك الماني • وقد ادى هذا التضخم الفظيع الى تلاشى المبالغ التسى وفرتها الطبقات الوسطى ومالت بطبيعتها ذحو الحركة الاشتراكية الوطنية • وتشوه النظام الصناعي الالماني باكمله نتيجة لنمق الاحتكارات واختفى الراسمال العمامل من البلاد ، وبالتالسي الغيت القروض الداخليسة والديون

الصناعية القائمة على الرهونات والفوائد • لكن هذه لم تعوض عن خسارة الرأس المال العامل • واسفرت النتيجة عن قروض خارجية تعطى لامعة مفلسة ، وهي الصورة التي تبلور عنها الموقف في السنوات التالية •

اما بالنسبة لمبريطانيا فقد تحول موقفها تجاه المانيا ، تحول من العنف الى المعطف • ونشبت الخلافات بين لويد جورج وبوانكاريه واتسعت حدة الشقاق بين الشعبين قلبا وقالبا • ووجد العطف الانكليزي على المانيا ، او الاعجاب بها ، صدى حسنا قويا •

وما ان ظهرت عصبة الامم إلى الوجود حتى تلقت ضربة قوية، اذ تخلت عنها الولايات المتحدة واصيب الرئيس ويلسون بالشلل، بعد ان كان مستعدا للكفاح من اجل مثله العليا وعقسائده • واصبح بعد ذلك كتاسة من الحطام واصيبت سياسته وسياسة حزبه بهزيمة ساحقة في معركسة الرئساسة ، وفساز الديمقراطيون في عام ١٩٢٠ • وفي عشيه فوز الديمقراطيين، سيطرت المفاهيم الانعزالية على الناحية الاخرى من المحيط الاطلسي ، وكان على أوروبا أن تجني ما زرعته وتدفع ثمن ديونها، وفي نفس الوقت ازدادت التعرفة الجمركية وذلك للحؤول دون دخول البضائع التي يمكن لوارداتها أن تسدد بعض الديون • وراحت بعد ذلك الحكومتان البريطانية والامريكية تحطم وتغرق بواخرها ومنشآتها العسكرية ، وذلك لانه من غير اللائق ان ينزع السلاح من يد المغلوب ويبقى في يد الغالب ٠٠٠ كما إعترضت اميركا لدى بريطانيا عن ان الاستمرار في علاقاتها الودية مع اليابان سيشكل بعض الخطر على مجرى العلاقات البريطانية ، الامريكية ، مع ان اليابان كانت تحترم هذه العلقات وتحافظ عليها بكل صدق • وبناء لهذا التحذير ، اضطرت بريطانيا الى قطع تلك العلاقات مع اليابان مما ادى الى استياء الحكومة اليابانية ، واعتبرت ان هذا المتصرف يعتبر امتهانا من بلد اوروبي نحو شعب اسيوي حديق .

لقد كان باستطاعة اليابان ان تعتبر نفسها ثالث دولة بحرية بعد هزيمة المانيا وروسيا فتتمع بعركز مرموق ورغما عنان الاتفاق البحري يقضي بان يخصص لليابان نسبة خمسه الى ثلاثة من السفن المخصصة الى الدولتين الكبيرتين ، الا ان هذه النسبة كانت مناسبة لامكانيات اليابان المالية للسنوات التالية ، وبالتالي راحت تراقب الانخفاض الكبير في الانتاج الاميركي والبريطاني بالنسبة لامكاناتهما المالية ومسؤولياتهما الجسيمة و وبذلك يكون الحلفاء قد مهدوا لتجدد الحرب في اوروبا واسيا ، وباعتقادهم ان هذا قد يؤدي الى السلام الدائم ،

وفي اوروبا اخذ الخلاف الجديد الاكثر فظاعة ييرز الى حيز الوجود، هذا الخلاف الرهيب الذي خلفته الحرب الاهلية الروسية وانتصار الشورة البلشفية الساحق • فبالرغم من أن الجيوش السوفياتية المتقدمة نحو بولنده ، قد صدت في معركة وارسو ، الا أن المانيا وأيطاليا قد بدأتا تذعنان للدعاوة الشيوءية ومشاريعها • كذلك هنغاريا التي سقطت في قبضة الدكتاتور الشيوعي بيلاكون • وبالرغم من أن المارشال فوش لاحظ بحكمة بأن و البلشفية لم تتخطى حدود النصر ، الا أن أسس الحضارة الأوروبية أهتزت في السنوات الاولى بعد الحرب • فالفاشية كانت ظل الشيوعية او وليدهـــا البشع • وبينما كان العريف هتلر يحاول تقديم خدماته على الضباط الالسان في ميونيخ ، ويحرض الجنود والعمال ويغذى في صدورهم الحقد على الشيوعية واليهود الذين القي بمسؤولية الهزيمة عليهم ، كان هناك مغامر اخر ، بينيتو موسوليني الذي قدم الايطاليا نموذجا جديدا من الحكومة التي صرحت بانها ستنقذ الشعب الايطالي من الشيوعية ، ورفع نفسه الى قمة الدكتاتورية • وكما انبثقت الفاشية عن الشيوعية ، كذلك النازية تطورت من الفاشية • وهكذا تمكنت هذه الحركات من الوقوف على قدميها وتمكنت بعد ذلك من جر العالم الى صراع عنيف لا يمكن للمرء ان يقول انه انتهى بانتهائها ٠٠٠

#### \* \* \*

في هذه الصفحات ، ساحاول ان اقص قصة إسوا ماساة تعرض لها الجنس البشري في تاريخه المضطرب • ان الماساة المخيفة لم تقتصر على الفحايا رعلى الدمار الذي لا بد منه في الحروب ، ففي الحرب العالمية الاولى وقعت مجازر رهيبة ، كما فقدت كنوز كثيرة من الثروات المتي جمعتها الشعوب • • • واذا ما استثنينا الاعمال العنيفة التي حصلت اثناء الثورة الروسية ، فان الحضارة الاوروبية ، بقيت ولم قزل حال انتهاء الحرب العالمية • كما ان الشعوب المتحاربة عادت لتعترف ببعضها البعض ، وبقسي الجميع يحترمون القوانين والاعراف الحربية • كما ان معاهدة الصلحك كانت منسجمة مع المبادىء المتبعة في القرن التاسع عشر بين الشعوب المتحضرة • كذلك يمكن القول ان الجهاز الدولي الذي انشيء لحمايتنا كلنا، وخاصة حماية اوروبا نفسها ضد اخطار جديدة •

الا ان الحرب العالمية الثانية ، لم تكن كذلك · لقد زالت الروابط التي كانت تربط بين الانسان واخيه الانسان لقد قام الالمان، تحت الحكم الهتلري باقتراف جرائم منكرة وحشية لا مثيل لها · ولا شك ان المجازر التي اودت

بحياة ستة او سبعة ملايين رجل وامرأة وطفل في معسكرات الاعتقال الالمانية قد تطغي على جرائم جنكيز خان الهائلة ، وتفوقها وحشية وقد رسمت المخططات اثناء الحرب في الجبهة الشرقية لافناء شعوب باسرها على ايدي الجنود الالمان والروس وأما من ناحية الحلفاء أنفسهم فقد قاموا بغارات وحشية تفوق الغارات الالمانية عشرين مرة ، بل كانت تزداد حدة يوما بعد يوم ، الى ان بلغت دروتها في القاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناكازاكي وازالتهما من الوجود و

والان بعد ان خرجنا من جو الخراب المادي والمعنوي ، نجد اننا لا نزال نواجه نفس المشاكل والاخطار التي تخلصنا منها باعجوبة ، هذا اذا لم نقل انها اشد وادهى •

ساحاول ان اكشف للقارىء كيف كان بامكاننا تجنب وقوع حسرب عالمية ثانية ، نظرا لكوني عشت هذه الايام وعملت فيها • ساحاول ان ابين كيف ان ضعف الفضلاء قد ادى بالنتيجة الىي تقوية الاشرار ، كما سابيسن أن أجهزة الدول الديمقراطية تفتقر الى مقومات الايمان ما لم تندمج مع أجهزة اقوى واكبر منها • ان مقومات الايمان والثبات هي التي تتمكن من احلال الامن والسلام والطمانينة في نفوس الجماهير • كما اني سابين كيف ان لا يمكن لاي سياسة ان تستمر لعشرة او لخمسة عشرة سنة في أن واحد ، وذلك في قضية الدفاع عن النفس والمحافظة عليها • وسنرى كيف أن اتباع سياسة المتردد قد تصبح عاملا اساسيا للخطر ، وكيف أن الحل المعقول الذي ينبع من الرغبة في السلامة والحياة الهادئة قد يؤدي بنتيجته الى مواجهة الكارثة • كما اننا سنين سابقة ، دون الاتفات الى التيارات المتماوجة في السياسة القومية • المي سنين سابقة ، دون الالتفات الى التيارات المتماوجة في السياسة القومية •

لقد كانت سياسة ابقاء المانيا مجردة من السلاح ، سهلة الحفاظ عليها ، وابقاء المنتصرين بسلاحهم الكامل لدة ثلاثين سنة على الاقل ، وبنفس الوقست بذل المحاولات لجعل مسألة التفاهم مع المانيا حقيقة واقعة ، وانشاء عصبة للامم قوية قادرة على الحفاظ على المعاهدات وتطبيقها ، ولا تغير او تبسدل دون اللجوء الى المفاوضات والاتفاقات ، وعندما تتعاون ثلاث او اربع دول قوية ، وتطلب من شعوبها تقديم اقصى ما يمكنها من تضحيات ، وتقوم هذه الشعوب بتضحياتها في سبيل الهدف المشترك ، عند ذلك تصبح النتائج المطلوبة معقولة جدا ، الا ان قوة المنتصرين وعلمهم وثقافتهم كانت عاجزة عن الوصول الى هذه المنتجة المتواضعة ، فقد ظلوا يعيشون ليومهم دون التفكيسر بالغد ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعندما دقت طبول الحرب العالمية الثانية ، كان من الواجب ان نكتب عن ابناء الذين حاربوا وقتلوا بكل اخلاص :

> كتف الى كتف ، وجنبا الى جنب اجتازوا نور الحياة المشرقة ·



# الفصل الثاني ظهور هتلر

في شهر تشرين الاول عام ١٩١٨ كان العريف الالماني ادولف هتلر طريح الفراش في احدى المستشفيات بعد ان اصيب بالعمى المؤقت من قنبلة المغاز ، في احدى المعارك التي شنتها القوات البريطانية بالقرب من كوفنر • وبينمسا كان طريح الفراش في المستشفى حلت المهزيمة بالمانيا وعمت الثورة البلاد •

كان هذا العريف ابنا لموظف من موظفي الجمرك نمساوي الاصل وكانت الاحلام تراوده بان يصبح فنانا عظيما ، لكنه بعد ان فشل في الالتحاق باكاديمية الفنون في فينا ، اضطر الى البقاء في العاصمة فقيرا سيء الحال وما لبث ان غادرها الى ميونيخ وعمل هناك كدهان ، وكعامل مؤقت ،وعاش حياة شقية يغذيها الحقد على العالم كله ، والنقمة عليه لانه حرمه من نعمة النجاح والا ان الشقاء والفقر لم يدفعا به الى احضان الشيوعية ، بل ظل يقدس الولاء العنصري الذي كان يتملكه بالاضافة الى اعجابه الشديد بالمانيا وبالشعب الالماني وقد التحق بالجيش الالماني عند نشوب الحرب العالمية الاولى ، وبقي لمدة اربع سنوات في الجبهة الغربية ملتحقا مع احد الافواج البافارية ،

وعندما كان في مستشفاه في شتاء عام ١٩١٨ ، بدى له فشله السابق وكانه اختلط مع الكارثة التي حلت بالشعب الالماني كله ، فسادته نزعية عارمة من الحزن على نفسه وعلى شعبه ، خاصة بعد ان حلت الثورة وعمت الفوضى جميع البلاد ٠

لم يتمكن ادولف متلر من فهم او من تفسير الاسباب التي ادت السمى

هزيمة المانيا ، الا انه كان متيقنا من ضروب الخيانة الشديدة التي طعنت الجيش الالماني من الخلف · وراح يفكر في تلك الاسباب العديدة الستي ادت الى الهزيمة من خلال تجاربه الشخصية · فهو قد اختلط بفئسات عديدة متطرفة في فينا واستمع الى قصص الغدر والخيانة الذي قسام به عرق غريب اخر هو عدو لدودللشعب الجرماني العريق ، الا وهم اليهود · رهكذا تطورت نقمته الاولى المنصبة على الاغنياء والناجحين وتحولت الى كراهية عارمة ·

وعندما خرج من المستشفى ، رأى بعينيه التي ابصرت النور من جديد نتائج ما خلفته الهزيمة وما يدور في المدينة من ملامح ثورة حمراء مرعبة ، وشاهد السيارات تطوف بالمدينة ، تلقي بالمنشورات وتطلق العيارات النارية على المتشردين من ابناء الشعب ورأى زملاءه في الجيش يضعون الاشرطة الحمراء على اذرعهم ، فوق بزاتهم العسكرية ، ويهتفون بغضب شعارات غريبة تتنافى مع كل ما يعتقده ويؤمن به وهكذا صدمته الحقيقة المرة ، ورأى ان المائيا قد اصيبت بطعنة غادرة من الخلف ، كان ابطالها من اليهود الذين امنعوا تقطيعا بها ليرغموها على الاستسلام بدسائسهم ومؤامراتها ويؤيدهم في ذلك حلفاء لهم من البلاشفة ليتمموا تنفيذ مخططات ومؤامرات دولية يقوم بها المثقفون اليهود وشعر بالواجب يحتم عليه بان يخلص المانيا من هذا المرض الخبيث ، والاخذ بالثار من الذين الحقوا بها الاساءات العديدة ، ثم النهوض بالشعب المتفوق الى مستقبل افضل ،

وانطلق ادولف هتلر يصعد بخطى سريعة نحو القيادة والزعامسة ، يناصره في ذلك ضباط فوجه • وفي مساء احد الايام من شهر أيلول عام ١٩١٩، ذهب لحضور احدى اجتماعات حزب العمال الالمان في احد الصانع • وسمع لاول مرة في حياته اناسا يتحدثون بما كان هو يؤمن به من خيانات اليهود ومجرمو شهر تشرين الثاني • الذين دفعوا بالمانيا الى الهزيمة • فانضم الى هذا الحزب وخلال فترة بسيطة أصبح أدولف هتلر زعي مالحزب الاول • وغدا يحمل لقب الزعيم او « الفوهرر » وأصدر جريدة تنطق باسم حزبه هي جريدة و الفولكشاير بيوختر » •

الا ان الشيوعيين لم يقفوا مكتوفي الايدي ، فحاولوا تحطيم حزبه وتفريق اجتماعاته الناجحة • واضطر هتلر الى انشاء حرس خاص لصد الهجمات الشيوعية ، ونشأت بذلك الوحدات الاولى لقوات العاصفة • وكان نشاطه محصورا في تلك اللحظة على بافاريا فقط ، وكان الجميم في كافة انحاء الرايخ

الالماني كانوا بستمعون بسفف لتماليم هذا الانجيل الجديد • فقد كانت النقمة على الاوضاح المحالية تعم المانيا كليا • وأدت موجة الغضب التي عصفت بالشعب كله من احتلال درنسا للروهر عام ١٩٢٣ الى انضمام الالوف من أبناء الشعب الى الحزب الجديد الذي أصبح الان « الحزب الاشتراكسي الرطنسي » •

ومنذ البداية وضح متلر ، ان السبيل الوحيد للوصول الى الحكم هو في الثورة والعنف خدد حكم ويمار وجمهوريته التي خلقت في عار الهزيمة وانضم الى دعوة القومرر فئة ضمت بين صفوفها ، غورنغ وهيس وروزنبرغ وروهم ، الذين من ثم اتفقوا على وجوب استلام السلطة في بافاريا ، وانضماليهم الجنرال فون لوندورف الذي كان رئيس أركان الجيش الالماني اثناء الحرب الاولى وسار على رأ، لل قود مجهزة لاحتلال بافاريا • الا ان رجال الامن من شدة احترامهم للجنرال ام يطلقوا عليه النار بل اكتفوا بالتصويب علي المنظامرين ، وتمكنوا من اعتقال فئة كبيرة منهم ومن بينهم متلر نفسه الذي حوكم وحكم عليه بالسجن لمرة اربعة سنوات ، خفضت الى ثلاثة عشر شهرا • وفي سبجنه هذا تمكن من تاليف، القسم الاكبر من كتابه « كفاحي » الذي أصبح فيما بعد من أهم الكتب التي اغيل على قراءتها قادة الدول الحليفة وزعمائها العسكريين •

وفي عام ١٩٢٤ خرح هتلر من السجن وحمرح انه لن يتمكن من اعادة تنظيم حزبه قبل خمس سنواد، • وفي عام ١٩٢٨ لم يكن لحزبه في البرلمان الالماني « الرايشستاغ » سبوى اثني عشر مقعدا • ومن ثم ابتدا الرقم بالارتفاع الى ان أصبح البرلمان في عام ١٩٣٧ بضم ٢٣٠ عضوا من الحزب ، كما أصبحت الدولة الالمانية كلها خاضعة لنفوذ الحزب الاشتراكي الالماني ، وبدأت حركة الاضطهاد بمختلف انواعها وانصبت النقمة كلها على رؤوس اليهود انتقاما لما اقترفوه في السابق من جرائم وخيانات ودسائس •

وما ان اطل عام ١٩٢٢ حتى رصل هتلر الى سدة الحكم • أولا كمستشار لالمانيا • وكانت اولى اعماله ان اصدر امرا يمنع فيه الحزب الشيوعي من العمل في الدلاد • ودائت حملة قوية عمت البلاد كلها لمصادرة الاسلحة من أبدي الشيرعيين • ونشبت الاضطرابات وبلغت دروتها حين هم حريق في دار الرايشستاغ ، فاستدعبت فرق رجال القمصان السوداء للعمل وللمحافظة على الامن • وفي نفس المليلة ثم اعتقال أربعة الاف زعيم شيوعي ومن بينهم على الامن • وفي نفس المليلة ثم اعتقال أربعة الاف زعيم شيوعي ومن بينهم أعضاء اللحنة المركزية التابعة للحزب الشيوعي • وكان غورنغ الامر لهذه

الاجراءات كلها بعد ان أصبح وزيرا للداخلية ، وبذلك يكون قد أمن هزيمة الشيوعيين خصوم الحزب الاشتراكي الاشداء لكي تكون مقدمــة للفــوز بالانتخابات الجديدة المقبلة ·

وفي الانتخابات فاز النازيون بـ ٢٨٨ مقعدا في البرلمان واقترع الـــى جانبهم ٢٠٠٠ر ٢٠٣٠ ناخب و وبذلك تمكن هتلر من السيطرة نهائيا وفي الحادي والعشرين من شهر اذار عام ١٩٢٣ افتتح هتلر أول مجلس للرايشستاغ في الرايخ الثالث وجلس حوله كبار القادة ، وضباط جيش العاصفة والحرس النازي الخاص الذين يمثلون المانيا الجديدة وفي الرابع والعشرين من الشهر ذاته وافق الرايشستاغ على منح هتلر سلطات استثنائية لمدة أربع سنوات و

#### \* \* \*

بينما كان هذا التغيير المخيف يجرى في المانيا ، كانت حكومتنا مضطرة الى التخفيض والتقنين انسجاما مع الاوضاع والازمات المالية الراهنة التي حدت من تسلحنا • وبقيت حكومة مكدونالد بالدوين مصمة اذانها عن سماع أو رؤية الاخطار المحدقة بنا نتيجة التغيرات في اوروبا • ثم حاولت الحكومة ان تطبق قوانين معاهدة فرساي القاضية بنزع السلاح من المنتصرين ، فقدمت عدة مشاريع ومقترحات الى عصبة الامم لتضمن تطبيق هذه القوانين • كما الصرت فرنسا على وجوب بقاء جيشها الذي تعتبره مدور حياتها ووجودها • وقد شجعت هذه المحاولات ، الحكومة الالمانية ، وادعت ان هذا السلوك انما هو نابع من صميم المجتمع البرلماني الديمقراطي الضعيف والمنحط بطبيعته ٠ وراح الالمان بدافع من هتلر الذي أوحى اليهم بهذه الافكار ، يبدون أكشر عجرفة وكبرا • وما كان من أعضاء الوفد الالماني الذين حضروا مؤتمر نزع السلاح ، الا أن انسحبوا من الاجتماع في تموز عام ١٩٣٣ . وحاول الحلفاء مراضاة الالمان بشتى الوسائل الى ان توصلوا الى اقرار مشروع اقتراح دعى مشروع هريو ، وهو يقضى باعادة تنظيم جميم القــوات العسكريـة الدفاعية في اوروبا ، وجعلها جيوشا محدودة العدد ، وفرض المشروع على وجوب تخفيض عدد الجيش الفرنسي من خمسمائة الف الى مائتي الف جندي، بينما يرتفع عدد الجيش الالماني الى هذا الرقم • الا أن الجيش الالماني قد اصبح عدده يجاوز المليون متطوع مجهز باحدث الاسلحة التي تنتجها المسانع الالمانية التي تم تحويلها الى مصانع للسلاح • وكانت النتيجة الغير منتظرة هي في الاوامر الصادرة عن هتلر والقاضية بالانسحاب من كل مؤتمر ومن عصبة الامسم

لقد كان في وسع عصبة الامم ان ترد على تحديات هتلر وتهديداته العسكرية، وذلك بفرض العقوبات عن طريق القانون الدولي • كما ان الحكومة الاميركية لم تكن تكترث لهذه التهديدات الى ان حان الوقت بعد عدة سنوات ، فوجدوا انفسهم عند ذلك مضطرين للتضحية بارواحهم لينقذوا انفسهم من الخطر الميت • • • •

#### \* \* \*

وفي مطلع عام ١٩٣١ سافرت برحلة الى الولايات المتحدة الاميركيسة لالقاء سلسلة محاضرات هناك وفي نيويورك تعرضت لحادث سيارة كاد ان يودي بحياتي وقد نزلت من سيارتي من الجانب المعاكس وعبرت الشارع الخامس وكانت انظمة السير المطبقة في اميركا وخاصة فيما يتعلق بالسيسر المعاكس والاضواء الحمراء التي لم يكن معمولا بها في بريطانيا في ذلك الحين وفجأة وقع اصطدام عنيف كانت نتيجته ان لازمت الفراش في المستشفى لمدة شهرين وانا محطم شر تحطيم ومر هذا العام وانا بصحة سيئة للغاية ، الى ان بدات استعيد صحتى تدريجيا بعد ذلك و

لقد كانت السنوات ما بين عام ١٩٣١ و ١٩٣٥ من أمتع سنوات عمري، فقد انصرفت الى التاليف والى القاء المحاضرات ، وقد كسبت الكثير من عائدات مقالاتي وكتبي التي لاقت رواجا كبيرا في بريطانيا العظمى وفسي الولايات المتحدة الاميركية ، كذلك في القارة الاوروبية كلها ·

وفي عام ١٩٣٧ اضطررت للسفر الى ميونيخ وذلك لمتابعة تأليف أحسد كتبي عن تاريخ حياة مارلبورو وقد امضيت في ميونيخ حوالي الاسبوع ونزلت في فندق ريجينا وهناك تعرفت الى شخص يدعى الهر هانغستانغل الذي كان من المتحمسين لهتلر والذي كان على علاقات طيبة معه وقد دعوته في احد الايام لتناول العشاء معنا بعد ان اعجبتني لباقته واثناء العشاء حدثنا كثيرا عن هنلر وعن نشاطاته وارائه وكنت أشعر وأنا أصغي اليه ، ان الرجل كان واقعا تحت سحر هنلر دون ريب وقد علمت ان الاوامر قسد صدرت اليه بالاعتناء بي وبدا انه يرغب في ادخال السرور والبهجة السي نفسي وقد دعاني الى الاجتماع به وتطوع الى اعداد الموعد معه ، اذ ان القوهرر وتدد كل يوم الى الفندق في الساعة الخامسة مساء ، وسيسره الاجتماع بي شخصيها .

في ذلك الحين لم اكن أي عداء لهتلر بالذات ، ولم اكن أعلم الكثير عن عقيدته وفلسفته وشخصيته • بل كنت معجبا به ، لانه تمكن من النهوض ببلاده بعد الهزيمة المذكرة التي لحقت بها • وفي أثناء حديثي مع الهر هانغستانغلل تطرقت الى الحديث عن اليهود بشكل لاحظت انه لم يكن راضيا عنه • وفي اليوم التالي عندما اجتمعت به للمرة الثانية قال لي أن الفوهرر لن يتمكن من الاجتماع بي ، فهو لن يأتي الى الفندق في هذا اليوم • وكانت هذه اخر مرة رأيت فيها « بوتزي » وهو اسمه الصغير ، بالرغم من انني أمضيت عدة أيام اخرى في الفندق • وهكذا اضاع هتلر فرصته الوحيدة في مقابلتي • وفيما بعد تلقيت عدة دعوات من الفوهرر ، بعد أن أصبح في ذروة القمة ، لكني كنست أعتذر عن قبولها ، لان أشياء عديدة حدثت أثناء ذلك •

#### \* \* \*

أما في الشرق الاقصى ، فكان الاستعداد للحرب ينبع من اليابان بصورة خاصة • فقد أثرت الازمة الاقتصادية عليها بين عامى ١٩٢٩ و ١٩٣١ بشكل كبير • فقد ارتفع عدد سكانها من خمسين مليونا الى سبعين مليونا وازدادت اعداد مصانعها من خمسين الى مئة وثمانية وأربعين مصنعا ، كما ارتفعت نسبة المعيشة • وبقى انتاج الارز على ما هو فيما كان استيراده من الخارج باهظ التكاليف • واشتدت الحاجة الى المواد الاولية والى الاسواق الخارجية فاضطرت بريطانيا واربعون دولة اخرى الى زيادة التعرفة الجمركية العالمية على البضائع المستوردة من اليابان ، لمواجهة الكارثة الاقتصادية ، وخوفا من طفيان تلك البضائع على البضاعة الوطنية • فتحولت انظار اليابان الى الصين السوق الرئيسي لتصريف منتجاتها من القطن ، بالاضافة الى كونها المورد الوحيد لاحتياجاتها الهائلة الى الفحم والحديد • لذلك أصبحت السياسسة اليابانية تقضى بفرض السيطرة على الصين ووضعها تحت اشرافها وسيطرتها واختلقت اليابان عذرا تافها وانقضت على منشوريا واحتلت منطقة سكححة الحديد ، ثم طالبت بحل المنظمات الصينية المعادية لليابان ٠ الا أن الحكومة الصينية رفضت هذا الطلب ، فانزلت اليابان قواتها عند ذلك الى المنطقسة الشمالية من شنغهاى • وقد قاوم الصينيون ببسالة لمدة شهر واحد ، الا انهم اضطروا بعد ذلك الى الانسحاب ، وتقدمت القوات اليابانية متوغلة في داخل المصين الى ان بلغت سورها العظيم • ومن ذلك الوقت بدأت الاستعسدادات اليابانية تزداد وتقوى ، خاصة قواتها البحرية ٠

### الفصل الثالث

### المنظر القاتم

لقد كانت فكرة احتسلال النمسا تراود مخيلة هتلر منذ البداية ، فقد كتب في كتابه كفاحي العبارة التالية وفي الصفحة الاولى منه « يجب على النمسا الالمانية ان تعود الى الوطن الام الكبير ، • لذلك فقد كانت النظرات الاولى تتجه نحو فينا منذ تسلم الحكومة النازية السلطة في عام ١٩٣٣ • • • الا ان هتلر كان يخشى الاصطدام مع موسوليني الذي كان يطمح ويطالب بمصالحه في النمسا ، خاصة وان الدوبشي لم يكن متحمسا لوصول هتلر الى سدة الحكم • لذلك فقد تحتم على المانيا ان تكون على حدر شديد في اعمالها ونشاطاتها السرية • وبالرغم من ذلك فقد بدأ الضغط على النمسا يظهر منذ الشهور الاولى • وراح الحزب النازي يطالب الحكومة النمسوية بشده بوجوب الدخال أعضاء من الحزب النمسوي النازي في الوزارة وفي المراكز الحساسة في الدولة • وبدأ النمساويون النازيون يتلقون التدريبات العسكرية في معسكرات اعدت خصيصا لهم في بافاريا • وراحت الطائرات الالمانية تلقي المنشورات على سالزبورج واينزبروك ، والتي كانت تنغص عيش الجمهورية الوادعة •

وفي عام ١٩٣٤ وصل كبير مستشاري موسوليني في الشؤون الخارجية الى فينا ، وكانت زيارته بمثابة تحذير للحكومة الالمانية ، وما لبث ان صرح ان ايطاليا تؤيد استقلال النمسا وتحافظ عليه • ولم تمض اسابيسع ثلاثة على هذه الزيارة، حتى قامت الحكومة النمسوية بسلسلة من الاجراءات ضد الاحزاب الاشتراكية في فينا ، وقامت بعد ذلك بحملة عنيفة لنزع السلاح من ايدي المنظمات الشبه عسكرية التابعة للاشتراكيين النمسويين • واسفرت

هذه الحملة عن اصطدامات عنيفة بين الاحزاب والقوات الحكومية ، وادت الى انهزام الاشتراكيين ، كما ادت الى تقوية مركز ايطاليا مستقبلا في صد تسلل النازيين وتآمرهم • الا ان عددا كبيرا من الاشتراكيين والشيوعيين انضموا الى المسكر النازي ، كتعبير عن سخطهم الشديد • وادى ذلك بمجموعة الى تقوية النازيين والنازية •

وفي شهر حزيران من العام نفسه ، طار موسوليني الى البندقيه لمقابلة الفوهرر لاول مرة في حياته ، وعندما نزل هتلر من طائرته فوجيء بمظاهرة عسكرية يراسها الدوتشي بنفسه وهدو يتألق ببزة عسكرية أنيقة · وكانت اول كلمة قالها موسوليني لمرافقه حين راى هتلر « لم احب شكل هذا الرجل » · وقد جرى الاتفاق في هذه القابلة على تخفيف حدة الضغط على حكومة النمسا ، وقد اكد له هتلر ذلك بوعود قاطعة ·

ولم تكن هذه التاكيدات او هذا التوقف، بسبب من مداخلات موسوليني ، بل بسبب انشغال هتلر بمشاغل داخلية محضة ٠٠٠

#### \* \* \*

نشبت الخلافات بين هتلر وبين الذين حملوه الى سدة الحكم • وكان جيش الصاعقة يمثل الفئة الثورية في الحزب ، تحت قيادة روهم · وفي ربيع عام ١٩٣٤ بلغ عدد افراد هذا الجيش ثلاثة ملايين مجند من ذوى القمصان البنية • وشعر هتلر بالقلق نتيجة لهذا النمو الهائل ، بالرغم من يقينه بولاء جميع أفراد هذا الجيش ، وتعلقهم بشخصه • وكان يردد أمام قادة جيثه هذا، بانه سوف يقاوم ويقمع اية محاولة لتغيير نظام الحكم القائم بمنتهى الشدة والبطش ، وأن كل من يجرق على رفع رأسه ضد الدولة فسيحطمه بكل شدة وقسوة • وكانت هواجس هتلر ومخاوفه صحيحة ، اذ ان روهم قائد جيش الصاعقة ، بدأ محاولة للاطاحة بحكم هتلر • وفي كانون الاول من العام نفسه، عندما اعلنت الوحدة بين الحزب والدولة ، غدا روهم عضوا في مجلس الوزراء وبحث في امر دمج ذوي القمصان البنية مع بقية أفراد الجيش النظامي ١٠ الا ان روهم خاف من هذه التضحية بجيشه الذي مضى السنيسن الطويلة في انشائه ، ومن ذلك الوقت بدأ الخلاف يذر قرنية بين روهم ورئيس الاركان الجنرال فون بلومبرغ ، الذي كان يبدي تذمره الشديد امام الفوهرر من تصرفات ذوى القمصان البنية الحمقاء • وكان على متلر ان يختار بين المرين اثنين اما التضحية بقادة جيشه المنظم او بقادة جيش الصاعقة السذى رفعه الى قمة المجد · واخيرا قرر التضحية بقادة جيش الصاعقة واستدعى روهم واجتمع به لمدة خمس ساعات حاول خلالها التفاهم مع روهم المتعصب الشاذ دون جدوى ٠٠٠٠

وكانت قد تالفت من جيش الصاعقة فرقا جديدة من ذوي القمصان السود ، ليكونوا بمثابة الحرس الخاص للفوهرر ، وللقيام بالمهام السرية الخطرة · وقد تولى قيادة هذه الفرق الجديدة هنريك هملر !

وهنا تختلف الاقاويل عن الاسباب التي جعلت هتلر يقوم بضربته القوية ضد روهم ورفاقه · فمنهم من كان يقول انه بسبب وجود مؤامرة تحاك ضده ، ومنهم من كان يقول ان الفوهور اراد القيام بحركة تطهير شاملة وهو لا يزال في اوج عظمته وجبروته وعلى كل حال، فقد تطورت الاحداث في يوم الخامس والعشرين من شهر حزيران ، اذ طلب هنار من رجال الجيش البقاء في ثكناتهم ثم قام بتوزيع السلاح والعتاد على افراد الحرس الخاص من ذوي القمصان السود ، وبنفس الوقت اصدر امرا لذوي القمصان البنية ليكونوا على اهبة الاستعداد ، وطلب من جميع قادة جيش الصاعقة الحضور الى اجتماع يعقد في الشلاثين من شهر حزيران • وترددت شائعات ، وصلت الى هتاس ، إن مساعد روهم يحاول القيام بثورة • عندئذ قرر هتلر القيام بعمل سريع يقضى به على خصومه دفعة واحدة · فأمر غورنغ بالدخول الــي برلين والسيطرة عليها ، وطار هو الى ميونيخ ليقوم بمفاجئة خصومه شخصيا ويعتقلهم بنفسه يساعده في ذلك اثنا عشر رجلا من ذوي القمصان السود • وما أن وصل الى مقر قيادة جيش الصاعقة ، حتى فاجأ كبار القادة بنبأ اعتقالهم ، شــم استقل سيارة يرافقه هذا العدد القليل من الحرس واتجه الي ويبسى حيث كان روهم • فوصل الى هناك في تمام السابعة صباحا •

ترجل هنار من سيارته واتجه الى المنزل وحيدا دون سهلاح واقتحم غرقة نوم روهم الذي اذهلته الفهاجأة الشديدة ، وتم اعتقاله مع عدد مسن اركان حربه · وعاد الجميع مع الاسرى الى ميونيخ ، حيث وضعوا جميعهم في نفس السجن الذي اعتقل فيه هنلر قبل عشر سنين · وفي نفس اليوم بدأ تنفيذ حكم الاعدام بجميع المعتقلين دون استثناء واستمرت عملية الاعدام طيلة بعد الظهر ، وقد امر هنلر بتغيير الفرق التي كانت تقوم بمهمة الاعدام ، بسبب الاجهاد العقلي الذي اصابهم نتيجة للوحشية التي تم فيها تنفيذ حكم الاعدام ·

وفي برلين تمت نفس العملية التي جرت في ميونيخ، فقد قام غورنغ بتنفيذ حكم

الاعدام بجميع الذين اعتقلهم ، وبلغ عدد الذين اعدموا في ذلك اليوم سبعة الافشخص!!

ورجع هتلر الى برلينحيث اطل من شرفةدار المستشارية ليتلقى هتافات الجماهير ، التي كانت تعتقد أن الفوهرر كان ضحية مؤامرة رهيبة خصرج منها سالما بفضل قرته وسرعة بديهته • وهكذا تمكن هتلر بفضل هذه المجزرة الرهيبة من تثبيت اسس حكمه وترسيخ عقيدته ، كما حافظ على وحدة المانيا الاشتراكية الوطنية ، لتحمل لعنتها تلك الى العالم باسره •••

وأظهرت هذه المذبحة ان الفوهرر لن يردعه اي شيء عن تنفيذ كل ما يريده ، وبدت الاوضاع القائمة ، بالنسبة للعالم الخارجي ، اوضاعا لا يمكن وصفها بالاوضاع المتمدنة • وأصبح على هذا العالم أن يواجه حكما دكتاتوريا يقوم على الارهاب وسفك الدماء •

#### \* \* \*

نشطت الحركة بين بافاريا والحدود النمساوية في شهر تموز من عام ١٩٣٤ ، وبدأ الاعداد للثورة وقلب نظام الحكم فيها • وفي صباح الخامس والعشرين من الشهر نفسه غدت الثورة واضحة اذ بخلت جماعة من المسلحين دار المستشارية، وقتلوا الرئيس دلفوس، كما استولت فصيلة اخرى من الثوار النازيين على دار الاذاعة واعلنت حل حكومة الرئيس دلفوس ، وتعيين رينتلين رئيسا جديدا •

الا ان هذا الانقلاب المفاجيء لم يعمر طويلا ، اذ قام رئيس الجمهورية بالرد على الحركة الانقلابية ، ايده في ذلك موسوليني من ايطاليا وارسل ثلاث فرق عسكرية الى ممر برينر ، مما اضطر هتلر الى التراجع ، وطلب من وزير المانيا المفوض وبعض الذين اشتركوا في المؤامرة الرجوع الى بلاده فورا حيث فصلهم من الخدمة ، وبذلك انهى المحاولة الاولى للاطاحة باستقلال دولة النمسا .

وقد قريت هذه الاحداث بين ايطاليا وفرنسا ، فقد ادى هذا التهديد الاستقلال النمسا الى اعادة النظر في العلاقات بين فرنسا وايطاليا ، كمسا شملت الابحاث موضوع توازن القوى واوضاع فرنسا وايطاليا بالنسبة الى جنوب ايطاليا الشرقي ، وكان هدف موسوليني الحفاظ على مصالح ايطاليا الاستعمارية في افريقيا ، بالاضافة الى تقوية مركزه في اوروبا ضد التهديدات الالمانية ،

أما فرنسا التي كانت ترغب منذ وقت طويل في الوصول السبى اتفاق رسمي حول اجراءات الامن والسلامة في الشرق والا ان تردد بريطانيا في التورط بأية تعهدات وراء نهر الراين ، ورفضها عقد محالفات مسع بولندا وتشيكوسلوقاكيا ، كما ان مخاوف دول التحالف الصغيرة من نوايا الروس ومطامحها ، بالاضافة الى شكوك روسيا في المغرب وكل هذا أدى السي فشل برامج فرنسا ، الا ان السيد بارتو وزير خارجيتها عزم على المضي في برنامجه واتبع برنامجا يقضي بعقد اتفاق يضم المانيا وروسيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ودول البلطيق ، تقوم فيه فرنسا بضمان حدود روسيا في اوروبا ، وتضمن روسيا حدود المانيا الشرقية و الا ان المانيا وبولندا عارضتا الفكسرة ، لكن بارتو نجح في اقناع روسيا بوجوب الدخول الى عصبة الامم و

وكان هدف فرنسا الاول هو البحث عن حلفاء جدد ضد المانيا ، فاتجهت نحو روسيا محاولة ان تبعث فكرة توازن القوى التي كانت قائمة قبيل الحرب العالمية الاولى ، الا ان ماساة وقعت في شهر تشرين الاول حين دعي المك الكسندر اليوغوسلافي لمزيارة رسمية الى باريس و وعندما نزل في مرسيليا ، كان في استقباله السيو بارتو والجنرال جورج، بينما كانت الجماهير محتشدة في الشوارع تهتف معرية عن فرحها الكبير و وفجأة ظهر شخص من بين الحشود وتسلق سيارة الملك واطلق عليه الرصاص من مسدس كان يحمله ، وهجمت الحرس عليه وامعنت فيه ضربا بالسيوف وقطعته اربا وقد قتل الماك على الفور ، واصيب المسيو بارتو والجنرال جورج باصابات بلغية ، ولم يتمكن الوزير بارتو من المقاومة فتوفي بعد بضع ساعات و وبوفاته اصيبت السياسة الخارجية الفرنسية بضربة قاصمة ، وخلفه في الوزارة بيير الفال ،

ان تاريخ لافال المشين اللاحق ، ومصيره لن يحولا بيننا وبين الاعسراب عن حقيقة قوته المشخصية ومقدرته • فقد كانت وجهة نظره صافية وصلبة ، فهو قد أمن بضرورة تجنب الحرب ، خاصة بالنسبة لفرنسا ، وهدف الى اجراء ترتيبات مع حكام المانيا وايطاليا ، اللذين لا يحمل ضدهما اي ضغينة • وكان لا يثق بروسيا ونواياها ، كما انه كان لا يحب بريطانيا ، بالرغم من مظاهر الصداقة التي كان يظهرها تجاهها ، وكان يعتقد بانها حليف لا نفع منه الذلك قرر الابتداء بالتفاهم مع ايطاليا ، سيما وان الخوف من المانيا اصبح كبيرا جدا ، الا انها كانت مستعدة للتساهل طمعا في كسب صداقة ايطاليا • • • وسافر في كانون الثاني عام ١٩٣٥ الى روما حيث عقد عدة اتفاقاليا ، بين

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الدولتين لازالة العقبات التي تعترض طريق التفاهم بينهما ، وخاصة الاتفاق حول معارضة اعادة تسليح المانيا · وتعهدت فرنسا بالتساهل مع الايطاليين في تونس ، كما سلمت لايطاليا مساحات شاسعة من الاراضي الواقعة على حدود ليبيا والصومال ، واعطاء ايطاليا نسبة ٢٠٪ من عائدات سكة حديد جيبوتي ـ اديس ابابا · وكان من المقرر ان تكون هذه الاتفاقات بداية محادثات رسمية تشمل فرنسا وايطاليا وبريطانيا العظمى ، لاقامة جبهة تقف في وجه الخطر الالماني المتزايد · الا ان الصدام بين الجنود الايطاليين والحبشيين على حدود الحبشة والصومال الايطالي ، كان الحجة التي استخدمتها ايطاليا في المطالب التي وجهتها الى الحبشة · وهكذا ادى مصير الحبشة الى اضطراب في المتضييق على المانيا وحصرها في القارة الاوروبية ·



### الفصل الرابع

## فقدان التوازن الجوي وألعقوبات ضد ايطاليا

لم تكن المانيا تعتقد ان في امكانها اعادة تسليح جيشها تسليحا كاملا متفوقا قبل عام ١٩٤٣ ، الا ان الاكتشافات العلمية الحديثة، وخاصة اختراع الالة ذات الاندفاع الداخلي ، وتقدم فن الطيران ، جعلا من مسالة التفوق العسكري والقوة العسكرية امرا يتوقف على جهود الدولة في ميدان العلم والمعرفة • وكانت المانيا تتمتع بامكانات ضخمة في هذه الميادين ، فتمكنت المانيا من خلق هيكل سلاح جوي في الجيش ، بعد ان كان محروما من هذه القوة المجوية الهامة • ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت امام اعيننا الحقيقـة المرعبة فقد توصل هتلر الى الرقم المعادل في عدد الطائرات ، الذي وصلت اليه بريطانيا • ولم يتبق عليه الا أن يصدر أوأمره بزيادة الانتاج والاسراع به كي يرفع من مستوى الطائرات الموجودة ويحسنها • واصبحت لندن مهددة من الجو ، ووجب علينا إن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة الثابتة في جميع القرارات التي نتخذها ، اذ لم يعد في امكاننا اللحاق بالمانيا ، الا اننا بذلنا مجهودات ضخمة جبارة ، وحلقت في سماء العاصمة طائرات « الهاريكين » و «السبيتفاير» في عام ١٩٣٥ ، الا أن العدد لا يزال ضئيلا ، وعندما نشبت الحرب شعرنا بتفوق السلاح الجوي الالماني الذي بلمغ بمجموعة ضعف سلاحنا الجوى الملكى •

وفي اليوم التاسع من شهر اذار عام ١٩٣٥ اعلن هتلر بصورة رسمية انشاء السيلاح الجوي الالماذي، كما اعلن عن التجنيد الاجباري في جميع البلاد • وفي نفس الوقت اعلنت فرنسا تمديد مدة الخدمة العسكرية السي

سنتين · وشرعت المانيا في تنظيم جيشها على اسس حديثة · كما اصبح الجيش تابعا للفوهرر مباشرة ، وغدا القائد الاعلى له ، واصبح على كل جندي ان يحلف يمين الولاء لهلتر لا للدستور ، كما اصبحت وزارة الحربية تابعة لاوامره مباشرة · واتخذت الاجراءات اللازمة لتدريب الشباب الالمان ، فما ان ينشأ الولد حتى ينضم الى شبيبة هتلر التي تضم جميع اولاد المانيا ، ثم ينتقلون بعد ذلك الى الحرس النازي بعد ان يبلغوا سن الشامنة عشرة ويعملوا فيه لمرة سنتين · وعندما يصبح الشاب في سن العشرين يفرض عليه تأدية الخدمة العسكرية لمدة ستة اشهر يقضيها في شق الطرق وبناء المسكرات وتجفيف المستنقعات ، وبعد ذلك ينتقل العمل مع القوات المسلحة ·

وفي الخامس عشر من تشرين الاول عام ١٩٣٥ افتتح فتار كلية اركان الحرب الالمنية، وبدأ بذلك الاعداد الكبير لتدريب الجيش وتوسيع صفوفه ٠٠ كما استدعيت الفئة الاولى من مواليد عام ١٩١٤ للخدمة العسكرية حيث تقرر اعداد وتدريب ١٩٥ الف رجل على فنون القتال ٠ وهكذا قفز رقام الجيش الالماني الى ١٠٠ الف رجل ١ الا ان هذه الارقام المخيفة لم تبلغ بعد عدد وقوة الجيش الفرنسي و احتياطيه الكبير ٠ وكان بالامكان حتى هذا التاريخ اتخاذ اي قرار من جانب عصبة الامم لوقف هذه العمليات الرهيبة المخالفة لمعاهدات الصلح واتفاقاته ٠ كمنا كان بالامكان تقديم المانيا اللي المحاكمة امام هيئة دولية ، تقدم فيه بيانا عن تسلحها وتسمح للجان الحلفاء بالتحقيق في هذه الاوضاع ٠ اما في حالة رفضها الاذعان لهذه الاجراءات ، بالتحقيق في هذه الاوضاع ٠ اما في حالة رفضها الاذعان لهذه الاجراءات ، يضمن الحلفاء تنفيذ المانيا لتعهداتها ٠ وبذلك يصبح بالامكان تأجيل وقوع الحرب العالمية الثانية الى اجل غير مسمى ٠٠٠

#### \* \* \*

كانت الضربة الثانية للسلام العالمي ، بعد خسارة بريطانيا للتعادل الجوي ، حين انتقلت ايطاليا الى جانب المانيا • وبذلك تمكن هتلر من التقدم في طريقه نحو القتال • فبعد ان ساعد موسوليني النمسا على الحفاظ على استقلالها ، قرر ان ينتقل الى الجانب الاخر • ولم تعد المانيا وحيدة في الميدان العسكري بفضل اطماع ديكتاتور ايطاليا لتوسيع رقعة امبراطوريته التي شرع في انشائها •

وقد ظهرت جلية استعدادات موسوليني لاحتلال الحبشه ، بعد مؤتمر

ستريزا • وكان من الواضح ان الراي العام البريطاني سيعارض مثل هذا الاعتداء الصارخ • كما ان البعض كان يجد في هذه المعارضة تشجيعا لايطاليا في المضي نحو المانيا ، خاصة وهي الدولة المعتبرة من الدول الكبرى، فبانضمامها الى المانيا ستخسر بريطانيا حليفا مهما •

ولا ازال اذكر الحديث الذي جرى بيني وبين المستر دف كوبر حول هذا المتبدل في الميزان الاوروبي الذي جاء معاكسا لمصالحنا ، وقد اقترح البعض ان نؤلف وفدا لمقابلة موسوليني يشرح له النتائسيج التي ستؤدي اليها حركته في بريطانيا • وبالطبع لم يؤلف هذا الوفد ، فلم يكن هذا سيؤدي الى اي نتيجة ، فقد كان موسوليني يعتقد ان بريطانيا اصبحت عجوزا ضعيفة لا تستطيع القيام باي عمل حربي عدا الصراخ والضجيج •

وكانت وجهة نظري في هذه المسألة هي في حمل القضية الى عصبة الامم ضد ايطاليا ، ومطالبة فرنسا بتأييدنا ، الا انني حذرت من الضغط عليها ، وذلك بسبب ارتباطاتها مع ايطاليا، وانشغالها في المشكلة الالمانية · كما انني نصحت بعدم تزعم هذه القضة والتحمس لها ، وذلك بسبب خوفي من المانيا ومن الاوضاع التي وصلت اليها اجهزتنا الدفاعية · · · الا ان الحكومة وقفت موقفا مكشوفا وصرحت بأن بريطانيا ستقف الى جانب التزاماتها والى جانب ميثاق عصبة الامم · وسافر بعد ذلك وزير الخارجية الى جنيف ليجمع تأييد الدول الاعضاء في عصبة الامم لفرض عقوبات على ايطاليا ، اذا هي قامت بضرب الحبشة · وكانت هذه العقوبات تعني قطع الساعدات المالية ، والمواد الاقتصادية عن ايطاليا ، وتزويد الحبشة بها · وكانت هذه العقوبة شديدة الحمورة على ايطاليا التي تعتمد على استيراد البضائع التي تحتاج اليها في الحرب ، من الخارج ·

وفي الثاني عشر من شهر ايلول وصلت البارجتان البريطانيتان « هود » و ريناون » الى جبل طارق بالاضافة الى سرب من الطرادات والمدمرات و كما اتخذت عصبة الامم قرارا بأغلبية خمسين صوبًا يقضي باتخاذ اجراءات جماعية ضد ايطاليا ، وعينت لجنة قوامها ثمانية عشر عضوا لتقوم بمحاولة اخبرة للوصول الى حل سلمي و عندما اصدر موسوليني بيانه التاريضي بقوله: دان ايطاليا ستواجه العقوبات بالنظام والاقتصاد والتضحية » الا انه اضاف ان ايطاليا اذا وجدت ان هذه العقوبات ستعرقه برنامجه لغنو الحبشة فسيشن الحرب على كل دولة تقف في طريقه ، وقد اضاف معلقا على

قرار عصبة الامم بقوله « خمسون دولة ، نعم هذه الدول كلها تقودها دولة واحدة !

#### \* \* \*

اثار سفك الدماء في ابسينيا ، والكراهية للفاشية وتطبيق العقوبات من قبل عصبة الامم ، هياج الطبقات العاملة في بريطاني ، وحزب العمال البريطاني ، ولم يكن النقابيون وعلى راسهم المستر ارنست بيفن ميالين الى المهادنة والسلام ، واجتاحت الرغبة العازمة في محاربة الدكتاتور الايطالي ، وتطبيق اقصى العقوبات عليه ، وتدخل الاسطول البريطاني اذا لزم الامر ، وكان عدد كبير من اعضاء مجلس العموم يشاطر النقابات رأيها في هذا الصدد ، واستقال مستر لا نسبوري من رئاسة الكتلة البريطانية لحزب العمال ، وتولى الميجور اتلى الرئاسة خلفا له ،

وفي هذا الوقت حل البرلمان واجريت انتخابات جديدة ، واعلن رئيس الوزراء ان العقوبات تعني اولا الحرب لكنه كان مصمما على ان لا تكون هناك حرب ، الا انه مصمم في نفس الوقت على العقوبات و وتجنبت عصبة الامم، بطلب من بريطانيا ، فرض العقوبات خوفا من استفزاز ايطاليا واكراهها على الحرب و فاكتفت بمنع بعض السلع من الوصول الى ايطاليا وبعض المواد الحربية ، ولم تقطع الزيت عنها واستمر في الوصول اليها بكل حرية و اذ ان قطعه يعني الحرب بصورة قاطعة و وكان من جملة السلع المنوعة ، تصدير الالومنيوم و الا ان هذا المعدن كانت ايطاليا تنتجه بشكل ضخم يفوق حاجاتها وبالاجمال كانت العقوبات المفروضة لا تعتبر عقوبات بالمعنى الصحيح ، ويقصد منها شل حركة المعتدين ومنعهم من العدوان و

اما بالنسبة لبريطانيا فقد كان بامكانها منع ايطاليا من المرور في قناة السويس ، وان تخوض معركة بحرية مع الاسطول الايطالي ، بالرغم من ان بوارجنا كانت قديمة ، وان الاسطول يفتقر الى المدافع المصادة للطائرات كما يفتقر الى المعطاء الجوي المصروري و الا انه باستطاعتنا قطع الامدادات والمواصلات الايطالية مع الحبشة وكنت واثقا من ان موسوليني لم يكن ليجرؤ على الاشتباك مع قواتنا ، فقد كان العالم كله ضده في ذلك الوقت ، وكان من المنتظر ان يتعرض حكمه للخطر ، في حاله خوضه غمار الحرب مع بريطانيا ، ومع انني كنت اعارض فكرة القيام بأي عمل فردي تقوم به بريطانيا ، الا إننا قد اقطعنا شوطا بعيدا في هذه الرحلة ، ومن العار ان

نتراجع الان • لكن الحقيقة كانت ظاهرة في حب الحكومة الحاضرة للسلام والحفاظ عليه ، هذا الحب الذي جر العالم الى حرب اكثر فظاعة •

#### **\* \* \***

أدى سقوط البلاد الحبشية وضمها الى الممتلكات الايطالية ، الى نتائج ايجابية في المانيا ، فقد بدا الاعجاب بموسوليني وطريقته الفذة السريعة التي انهت فيها ايطاليا الحملة على الحبشه ، وكان الراي العام السائد ان بريطانيا خرجت من هذه الازمة مقهورة ضعيفة ، وقال احد ممثلينا في بلغاريا: « ان اشارات الاحتقار لبريطانيا اصبحت ظاهرة سافرة في جميع الاوساط ، وهذا مما جعل المانيا تتصلب في مواقفها للتفاوض لايجاد تسوية في اوروبا الغربية وتسوية اكبر لجميع الشؤون الاوروبية والعالمية ، وكانت هذه الاقوال صحيحة تماما ، فقد تولت حكومة جلالته ، دون تفكير بالامر ، زعامة خمسين دولة للتعبير عن الشجاعة لوقف ايطاليا عند حدها ، وما ان واجهت الحقائق القاسية حتى تراجعت الحكومة عن موقفها الشجاع وتخاذلت ، وبذلك المحابت عصبة الامم بخيبة امل كبيرة والحقت بها اشد الاضرار ،



### الفصل الخامس

### هتلر يضرب

لقد كان الاحتلال الوحشي للحبشة ، الصدمة القوية التي احسن بها الشعب البريطاني من اتفاق هور للفال وفشل عصبة الامم من العوامل التي غيرت اوضاع حزب العمال وحزب الاحرار بالاضافة الى الراي العام الحسن المنية • وبدت فكرة قبول نشوب الحرب ضد الطغيان الفاشي والنازي، تلاقي صدى حسنا في النفوس ، حتى اللذين يحبون السلام ويعتزون بالمهادنة • وبالرغم من معارضة حزبي المعارضة لجميع الاجراءات المؤدية الى اعادة التسلع ، الا ان مجال الاتفاق كان واسعا ، ولو حاولت حكومة جلالته ان ترتفع الى مستوى الاحداث ، لتمكنت من تزعم جبهة شعبية متحدة ، تقودها في طريق حملة قوية للتاهب والاستعداد •

الا ان الحكومة بقيت متمسكة بسياسة الاعتدال وانصاف الحلول • وقد انهلني عدم اهتمامها بالبحث عن توحيد الانسجام الذي اخذ يسود صفوف الشعب • ولو انها حاولت البحث عن هذا التوحيد ، لقوت بذلك مركزها وكسبت قوة كآنت ضرورية للبلاد •

اما بالنسبة لالمانيا ، فقد ادى تسليحها من جديد الى اقتراب موعد الحرب العالمية ، واصبح نشوبها امرا مؤكدا · فبعد ان تأخرنا عن توقيف هتلر عند حدوده ، وبعد ان فرض هتلر الخدمة الاجبارية في الجيش ، متحديا بذلك جميع المعاهدات · وبعدان غفرت بريطانيا له هذا التحدي العجيب ، وعقدت معه اتفاقا وسمح لهباعادة بناء اسطوله البحري الذي يضم عددا من الغواصات يوازي عدد الغواصات البريطانية · وبعد ان صرحت المانيا بنفسها

انها اصبحت تملك سلاحا جويا يضاهي السلاح الجوي الملكي البريطانسي بدأت الان تدخل عامها الثاني في الاستعداد والعمل النشيط لانتاج العتاد الحربي المرهيب واصبحت بريطانيا واوروبا كلها ، واميركا التي كانت تعتقد انها بعيدة عن الخطر ، تواجه الان قوة ضخمة منظمة ، بالاضافة الى التصميم على خوض حرب ضروس ضد سبعين مليونا من البشر .

وكانت من جملة بنود معاهدة فرساي ، البنود القائلة بعدم السماح لالمانياباقامة تحصينات دفاعية على الجهة اليسرى من نهر الراين ، والى خمسين كيلو مترا من الجهة اليمنى من النهر ، كما انها منعت اي وجسود لقوات عسكرية المانية في هذه المنطقة • كما ان معاهدة لوكارنو التي نصت على حفظ الحدود القائمة بين المانيا وبلجيكا ، وبين المانيا وفرنسا • وتعهد الفرقاء بعدم القيام ياي هجوم عبر هذه الحدود ، واذا ما خرقت احسدى الدول هذه الاتفاقات ، فان عملها هذا يعتبر عملا عدوانيا لم يسبقه استفزاز ، ويتوجب على الدول المعتدى عليها ان تقوم باعمال افرادية ، وتنقل المشكلة الى عصبة الامم ، وان تطلب معاونة الدول الاخرى الموقعة على هذه الاتفاقية •

وفي نفس اليوم الذي عهد فيه تسليم هذا الاقتراح لعقدة كميثاق يعمل به لمدة خمسة وعشرين عاما اعلن هتلر انه قرر احتلال منطقة الراين ، وزحفت القوات الالمانية فورا لتأخذ مواقعها على طول المنطقة وعرضها ٠

وهبت فرنسا تطلب العون من حلفائها ، وتشكو امرها الى عصبة الامم وكان من حق فرنسا ان تطالب بريطانيا بتنفيذ اتفاقها القاضي بحماية حدودها ضد اي اعتداء من المانيا ، نتيجة للضغط الذي قمنا به في السابق لاجلائها عن منطقة الراين و وكان المسيو سارو ، رئيس الوزراء ، يرتاي اعالان التعبئة العامة فورا ، الا انه لم ينفذ هذا الراي قبل الحصول على موافقة بريطانيا عليه اولا و الا ان حكومة جلالته اقنعت فرنسا بوجوب الانتظار ، حتى تقوم الدولتان بعمل مشترك ، بعد ان يتمكنا من درس الوضع دراسة شاملة وافية و اما الرد الغير رسمي ، الذي اجابت به لندن ، فقد بعث في نفسي القشعريرة ، اذ سارع المستر لويدجورج الى القول ، ان جريمة هتلر الكبرى كانت في الاستفزاز لا في خرقة الفاضح للمعاهدة ، وانه كان يامال باننا سنبقى رؤوسنا منخفضة و كان الاستفزاز في الظاهر ، هو فشل الحلفاء في نزع السلاح ، اكثر مما فعلوا حتى اليوم و

لقد اخطات الحكومة الفرنسية في انصياعها لشيئة بريطانيا وعرضها للمشكلة على عصبة الامم ، وهي التي اصبحت ضعيفة لا قيمة لها بعد فشلها

الذريع في مهزلة العقوبات • فلو نفذت الحكومة الفرنسية تعبئتها العامة ، وجهزت مئة فرقة لكانت تمكنت من حمل هتلر على التراجع والانسحاب ، فقد كانت فرنسا في ذلك الوقت من القوة بحيث تتمكن وحدها من ارغام الالمان على الانسحاب •

وعندما اجتمع هتلر بقادته العسكريين بعد نجاح حملته في احتسلال منطقة الراين ، كان في وده أن يصارحهم بان مخاوفهم السابقة كانت كاذبة ، لكنه برهن لهم بعمله هذا أن أحكامه واراءه الخاصة أهم وأقرى من أحكام القادة العسكرين ، ولهذا أحنى القادة رؤوسهم باحترام ، وكانت الفرحسة تغمرهم ، كالمان مخلصين ، حين رأوا أن بلادهم قد بدأت تستعيد مكانتها السابقة في القارة الاوروبية في هذه السرعة الهائلة ، بالاضافة إلى أن أعداءهم السابقين قد أصبحوا ممزقين مشتتين ، وأعلن الفوهرر للعالم : لقد حققت المانيا جميع مطامحها الاقليمية ، ، ، ،

#### \* \* \*

مرت سنتان على الاستيلاء على منطقة الراين ، لم تضع المانيسا خلالها اية دقيقة من وقتها • اذ بدأت التحصينات تظهر على طول الخط في تلك المنطقة • واخذت المسانع الالمانية تعمل ليلا ونهارا لتجعل من صناعة المانيط كلها جبخانة مسلحة ، وتحول الشعب باسره الى الة للحرب •

وافتتح هتلر عام١٩٣٦ ، مشروع السنوات الخمس لاعسادة تنظيم الاقتصاد الالماني واعداده لمرحلة الاكتفاء الذاتي اثناء الحرب • كما حقق في الخارج « التحالف القوي » الذي كتب عنه في كتابه « كفاحي » وبين اهميته لسياسة المانيا الخارجية ، فتفاهم مع موسوليني وتم تشكيل محور برليسن سروما •

كانت سياسة هتلر العدوانية لا تعتمد على القوة العسكرية ، بل تعتمد على الخلافات الناشبة بين فرنسا وبريطانيا ، وعلى شدة خوفهما بالاضافة

الى عدم اكتراث الولايات المتحدة الاميركية • وكانت اعماله وتحدياته الاولى عبارة عن مغامرة يعرف انه لن يتمكن من الصمود لنتائجها ، اذا ما شعر بان لدى الحلفاء قليلا من الجدية الصادقة • وكان احتلاله لمنطقة الرايرن واقامته للتحصينات فيها اولى هذه المغامرات التي نجح فيها نجاحا كبيرا • اما خصومه فقد كانوا على اشد ما يكونوا من الضعف والتردد ، الى درجة انهم لم يشعروا بهذه « البلغة » التي قام بها • اما خين تحركت جحافله في عام ١٩٣٨ لم تكن هذه المتحركات عبارة عن « بلغة » اخرى ، فقد اصبحاله العدوان الجديد مدعوما بالقوة المتفوقة ، وما ان بدأت الدولتان البريطانية والفرنسية تشعران بهذا التحول المفاجىء ، كان الوقت قد فات •

#### \* \* \*

اما في اسبانيا فقدتدهور النظام البرلماني فيها عام ١٩٣٦ الى حد ادى لنمو حركة جديدة تتجه الى اقامة نظام شيوعي او حتى فوضوي في البلاد ، ومن ثم الى قيام ثورة عسكرية مبيتة • وكانت التعاليم الشيوعية وكتبها المدرسية التي الفها لمينين نفسه ، تقول بان الواجب يقضي بضرورة التعاون مع جميع الاحزاب والحركات اليسارية في البلاد ، ودعمها للوصول الى الحكم • عندئذ يصبح من السهل الانقلاب عليها ونسفها من الداخل ، واقامة الدولة الماركسية • وكانت هذه التجربة التي نجحت في روسيا ، تحدث الان في اسبانيا • الا ان الجيش الاسباني كان محتفظا بقوته ، لذلك فقد سار مع الحركات الشيوعية ، بينما كان يبيت ضدها مؤمراة عكسية •

وكانت اعمال العنف والقتل بين الفرقاء المتخاصمين تنتشر انتشار الوباء في البلاد ، وازداد الوباء الشيوعي حدة جعل من مسالة حمل الخصوم السياسيين من بيوتهم وقتلهم دون محاكمة امرا طبيعيا وقد حدشيت حوادث كثيرة من هذا النوع في العاصمة مدريد بالذات وبلغت هذه الحوادث حدتها حين قتل الزعيم الاسباني المحافظ السنيور سوتيلو ، وكانت هده الحادثة اشارة الانطلاق للقادة العسكريين لابتداء العمل وكان الجنرال فرانكو قبل شهر من هذا الحادث قد ارسل الى وزير الحربية الاسبانية رسالة قال فيها أنه اذا لم تتمكن الحكومة من المحافظة على الضمانات العادية للحياة، قان الجيش سيضطر للتدخل فورا ٠٠٠ وعندما تمرد الجنرال فرانكو وحمل راية الثورة ، انضمت اليه فرق الجيش كلها ، واصبح السيد المطلق علي الكثير من الولايات و اما البحارة الاسبان فقد هبوا لفورهم وقتلوا ضباطهم وانضموا الى ما سمي بعد ذلك بالجانب الشيوعي وقد استطاع الشيوعيون

ان يسيطروا بعد ان انهارت الحكومة وراحوا يطبقون نظرياتهم وتعاليمهم • وبدأت الحرب الاهلية المخيفة ، وقام الشيوعيون بجرائه عديدة وقتلوا خصومهم السياسيين ، والاغنياء • اما قوات فرانكو فقد قامت بدورها بقتل العديد من الشيوعيين وانتقمت للضحايا • وسارت هذه القوات تحتل القرى الشيوعية وتنتقم من كل شيوعي تجده •

ووقفت الحكومة البريطانية موقف عدم التدخل ، واقترحت كذلك فرنسا مشروعا بعدم التدخل ، وترك الفريقين يحلان مشاكلهما دون مساعسدات خارجية و وايدت الحكومة الإيطالية والالمانية والروسية هذا المشروع وقد حافظت بريطانيا العظمى على هذا الاتفاق ، الا أن المانيا وايطاليا من جهة ، وروسنيا من جهة اخرى ، سارعت الى خرق هذا الاتفاق ، وراحست ترسل بالامدادات العسكرية لفريق من الفرقاء المتخاصمين وراحت الطائرات الالمنية تغير على المدن الصغيرة بشكل وحشي ولم تلبث فرنسا هي الاخرى ان راحت تبعث بطريقة سرية باسراب الطائرات للدفاع عن الجمهورية وراحت المورية وراحت تبعث بطريقة سرية باسراب الطائرات الدفاع عن الجمهورية

### \* \* \*

في الثامن والعشرين من ايار عام ١٩٣٧ ، اعتزل المستر بلدوين منصب الحكم ، بعد تتويج الملك جورج السادس • وقد نال لقبب اللورديه تقديرا لخدماته الطويلة ، بالاضافة الى وسام ربطة الساق • وقد خلفه في الحكم المستر نافيل تشمير لين وزير المالية السابق ، والذي كان يقوم فعليا باعباء الحكم طيلة السنوات الخمس الماضية • وكان من اقدر الوزراء ،يتمتمع بمزايا ومواهب جمة • وقد رحبت بتسليمه مقاليد السلطة ، لانه كان مسن الشخصيات المرموقة النابضة بالحيوية ، بالاضافة الى كفاءته •

ان باستطاعتي اجراء مقارنة بين الشخصيتين المستر تشمبرلين والمستر بلدوين ، اللذين عرفتهما مدة طويلة وكان مقدرا لي ان اعمل معهما • فقد كان ستاتلي بلدوين يتمتع بشخصية حكيمة بعيدة النظر ، الا الله كان يفتقر الى المقدرة على التنفيذ واتخاذ القرارات • وكان بعيدا عن شؤون الحرب والجيش والشؤون الخارجية ، فقد كان لا يعرف شيئا عن اوروبا ، واذا عرف شيئا فكان يكره ما يعرفه عنها ، الا انه كان يعرف بدقة مجرى السياسات الحزبية البريطانية • وكان قد ترشح خمس مرات عن حزب الحافظين باعتباره زعيما للحزب ، ففاز في ثلاث مرات • اما رباطة جاشه فكانت صامدة قوية ، فقد كان يتمتع بموهبة فذة في الصمود تجاه الاحداث والانتقادات المعادية •

وكان ماهرا في تحوير الاحداث الى خدمته ، وانتهاز اللحظة المناسبة عندما تحين •

اما المستر نافيل تشمير لين فقد كان يقظا ، متشبثا برايه ، وشديد الثقة بنفسه الى حد المبالغة ، وكان على عكس زميله يعتقد في نفسه المقدرة على تفهم جميع المسائل المتعلقة باوروبا ، بل وفي العالم ، وقد حافظ على سياسة تضييق الخناق على الانفاق الحربي طيلة عهده في الوزارة سواء حين كان وزيرا للمالية ام حين اصبح رئيسا للوزارة ، وكان العدو اللدود لجميع اجراءات الطوارىء ، وقد سن قوانين واحكام على الشخصيات السياسية المعاصرة لعهده ، سواء في داخل بريطانيا ام في العالم الخارجي ، وكان يشعر بانه قادر على التعامل مع جميع تلك الشخصيات ، وكانت اماله وامانيه في ان يحصل على لقب بطل السلام ، لذلك عمل مخلصا لتحقيق هذه الغاية ، في ان يحصل على لقب بطل السلام ، لذلك عمل مخلصا لتحقيق هذه الغاية ، في تيارات لم يتمكن من تقدير قوتها ، فواجه ازمات لم يتمكن من حلها او من الابتعاد عنها ولا الصمود في وجهها ،

لقد كنت اؤثر العمل مع المستر بلدوين في تلك السنين التي سبقت الحرب العالمية الثانية ، على العمل مع تشميرلين • الا انني كنت اشعر ان ايا من الاثنين لم يكن راغبا في التعاون معى الا عند الضرورة القصوى •

#### \* \* \*

في ذات يوم من عام ١٩٣٧ قابلت سفير المانيا في بريطانيا الهر فون ريبنتروب وكنت قد كتبت مقالا شرحت فيه ان الهر ريبنتروب قد اسسيء فهمه نتيجة لخطابه الذي القاه مؤخرا وقد التقيته في احدى الحفلات ، وطلب مني ان اقوم بزيارته في السفارة ، لنتحدث سوية وقد استقبلني في دار السفارة ، حيث قضينا ساعتين في الحديث وكان ريبنتروب طيبا دمث الاخلاق ، دبلوماسيا الى ابعد الحدود وقد قال لي ان المانيا لا تريد الا كسب صداقة انكلترا ، وقال انه كان في استطاعته ان يصبح وزيرا لخارجيسة المانيا ، الا انه طلب من هتلر ارساله سفيرا الى انكلترا ، كي يتمكن من العمل لتحقيق فكرة عقد اتفاق او محالفة بين انكلترا والمانيا وقد كان في وسع المانيا ان تصبح حارسا للامبراطورية البريطانية ، وبالطبع ستطلب استعادة مستعمراتها السابقة ، الا ان ذلك لا يعتبر امرا اساسيا و لكسن ما تطلبه المانيا هو ان يسمح لها باطلاق يدها في اوروبا الشرقية و اذ ان من

حق المانيا ان تحصل على مداها الحيوي ، لتضمن العيش لشعبها الذي يتكاثر عدده • لذلك فمن الواجب على المانيا ان تهاجم بولندا وممر دانزيغ • ولا يمكن للرايخ الكبير ان يحيا ، وهو يضم سبعين مليونا من البشر ، بدون روسيا البيضاء واوكرانيا • ولا يمكن للرايخ الالماني ان يكتفي باقل من هذا • لذلك فمطلبه الوحيد هو ان لا تتدخل بريطانيا في شؤونه تلك • وكانت في الغرفة، خيث جلسنا ، خارطة ضخمة معلقة على الجدار ، وكان يشير اليها السفير ربينتروب ليبين لى ما يقوله •

وبعد أن انهى حديثه ، اجبته برايي الصريح ردا على كل أقواله · ومما قلته : « ان الحكومة البريطانية لن توافق على اطلاق يد المانيا في أوروبسا الشرقية · فبالرغم من علاقاتنا السيئة مع روسيا السوفياتية ، وبالرغم من عدائنا الشديد للشيوعية الذي لا يقل عن عداء هتلر لها ، فانه لو ضمنا سلامة فرنسا فاننا لن نتخلى عن اوضاع القارة الاوروبية ونترك المجال امام المانيسا لتسيطر على شرقي اوروبا ووسطها » ·

والمتفتت فون ريبنتروب الي فجأة وهو يقول : « أذن ، فـــلا بد من الحرب ، ولن يكون هناك أي سبيل لتجنبها ، فالفوهرر مصمم ، ولن يقف شيء في طريقه »

واجبت السفير بقولي: « عندما تتحدث عن الحرب ، فستكون حربا عامة شاملة ، وهنا يجب علي ان انبهك بان لا تستهين بقوة انكلترا ، فهي بلاد عجيبة ، يصعب على الاجانب فهمها • ولا يمكنك ان تحكم عليها من موقف حكومتها الحاضر • فعندما تعرض للشعب قضية عادلة ، فستتحقق عندئن بنفسك ان هذه الحكومة بالذات بالاشتراك مع الشعب سيقومان بأعمال عظيمة غير متوقعه • • • • اذلك لا تستهن بقوة انكلترا ابدا ، فهي حادة الذكاء ، واذا ما اردتموها حربا عالمية ، فستحرض انكلترا العالم كله ضدكم ، تماما كما حدث في الحرب الاولى » •

وهنا ظهر الغضب على وجهه ، فهب من مقعده واقفا وهو يقول : « ربعا تكون انكلترا ذكية كما تقول ، لكنها هذه المرة لن تتمكن من تحريض العالسم ضعد المانيا » •

وانتقلنا بالحديث الى مواضيع اخرى اكثر سهولة • وعندما جسرت محاكمة فون ريبنتروب بعد انتهاء الحرب ، ذكر حديثنا هذا ، لكن بصورة مغلوطة ، واصر على استدعائي للشهادة • ولو طلب السي ذلك لما زدت أو انقصت حرفا واحدا عما كتبته هذا • • •

### الفصل السادس

# المستر ايسدن في وزارة الخارجية ـ واستقالته

ان وزير الخارجية في انكلترا يتمتع بمكانة خاصة • ومع انه يعامــل بمنتهى الاحترام واللباقة ، الا ان اعماله ومهامه المتعلقة بالشؤون الخارجية تبقى دائما تحت المراقبة ، ان لم يكن من جميع اعضاء وزارته ، فمن المتنفذين منهم على الاقل • كما أنه يتوجب عليه تقديم تقارير كامله لزملائه • كما انه يتحتم على وزير الخارجية اطلاع رئيس الوزراء على جميع الاسـرار مهما كــانت •

وفي هذه الحقبة من الزمن كان المستر ايدن وزيرا للخارجية في حكومة المستر بلدوين الذي كان معروفا بميله الشديد الى السلام والحياة الهادئه، كما انه لم يكن يسهم اسهاما فعالا في السياسة الخارجية • اما بالنسبة للستر تشمبرلين فكان الوضع مختلفا ، فهو يريد الاشراف القعلي على وزارة الخارجية وكانت له اراء ووجهات نظر قوية في الشؤون الخارجية • اذلك فقد اكد رغبته منذ البداية في بحث هذه الشؤون والنظريات مع جميع السفراء الاجانب • ولهذاالسبب ادى توليه منصب رئيس الوزراء الى تغير ملحوظ في وضع وزير الخارجية المستر ايدن • بالاضافة الى بعض الامور الاخرى أفي وضع وزير الخارجية المستر ايدن • بالاضافة الى بعض الامور الاخراء راغبا في اجراء شبه تفاهم مع المركباتورين الاوروبيين ، وكان اعتقاده ان هذا راغبا في اجراء شبه تفاهم مع المركباتورين الاوروبيين ، وكان اعتقاده ان هذا المقارعة في تجنب كل ما يسيء اليهما بالاضافة الى روح التفاهم الخالصة • • •

لدرجة انه كان يريد المضي في فرض العقوبات ولمو ادى ذلك الى نشوب الحرب وكان ايدن يؤمن اشد الايمان بفرنسا ، كما انه كان يرغب في اقامة علاقات متينة مع روسيا السوفياتيه ، لانه كان يشعر بخطر هتلر ، وكان يخا فضعف تسلحنا وانعكاسه على سياستنا الخارجية الذلك كنت واثقا إن الخلاف سيدب بين هذين الرجلين ، خاصة بعد تأزم الاوضاع العالمية واشتدادها •

وكان رئيس الوزراء يجد في اللورد هاليفاكس ، زميلا ينسجم مع سياسته الخارجية كل الانسجام • وكنت افضل ، والحاله هذه ، لو اعتمده وزيررا للخارجية منذ تكليفه بتأليف الوزارة ، وان يعهد بوزارة الحربية الى المستر انتوني ايدن • وهكذا بدأت الخلافات تذر قرنيها الى ان توسعت شقة الخلافات في الفترة الواقعة ما بين صيف عام ١٩٣٧ ونهاية العام ، الى ان اضطر بعد ذلك المستر ايدن الى تقديم استقالته في شهر شباط من عام ١٩٣٨ •

اقد كانت سياستنا الخارجية تجاه المانيا ، من اهم اسباب الخلاف بين رئيس الوزراء ووزير خارجيته المستر ايدن ، فقد قرر المستر تشمبرلين ان يتابع سياسة التقرب من الديكتاتورين ، واستدعى في شهر تموز من عام ١٩٣٧ سفير ايطاليا الكونت غراندي للاجتماع به في دواننغ ستريت ، وكان المستر ايدن يعلم مسبقا موضوع الحديث ، لذلك لم يحضر الاجتماع هذا ، وقد أفصح المستر تشمبرلين عن رغبته في تحسين العلاقات مع ايطاليا ، واقترح عليه السفير ان يبعث برسالة الى موسوليني يطلب اليه ذلك ، ويناشده العمل في هذا الاتجاه ، وسارع المستر تشمبرلين الى كتابه هذه الرسالة ، اثناء المقابلة، وبعث بها دون مراجعة وزير الخارجية الذي كان في مكتبه على بعد بضعية خطوات من مكان الاجتماع ، ولم تسفر هذه الرسالة عن اي نتيجة ايجابية بالطبع ، بل ظلت علاقاتنا مع ايطاليا تدهور بسبب تدخل هذه في شؤون اسبانيا الداخلية ،

وكان المستر تشمبرلين ، يشعر بأن رسالته تتلخص في خلق جو مسن العلاقات الودية بين الدكتاتورين ، وخيل اليه انه قادر على ذلك • وكسان راغبا في ان يعترف بحق ايطاليا في احتلال الحبشه كخطوة أولى نحو التقارب وكمقدمة لايجاد حل شامل لجميع الخلافات • كما انه كان يرغب في التنازل لهتلر عن بعض المستعمرات البريطانية • وفي نفس الوقت لم يكن يرغب في العمل على تحسين اوضاع التسلح في بريطانيا • او في ايجاد تعاون وثيق مسع فرنسا سواء في الشؤون العسكرية ام في الشؤون السياسية • اما المستر ايدن فكانت نظرته تقضى بأن أي تعاون مع ايطاليا ، يجب ان يشمل جميع المشؤون

المتعلقة بالبحر الابيض المتوسط، بما في ذلك مشكلة اسبانيا • وكان يريد ان يجعل من مسالة الاعتراف بحق ايطاليا في الحبشة وسيلة للمساومة معها اثناء المفاوضات • لذلك وجد ان الاعتراف بهذا الحق اولا ثم الرغبة في اجسراء التفاوض لا يدل على الحكمة وبعد النظر •

وفي المخريف اشتدت هذه الخلافات ، واعتبر المستر تشمبرلين ان وزير المخارجية يقف عقبة في طريق التفاهم مع الدكتاتورين وفي الشروع في اجراء المحادثات مع المانيا وايطاليا ، كما شعر المستر ايدن ان رئيسه متسرع جدا في محاولته المتقرب من الدولتين المذكورتين لا سيما في الوقت الذي كانت فيه يريطانيا على اشد ما تكون من الضعف من الناحية العسكرية .

#### \* \* \*

على الرغم من خلافاتي مع الحكومة ، فقد كنت اشعر بالعطف نحو وزير الخارجية المستر ايدن • فقد ظهر لي انه أكثر الوزراء شجاعة وتصميما ، على الرغم من انه اثناء عمله كسكرتير خاص وكوكيل لوزارة الخارجية ، من قبل ، كان مجبرا على ان يكيف نفسه مع امور عديدة كنت اهاجمها شخصيا ، الا اثني كنت اشعر انه في قرارة نفسه يعارضها ويستنكرها ، كما انه بدا لحي عنصرا طيبا وممتازا • وكان يدعوني مرارا الى وزارة الخارجية ، وكثيرا ما كنا نتبادل الرسائل بانطلاق وحرية • ولم يكن هذا الامر مستغربا ، فقد كان المستر ايدن شانه شأن بقية الوزراء ، يرغب دائما في الاتصال بالشخصيات البارزة في البلاد ليستمزج رايها في شؤون الساعة وفي القضايا الدولية • • •

وكنت قد انتهيت الى وجه نظر مشابهة مع وجهة نظر ايدن فيما يتعلق بنشاط دول المحور حول تدخلهم في الحرب الاهلية الاسبانية وكنت دائما اؤيده عندما يقف موقفا صامدا في مجلس العموم ، مهما كانت أهمية المواضيسع المطروحة ، فقد كنت عارفا بالصعوبات التي يواجهها مسن بعض أعضساء الوزارة وخاصة رئيس الوزارة بالذات ، وكنت على يقين من أن تشجيعي لسه سيبعث في نفسه روح الامل والقوة ، وما أن نشبت أزمة جديدة في البحر المتوسط ، حتى عالجها بعزم ومهارة ، واستطاع الوصول الى حسل أتبعته الوزارة على الفور ، فقد حدث أن أغرقت غواصات الطالية عدة سفن تجارية ، بينما أدعت إيطاليا أن الغواصات ليست الطالية بل اسبانية ، ودعي مؤتمر الدول البحرية إلى الانعقاد في ( نيون ) في العاشر من شهر أيلول ، وذهب وزير الخارجية يرافقه فانسيتارت واللورد شاتفيلد ، لورد الاميرالية

الاول • وقرر المؤتمر ايفاد غواصات بريطانية فرنسية تقوم بعمل دوريات في البحر المتوسط ، وتحمل أوامر مشددة باغراق كل غواصة تقابلها • وفسي الحال رضفت ايطاليا الى هذا القرار واختفت أعمال القرصنة •

ويعتبر هذا الحادث دليلا ظاهرا على اهمية العمل المشترك بين بريطانيا وفرنسا ، اذا نفذ بصدق وقوة تجاه الديكتاتورين الاوروبيين • ان مثل هذه السياسة كان في مقدورها لا ان تمنع نشوب الحرب بل ان تؤجل وقوعها على الاقل • فالحقيقة الماثلة امامنا هي ان سياسة التهدئة كانت تزيد من حسدة عدوان الديكتاتورين ، وتزيد من شعبيتهما ، وان اي هجوم ايجابي معاكس من قبل الديمقراطيات الغربية سيؤدي فورا الى التخفيف من حدة هسذا العدوان • وقد بقيت هذه النظرية سائدة طيلة عام ١٩٣٧ ، اما بعد ذلك فقد تغيرت الاوضاع وتبدلت كل التبديل •

وشعر ايدن بقلق يتزايد يوما بعد يوم من بطء تسلحنا ، وما كان منه الا ان قابل رئيس الوزراء وشرح له مخاوفه وشكوكه ، وكان رد رئيس الوزراء عليه بان نصحه ان يعود الى منزله ويتناول قرصين من الاسبيرين •

الما الخلاف الحقيقي فنتج عن مسالة مختلفة تمام الاختلاف عن المسائل السابقة وقفي مساء الحادي عشر من شهر كانون الثاني عام ١٩٣٨ ، قام وكيل وزارة الخارجية الاميركية ، المستر سمنر ويلس بزيارة السفير البريطاني في واشنطن وكان يحمل معه رسالة سرية من الرئيس روزفلت الى المستسر تشميرلين فقد شعر الرئيس الاميركي بخطورة الوضع الدولي المتدمور ، وأحس بالقلق المتزايد قاقترح دعوة بعض ممثلي دول معينة الى اجتماع لبحث المشاكل الحالية ، لكنه أراد قبل تنفيذ هذا الاقتراح ، ان يستشير الحكومة البريطانية في وجهة نظرها حول هذا الاقتراح وطلب ان يكون الرد جاهزا قبل السابع عشر من كانون الثاني ، وأشار في رسالته الى انه اذا وجد اقتراحه هذا قد حظي بموافقة حكومة جلالته القلبية وتأييدها المطلق ، فعندئذ ، وفي هذه الحالة فقط ، سيباشر اتصالاته مع حكومات فرنسا والمانيا وايطاليا وولاحقيقة كانت خطوة هائلة وفوق ما يتصوره الانسان و

وعندما قام السفير البريطاني بنقل هذه الرسالة الى لندن ، أوصى حكومته بضرورة الموافقة عليها باسرع وقت ممكن • وتلقت وزارة الخارجية برقية واشنطن ووزعت نسخا عنها في الثاني عشر من كانون الثاني الى منزل رئيس الوزراء في الريف • وفي صباح اليوم الثاني حضر رئيس الوزراء الى مكتبه ، وارسلت الوزارة بردها على رسالة الرئيس روزفلت ، حسب تعليمات

رئيس الوزراء ١٠ أما المستر ايدن فكان في اجازة قصيرة يمضيها في جنوب فرنسا • وكان رد المستر تشمبرلين ، انه يقدر هذه الثقة التي وضعها الرئيس روزفلت حين استشاره في موضوع اقتراحه المتعلق بازالة حدة التوتر في اوروبا ، الا أنه يريد أولا أن يشرح له الموقف بالنسبة الى الجهود التي يقوم بها للوصول الى اتفاق مع المانيا وايطاليا ، لا سيما ايطاليا بصورة خاصة • ومضى يقول في رده : «انحكومة جلالته مستعدة ، بتفويض من عصبة الام ان امكن ، للاعتراف باحتلال ايطاليا للحبشة ، اذا ما وجدت أن الحكومة الايطالية ، على استعداد هي الاخرى لتبرهن عن رغبتها في الاسهام في أعادة الثقة والعلاقات الودية • » وأنهى المستر تشمبرلين رسالته بقوله انه يعرض الثق تبذله بريطانيا ، وما أذا كان الرئيس يرى أنه من الافضل تأجيل اقتراح مشروعه الاميركي هذا • • •

وكانت خيبة الامل كبيرة لدى الرئيس روزفلت لهذا الرد · وقد قـال للسفير البريطاني بانه سيجيب على رسالة تشمبرلين برسالة يبعثها له في السابع عشر من الشهر الحالي ، اما ايدن ، وزير الخارجية ، فقد قطـع اجازته وعاد الى لندن على وجه السرعة ، بعد أن علم من موظفيه المخلصين في الوزارة ، ما جرى أثناء غيابه · وقد انزعج ايدن من هذا الحادث كثيرا ، فقد عمل طويلا لتحسين العلاقات بين بريطانيا وأميركا · وحاول ان يخفف من تأثير الرد قابرق الى المستر رونالد ليندسي ، حول الموضوع ·

ووصلت رسالة الرئيس روزفلت الى لندن في الثامن عشر من الشهسر الحالي ، وفيها قال الرئيس انه يوافق على تأجيل اقتراحاته لان الحكومة البريطانية تفكر في اجراء مفاوضات مباشرة ، وأضاف معربا عن قلقه الشديد من اقتراح تشمبرلين حول اعتراف بريطانيا باحتلال ايطاليا للحبشة ، وقال ان مثل هذا الاعتراف سيبتك أثرا سيئا على سياسة اليابان في الشرق الاقصى، وعلى الرأي المعام الاميركي أيضا ، وقد اضاف المستر كوردل هل ، الذي قام بتسليم الرسالة الى السفير البريطاني ، بقوله : « ان هذا الاعتراف سيبعث على الازدراء ، وسيرسم صورة واضحة للمساومة القدرة التي ستنفذ فسي اوروبا على حساب المصالح الاميركية في الشرق الاقصى والتي تهم أميركا

وقامت اللجنة الوزارية للشؤون الخارجية بدرس رسالة المسرئيس روزفلت ، وبعد سلسلة من الاجتماعات ارسلت الى واشنطن رسالتين مضمونهما

ان رئيس الوزراء يرحب كثيرا برسالة الرئيس روزفلت الا أنه لا يتحمل أي مسؤولية في حال فشلت العروض الاميركية • كما أنه يلفت نظر المسرئيس روزفلت الى أنه ربما قد أساء فهم موقف حكومة جلالته بالنسبة الى الاعتراف • وقد شرح في الرسالة الثانية حقيقة موقفنا • فقد كنا عازمين على تقديم اعتراف كهذا ليكون جزءا من تسوية عامة مع ايطاليا •

وعندما قام السفير البريطاني بتسليم المستر سمنر ويلس الرسالتين قال له : « ان الرئيس روزفلت يعتبر مسالة الاعتراف هذا كدواء مر ، الا أنه يجب علينا ان نشربه معا ، كما انه يريد ان نشرب هذا الدواء معا وفي آن واحد ٠٠ »

وهكذا رفض المستر تشميرلين اقتراح الرئيس روزفلت ، علما ان نفوذ الولايات المتحدة كان ضخما مع ما،يمكن لها ان نستعمله من قوة جبارة !

#### \* \* \*

وفي ساعة متأخرة من ليل العشرين من شباط ، جاءني الخبر الى غرفتي القديمة في شارنويل بان المستر ايدن قد قدم استقالته من الوزارة • وهنا يتحتم علي ان اعترف باني حزنت كثيرا ، وشعرت بالياس يسيطر علي • لقد مررت بظروف عصيبة طيلة حياتي ، وفي سنين الحرب ، وفي أحلك ساعاتها المرعبة لم اشعر بالقلق الذي يحرمني طعم النوم • ففي أزمة عام ١٩٤٠ حيث كانت المسؤوليات الضخمة ملقاة على عاتقي ، وفي السنوات الخمس التي تلتها، كنت فريسة للقلق والفزع ، الا اني كنت أمضي الى فراشي واغرق في سبات عميق ، واستيقظ في الصباح نشيطا ، لا أشعر بتعب الليل الفائت بل امضي الى عملي لاواجه المشاكل الضخمة واحاول ان اعالجها • أما اليوم وفي ليل العشرين من شهر شباط عام ١٩٢٨ ، وفي هذه المناسبة فقط ، شعرت بالارق ، والم أنم طوال الليل ، ويقيت حتى الصباح في فراشي افكر بكثير من الاسسى والخوف بذلك الشاب القوي الذي صمد بوجه تيارات مخيفة من الانشقاق والاستسلام ، ومن الحسابات الخاطئة ، والدواقع الضعيفة • • • •

# الفصل السابع

# اغتصاب النمسا

عندما تنهزم دولة من الدول اثناء الحرب ، فانها تبقى محتفظة بكيانها وجهازها وسرية وثائقها • وقد استطعنا ان نحصل على اسرار العدو بكامله ، بعد ان خضنا غمار الحرب الى نهايتها • وكان بامكاننا ان نتأكد من صحة المعلومات التي توفرت لنا في السابق ، وما قمنا به اثناء الحرب على ضوء تك المستندات والوثائق التي حصلنا عليها في النهاية • ففي شهر تموز عام ١٩٣٦، كان هتلر قد أصدر أوامره باجراء الاستعدادات ووضع الخطط لاحتـــلال النمسا عندما يحين الوقت المناسب • وقد دعيت هذه العملية عملية « اوتو » • وقد كشف عن مخططه هذا في الخامس من شهر تشرين الثاني عام ١٩٣٧ عندما قال لقادة القوات السلحة بانه پترتب على المانيا ان تضمن لنفسها « مداها الحيوى » وهذا المدى يمكن ضمانه في شرقى اوروبا ، أي بولندا وروسيا البيضاء واوكرانيا • أما احتلال هذه البلدان فيعنى حربا رئيسية وابسادة للشعوب التي تعيش في تلك المناطق • لذلك وجب على المانيا ان تصفى حسابها أيضًا مع « العدوين المكروهين » انكلترا وفرنسا اللتين تعتبران أن قيام العملاق الالماني وسط اوروبا سيكون غير محتملا ٠ ولكي تستغل المانيا ما وصلت اليه من تفوق في الميدان العسكري ، وما بعثه الحزب النازي من حماس وطنسى صادق ، فان من الواجب عليها ان تقوم بالهجوم في أول فرصة ممكنة ، لكسي تقضى على هاتين العدوتين ، قبل ان تتمكنا من الاستعداد •

لقد كان هناك سببان اخران دفعا بهتلر الى اغتصاب النمسا خلاف ما ذكره من تصميم في كتابه « كفاحي » من رغبته في ضم جميع الشعوب التوتونية

الى الرايخ • فاحتلال النمسا يعني فتح أبواب تشيكوسلوفاكيا من جهة ، ومداخل جنوب شرق أوروبا من جهة أخرى •

الما داخل النمسا فكانت الحركة النازية تنمو مع كل انتصار يحققه هتلر سواء في داخل المانيا ام في خارجها وقد صدرت تعليمات خاصة الى فون بابن لكي يبقى على أحسن العلاقات مع الحكومة النمساوية بالاضافة المحاولته الحصول على اعتراف رسمي من الحكومة بالحزب النازي النمسوي كمؤسسة مشروعة واتقن فون بابن دوره وعمل بذكاء كبير داخل النمسا وقد رضخ الكثير من الزعماء النمساوين لضغطه ومكائده وكانت الحركة السياحية التي تعتمد عليها النمسا ، قد تأثرت الى حد كبير نتيجة للاضطرابات الداخلية ولاعمال الارهاب ولحوادث القنابل التي كانت تهز أسس الجمهورية النمسوية و

وساد الاعتقاد ان الوقت قد حان لاستلام زمام الامور عن طريق ادخال زعماء المحزب النازي النمسوي الى الحكم عن طريق الوزراء ، بعد ان تم الاعتراف به مؤخرا ٠٠

وفي الثاني عشر من شهر شباط عام ١٩٣٨ استدعى هتلر المستشار النمساوي الهر فون شوشنيغ الى مقره في برختسعادن • وحضر المستشار برفقة وزير خارجيته غيدو شميدت • وبين أيدينا الان نسخة عما كتبه شوشنيغ عن هذه القابلة التي جرت بينه وبين هتلر ، وننقل النص الحرفي لهذا الحوار •

وقد بدا هتار بالسخرية من التحصينات العسكرية التي اقامتها الحكومة النمسوية على الحدود وقال انها لا تتطلب أي مجهود من المعتدي سوى عملية عسكرية بسيطة لازالتها من الوجود • ثم استطرد قائلا:

هتلر: لن احتاج الا لاصدار المر ، وستختفي هذه الخيالات المصحكة التي وضعتوها على الحدود ، في ليلة واحدة • ولا اظن انكم تصدقون ان في المكانكم الوقوف المامي اكثر من نصف ساعة • ومن يعلم ، فقد الصل الى فينا فجاة كعاصفة من عواصف الربيع • وعندئذ ستختبرون تجربة جديدة • لكني اريد ان اوفر عليكم هذه التجربة ، التي ستكلفكم الكثيرين من الضحايا • فبعد الجيش ، سيصل جيش الصاعقة ، ثم الحرس النازي • وعندئذ لن يتمكن احد من ان يمنعهم من الثار ، حتى انا نفسي • فهل تريد ان تجعل من النمسا اسبانيا اخرى • ان كل ما اريده انا هو تجنيبكم كل هذا •

شوشنيغ: ساوقف عملية التحصينات الدفاعية على الحدود في الحال ، كما انى واثق من انك تستطيع ان تزحف على النمسا • ولكن ، يا سيدي

المستشار ، ان زحفكم هذا سيؤدي الى سفك الكثير من الدماء وربما سيؤدي الى حرب عالمية ، فأنت تعلم اننا لسنا وحيدين في العالم !

هتلر: انه لمن السبهل ان تقول كل هذا وانت جالس على كرسيك المريح ، الا ان وراء هذه الاقوال الكثير من الويلات والدماء • فهل انت على استعداد لتحمل مسؤولية كلامك ؟ لا تعتقد ان في هذا العالم من يستطيع ان يقف بيني وبين ما قررت ان أنفذه • أتقصد ايطاليا ؟ لقد تفاهمت مع موسوليني ونحن الان على خير ما نكون • من ؟ انكلترا ؟ لن ترفع اصبعا واحدا من أجلكم ! فرنسا ؟ لقد غامرت ، منذ سنتين ، عندما زحفت لاحتلال منطقة الرايسن بمجموعة من الكتائب • ولو قابلت فرنسا هذا الزحف بالهجوم لاضطررت الى الانسحاب • • ما الان فقد اضاعت فرنسا القرصة على نفسها •

حصلت تلك المقابلة الاولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا • وبعد الغذاء استدعي النمسويون الى غرفة صغيرة كان بانتظارهم فيها ريبنتروب وبابن ، حيث قاما بتسليمهم الانذار الخطي الذي لم يكن يقبل أي مناقشة • وقد تضمن الانذار تعيين • سايكس انكورات وهو نمسوي نازي ، وزيرا للامن في الحكومة النمساوية • كذلك تضمن الانذار عفوا شاملاً عن جميع النازييسن المعتقلين ، ثم ضم الحزب النازي النمسوي رسميا الى الجبهة الوطنية التي تشرف عليها الدولة •

وبعد ذلك استقبل هتار المستشار شوشنيغ وقال له: « ساكرر عليك ، ان هذه هي فرصتكم الاخيرة • واني منتظر تنفيذ الشروط خلال ثلاثة أيام » • وفي مذكرات « يودل » عن نفس هذه الحادثة العبارة التالية : « وقد تعرض عون شوشنيغ وغيدو شميدت الى اعنف ضغط سياسي وعسكري ، الى ان وقع البروتوكول في تمام الساعة الحادية عشر مساء » وعندما عاد فون بابن مصع شوشنيغ قال له : « هذه هي طريقة الفوهرر ، وقد اختبرتها بنفسك ، ولكن في المرة المقبلة سيكون الفوهرر شخصا اخرا ، انه للحقيقة ساحر كبير »

ومضت المهزلة بأن أرسل موسوليني برسالة شفوية الى شوشنيغ يقول له ان ما جرى في برختسغادن كان مشرفا وعادلا • ثم أكد له ان موقف ايطاليا من النمسا لن يتغير ابدا ، كذلك اعرب له عن اخلاصه وصداقته الشخصية له • وفي الثالث من شهر اذار بعث شوشنيغ برسالة سرية الى موسوليني يعلمه فيها انه قد عزم على اجراء استفتاء شعبي عن الوضع السياسي • وبعد اربح وعشرين ساعة جاءه الرد من الملحق العسكري لبلاده ، يخبره باجتماعه بموسوليني ويحذره من مغبة هذا الاستفتاء الذي وصفه بأنه « خطيئة » وقال

ان كانت النتيجة مرضية فسيقول الناس ان الاستفتاء لم يكن نزيها ، أما اذا لم يكن مرضيا فسيصبح وضع الحكومة حرجا للغاية • وإذا كانت النتيجة على تكون ذات نفع على الاطلاق • إلا أن شوشنيغ لم يأخذ بنصيحة موسوليني وتحذيره ، فقد أعلن في اليوم المتاسع من شهر أذار عن رغبته في اجراء استفتاء عام في جميع البلاد صباح الاحد المقادم في الثالث عشر من الشهر الجاري •

وفي بداية الامر ، بدا ان سايكس ـ انكوارت قد قبل بالفكرة · الا انه في صباح يوم الحادي عشر تلقى شوشنيغ مكالمة هاتفية من مركز الشرطة في فيينا تقول ان الحدود الالمانية في سالزبورغ قد اقفلت ، وسحب موظفي الجمارك الالمان وقطعت مواصلات السكك الحديدية · ووصلت رسالة ثانية من القنصل في ميونيخ تقول ان القوات الالمانية متاهبة للتوجه إلى النمسا · · ·

وبع قليل وصل سايكس \_ انكوارت ليخبره ان غورنغ طلب منه ان يلغى الاستفتاء خلال ساعة • وإذا لم يصله الرد بالالغاء خلال المدة المذكورة فسيفترض ان سايكس \_ انكوارت قد منع من استخدام الهاتف للاتصال به • وإنه سيتصرف على ضوء هذا الافتراض • وعندما علم شوشنيغ ان الجيش لا يمكن الاعتماد عليه ، ابلغ سايكس \_ انكوارت ان الاستفتاء قد الغي • وبعد ربع ساعة عاد هذا يحمل اليه خبرا سجله على ورقة كتب فيها :

« لا يمكن انقاد الوضع الا باستقالة شوشنيغ في الحال ، واذا لم يعين سايكس - انكوارت خلال ساعتين مستشارا ، فان غزو المانيا للنمسا سيتلوه فحورا » •

وفي خلال هذا الوقت انتظر شوشنيغ وصول الرئيس ميكلاس ليقدم لسه استقالته وعندما دخل الصمكتب الرئيس جاءته رسالة بالشيفرة من الحكومة الايطالية تقول انه ليس في امكانها تقديم النصح مرة اخرى او ان تقوم باي عمل من اجلهم ورفض الرئيس تعيين المستشار النازي ، وقرر ان يجبر الالمان على القيام باعمال عنيفة معيبة ولكنهم كانوا علسى اتم الاستعداد لارتكاب هذه الاعمال ، فأصدر هتلر اوامره بالزحف على النمسا ومباشرة عملية « اوتو » و

وفي محاكمات نورمبرغ قدمت هذه المحادثة الهاتفية التي دارت بين متلر وبين الامير فيليب هيسي ، مبعوثه الخاص الى الدوتشي ، التي قدمت '. كوثيقة هامة ، وجدنا ان ننقلها بنصها الحرفي :

هيسى - لقد وصلت لتوي من قصر البندقية • وقد وافق الدوتشي على الموضوع بروح ودية • وهو يرسل اليك بالتحيات والاحترام • وقد وصلته المعلومات من النمسا ومن شوشنيغ بالذات • واعلن ان تدخل ايطاليا هو مستحيل ، وهو لن يعدو ان يكون الا كذبة كبيرة او « بلفة » وليس في امكانه ان يقوم بها • وهكذا افهم شوشنيغ ان سوء الحظ قضى بذلك ، ولا يمكن تبديل الامور الان • ولم يلبث ان اعلن موسوليني ان امر النمسا لا يهمه على الاطلاق •

هتاس - حسنا ، اخبر موسوليني ، اني لن انسى عمله هذا ·

هيسي ۔ تعب

هتلت ـ ابدا ، ابدا ، مهما حصل · وانسا لا زلت مستعدا لاجراء معاهدة مختلفة معه ·

هيسى - نعم ، وقد اخبرته بذلك ايضا •

هتلس - وعندما تنتهي عملية النمسا ، ساكون مستعدا للمضبي معه الى آخر الطريق • ولن يهمنى شيء •

هيسى - نعم ايها الفوهرر

هتلس \_ اسمع ، ساعقد اي معاهدة • ولن اخشى بعد الان عما سيترتب من الناحية العسكرية اذا ما اشتبكنا في صراع ما • ويمكنك ابلاغه شكرى العميق ، ولن انسى مطلقا عمله هذا •

هيسى - نعم ، ايها القوهرر

هتلر - لن انساه مطلقا ، مهما حدث · واذا ما احتاج الى اي مساعدة ، او حين يجد نفسه في اي خطر فليثق باني سالازمه مهما حدث ، ولو كان العالم كله ضده ·

هيسى - نعم ، ايها القوهرر

ولا شك عندما قام بانقاده من الحكومة المؤقتة الايطالية عام ١٩٤٣ قد وفي هتلر بوعده •

#### \* \* \*

لقد كانت امنية العريف النمساوي ، ان يدخــل الـى فيننا دخـول المنتصرين • وفي يـوم السبت في الثانــي عشر من شهر اذار ، اعد الحزب النازي استقبالا حافــلا للبطل المظفر • الا انه لم يصل اي شخص الــى

العاصمة ، بل وصل ثلاثة من الجنود البافاريين الذين قدموا لاعداد الترتيبات اللازمة للجيش المحتل ، فرفعوا على الاكتاف · وبدأت الاخبار تتسرب ببطء ، فقد توقف الجيش عند الحدود مترددا ، ثم بعد ذلك عند لينز · وبالرغم من الاحوال الجوية المؤاتية وسهولة المواصلات ، فقد تحطمت معظم الدبابات · وبانت نقائص المدفعية الثقيلة وعيوبها ، التي سدت الطريق من لينز الى فيينا المتوقفة عن الحركة · وقد القي باللوم على الجنرال فون ريخناو ، وهو من اقرب المقربين الى الفوهرر ، الذي كشف التقصير الفاضح فسي تجهيزات الجيش الالمانى ·

وقد استاء الفوهرر كثيرا حين مر في شوارع لينز وراى هذه الفوضى في حركة السيارات، وامر بفصل الدبابات الخفيفة لتستمر في مسيرها، وهكذا دخلت العاصمة في صباح يوم الاحد، ثم نقلت السيارات المصفحة والدفعية الثقيلة وغيرها في شاحنات ضخمة لتصل الى فيينا في الموعد المحدد وتشترك في الاستعراض ولا شك ان صورة هتلر، لا تزال ماثلة امام اعيننا، حين عبر بسيارته شوارع فيينا بين الوف الجماهير المحتشدة، منهم المتحمس له ومنهم الخائف منه الا ان الفوهرر لم يكن راضيا عن فشل آلياته الثقيلة، وراح يوزع التهم على جنرالاته الذين ردوا عليه بانهم جدروه من مغبة هذا الهجوم لان الجيش لم يكن مهيئا بعد للاشتراك في صراع كبير الا ان الجميع سيطروا على اعصابهم، فاحتفظوا بالمظاهر، وسارت الاحتفالات الرسمية والاستعراضات في مواعيدها وبانتهاء الاستعراض وقف هتلر واعلن حل الجمهورية النمسوية، وضمها الى الرايخ الالمني

### \* \* \*

في هذه اللحظة كان الهر فون ريبنتروب يستعد لمغادرة لندن لاستسلام مهام منصبه الجديد كوزير للخارجية وقد دعى المستر تشمبرلين ، في هذه المناسبة الى حفلة غذاء تقام على شرف السقير بمناسبة سفره ٥٠ وكنت من جملة المدعوين و وكانت زوجتي تجلس قرب السير الكسندر كادوغان على مقربة من طرف الطاولة وبينما كنا نتناول الطعام جاء رسول من وزارة الخارجية يحمل رسالة الى السير الكسندر ، الذي ما ان قراها حتى هب واقفا من مكانه ، ثم تقدم من رئيس الوزراء وسلمه الرساله وقد لاحظت ان الرئيس قد غرق في قراءة الرسالة ، التي بدت هامة للغاية ، بينما عاد السير الكسندر الى مكانه بكل هدوء وكانت محتويات الرسالة ، كما علمت بعد

ذلك ، ان هتلر قد غزا النمسا في هذه اللحظة ، وان قواته تتقدم نحو العاصمة · وبعد قليل ، قامت السيدة تشميرلين ودعت الحضور الى شرب القهوة في غرفة الجلوس · وبدا في هذه الدقيقة ان الستر تشميرلين وزوجته ارادا انهاء المادبة باسرع وقت ، فسيطر شعور من المخوف والقلق على الحضور ، وقاموا ليودعوا ضيف الشرف ·

اما فون ريبنتروب فكان محتفظا بهدوئه ووقاره ، كأنه غير عالم بما يحدث في تلك اللحظات ، وتقدمت من السيدة ريبنتروب ، وقلت لها « ارجو ان تتمكن المانيا وانكلترا من الحفاظ على صداقتهما ، ، ، وقد اجابتني بلهجتها الرقيقة ، ، ، أرجو أن تحرصوا على أن لا تفقدوا هذه الصداقة ، وتأكد لي أن السفير وروجته كانا على علم بما جرى ، وانهما يحاولان ابعاد الرئيس تشميرلين عن عمله وعن جهاز الهاتف ، الا انه اضطر الى أن يقول للسفير « أنا آسف جدا ، لاضطراري للذهاب لامر هام جدا ، ، ، م غادر المجميع بعد المغرفة على الفور ، وبقي فون ريبنتروب وروجته ، حتى اضطر الجميع بعد نلك الى مغادرة المنزل ، وكانت هذه اخر مرة شاهدت الهر ريبنتروب قبل أن يشنق ،

وتحرك الروس هذه المرة ، ليدعوا الى مؤتمر عام لبحث الوضع العام واقترحوا اعدادة البحث في مشروع تنفيذ الميثاق الفرنسي د السوفياتي ، ضمن حدود عصبة الامم ، في حال تكررت تهديدات المانيا للسلام ، الا ان باريس ولندن استقبلتا هذا الاقتراح بكثير من البرود ، فقد كانت فرنسا منشغلة بأشياء اخرى ، وكان المستر تشميرلين لا يزال على تشاؤمه وانهيار معنوياته ، ولم يكن ليتفق معي حول تفسير الاخطار المتوقع حصولها وامكانية تجنبها و معالجتها حين تحصل ، فقد كنت في ذلك الوقت احبد هذه الفكرة ، اي فكرة قيام تحالف فرنسي د بريطاني د روسي ، وكنت متأكدا ان هذا هو الحل الموحيد لكبح جماح النازيين ،

# الفصل الثامن

## تشبيكوسلوفاكيا

عندما كان هتلر متجها في سيارته نحو فيننا ، المتفت الى الجنرال فون هولدر وقال له « لا شك ان خطوتنا هذه ستقلق التشيكيين » • وادرك هولدر على الفور ما قصده هتلر بكلمته تلك ، وظهرت له نواياه المقبلة •

وقد سمعنا ان غورنغ ، يوم دخلت الجيوش الالمانية الراضي النمسا ، قال للوزير التشيكي المفوض في برلين ، مؤكدا له بصبورة قاطعة بأنه ليس لالمانيا اية نوايا سيئة ضد تشيكوسلوفاكيا • كما اعلن المسيو بلوم ، رئيس وزراء فرنسا يوم الرابع عشر من شهر اذار ، في حديث له مع الوزير المفوض في باريس ، اعلن له بكل جدية ووقار ، ان فرنسا ستقوم بالتزاماتها تجساه تشيكوسلوفاكيا دون اي قيد او شرط • الا إن جميع هذه التأكيدات لم تستطع أن تغير شيئا من الحقيقة الرهيبة •

ومن جهة ثانية ، حاولت بريطانيا الوصبول الى اتفاق مع ايطاليا حول البحر الابيض المتوسط ، رغبة منها في وقف المانيا عند حدها ، كما ان مشل هذا الاتفاق سيقوي من مركز فرنسا ، ويمكنها هي من مراقيه ما يجري من احداث في اواسط اوروبا وقد حاول موسوليني ان يتخذ لنفسه مركزا قويا للمساومة خاصة بعد ان اطمان لسقوط ايدن وقرر الاتفاق مع بريطانيا ، وتم توقيع الاتفاق الانكليزي الايطالي في السابس عشر من شهر نيسان عام ١٩٣٨، الذي يقضي بالسماح لايطاليا بالعمل في الحبشه واسبانيا على هواها ، مقابل حسن نيتها في اواسط اوروبا وكانت وزارة الخارجية كثيرة التشكك في هذه

الاتفاقية • وقد قال لنا مؤرخ حياة تشميرلين ، فيلينغ ، انه كتب في رسالـة شخصية خاصة : « لو رأيت مسودة الاتفاقية التي قدمتها وزارة الخارجية ، لقلت انها كافية لان تجمد دبا قطبيا ! »

وكنت من ناحيتي اشاطر وزارة الخارجية مخاوفها تلك ٠

وكان هتلر من جهته يراقب الوضع باهتمام ، فهو يعلم ان موسوليني بحاجة الى مساعدته حين تطلق يده للعمل في الحبشة ، وهذا ما سيفرض عليه قبول ما ستعمله المانيا في تشيكوسلوفاكيا وراحت الدوائر الرسمية تسدرس البيانات الانكليزية والفرنسية ، وشعرت بارتياح لعزم الدولتين الغربيتين على اقتناع التشيكيين بوجوب التروي حفاظا على السلام في اوروبا وفي هده الاثناء ، بدأ الحزب النازي السوديني بزعامة هانلاين ، بوضع لائحسة بمطالبه المتضمنة الحصول على الحكم الذاتي في المناطق المجاورة لالمانيا وسارع الوزيران البريطاني والفرنسي الى زيارة الوزير التشيكي لاقناعه و « للاعراب عن الملهما الصادق في ان تمضي الحكومة التشيكية الى هدنا الحد ، رغبة منها في تسوية النزاع وحسمه » .

وفي شهر ايار ، وصلت التعليمات من المانيا ، الى الالمان في تشيكوسلوفاكيا، بزيادة الاضطرابات • وكان موعد الانتخابات قد حان ، وبدأت الحكومسة الالمانية تساعد الفوضى ، بحملة مركزة من حرب الاعصاب ، والاشاعسات القائلة ان القوات الالمانية تتجمع على الحود التشيكية • ولم تؤد التطمينات التي اذاعتها حكومة المانيا ، الى تهدئسة التشيكيين الذين اعلنوا هم ايضا التعبئة العامة في صفوفهم •

لقد كان هتلر متيقنا ان انكلترا وفرنسا لن تدخللا الحرب دفاعلا عن تشيكوسلوفاكيا ولله دعلا مستشاريه واصدر التعليمات بالاستعداد للهجوم على تشيكوسلوفاكيا والا ان هذا الهجوم المطلوب لم يكن بالامر السهل اذ يترتب على المانيا ان تقذف نحوا من خمس وثلاثين فرقة عسكرية لمتمكن من اختراق الخطوط الدفاعية التشيكية ، فالجيش التشيكي يعتبر من احدث الجيوش كفاءة وتجهيزا وهذا بالاضافة الى ان روسيا السوفياتية مرتبطة مع تشيكوسلوفاكيا ، وهمي تتربص بالمانيا في حال محاولتها الهجوم على الاراضى التشيكية و

الا ان هتلر ، بالرغم من اعتقاده بنجاح فكرته بالاستياد على تشيكوسلوفاكيا ، فقد حاول ان يطمئن قادته الذين عارضوا فكرته تلك ، بأن قال لهم بانه لن يبدأ هجومه الاحين يتأكد ان فرنسا وانكلترا لن تتدخلا في

### \* \* \*

وفي المحادي والعشرين من شهر ايلول القى لتفينوف في جلسة الجمعية العامة لعصبة الامم انذارا رسميا هذا نصه:

« ان جمهورية تشيكوسلوفاكيا ، تعاني في الايسام الحاضرة من تدخل احدى الدول الاجنبية المجاورة ، في شؤونها الداخلية ، كما انها تتعرض لتهديد سافر بالهجوم عليها · ولذلك سيجد هذا الشعب الدي نعتبره من اعرق الشعوب الاوروبية حضارة ، والذي كافح طويسلا من اجسل الحصول على استقلاله ، سيجد هذا الشعب نفسه مضطرا على حمل السلاح من اجل الدفاع عن كيانه واستقلاله · وقد تلقيت منذ ايام سؤالا من الحكومة الفرنسية ، عن موقف بلادي في حال تعرضت تشيكوسلوفاكيا لهجوم اجنبي مفاجيء · وقد وجهت الى الحكومة الفرنسية جواب بلادي الصريح التالى :

« اننا سنقوم بالتزاماتنا وسنطبق ميشاق عصبة الامم ، وسنقدم كل مساعدة ممكنة لتشيكوسلوفاكيا ، وذلك بالتعاون مع فرنسا • كما ان وزارة الحربية على اتم الاستعداد للاشتراك في اي مؤتمسر يعقد بين فرنسا وتشيكوسلوفاكيا لدرس الوسائل المناسبه لمواجهة الاحداث • » كما ان حكومتي قد تلقت من الحكومة التشيكوسلوفاكية سؤالا حسول موقف الاتحاد السوفياتي وهل هو على استعداد لتقديسم المساعدات بموجب الاتفاق السوفياتي سالتشيكي ، اذا قامت فرنسا هي الاخرى بالوفاء بالزاماتها • وكان جواب حكومتي على هذا السؤال واضحاب بالايجاب • »

ولم يلق هذا البيان الصريح اذنا صاغيةلا من حكومة بريطانيا العظمى ولا من حكومة فرنسا • فقد تجاهلت الدولتان هذا العرض ، ولم يحسب اي حساب لهذه الدولة الكبرى • وقد اثرت هذه المعاملة المنطوية على الكثير من الازدراء ، وتركت اثرا كبيرا على عقلية ستالين وتفكيره ، وقد كلفنا الازدراء والتجاهل الكثير من التضحيات الغالية فيما بعد •

والقى هتلر في السادس والعشرين من الشهر الحالي ، خطابا هاجم فيه بعنف تشيكوسلوفاكيا ورئيسبها ، الا انه كان معتدلا تجاه فرنسا وبريطانيا العظمى ، ومما قاله في خطابه ، انه يجب على تشيكوسلوفاكيا ان تتخلى فورا عن بلاد السوديت ، وانها اذا ما تخلت عن هذه المناطق ، فسيعتبر القضية منتهية تماما ولن يعود يهمه امر تشيكوسلوفاكيا على الاطلاق ، واضاف بقوله ان هذا المطلب هو آخر مطلب اقليمي له في قارة اوروبا ، وفي الساعة الثامنة من الليلة نفسها صدر البلاغ التالي عن وزارة المخارجية البريطانية : « بالرغم من المحاولات المبدولة من جانب بريطانيا التسوية المشكلة التشيكوسلوفاكيا ، واذا ما حدث ان تعرضت البلاد الى هجوم الماني عليها ، فان فرنسا ستسارع الى مساعدتها ، كما ان بريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي سيقفان بلا شك ، الى جانب فرنسا ، »

وشعرت ان ساعة القتال قد اقتربت ، فقد كان عدد الجيش التشيكي مليونا ونصف المليون من الجنود المجهزين باحدث الاجهزة ، تساندهم آليات جبارة رائعة التنظيم • ويدات تعبئة الجيش الفرنسي في الحال ، كما اصدرت الاميرالية البريطانية الاوامر بتعبئة الاسطول •

### \* \* \*

وفي هذه الاثناء ، بدأ الصراع بين هتلر ومستشارية · فقد بدا لهم ان الازمة قد تفاقمت بشكل خطير · فهناك نحو من ثلاثين الى اربعين فرقة مدرعة قد احتشدت على طول الحدود الشرقية لالمانيا ، كما ان الجدار الغربي للبلاد قد سدته الحشود الفرنسية التي كانت تفوق قوة المانيا بنسبة ثمانية الى واحد · كذلك الجيوش السوفياتية التي راحت تشق طريقها عبر بولنده ورومانيا · · · وفي الحال قام فريق من الجنرالات الالمان بمؤامرة لاعتقال متلر و « انقاذ المانيا من هذا المجنون »

وفي هذا الوقت ، ابرق المستر تشمبرلين الى هتلر ، دون ان يستشيسر احدا ، مقترحا عليه زيارته وطار المستر تشمبرلين الى المانيا وقعد اقتتنع ان حل المشكلة التشيكية هو في فصل منطقة السوديت عن تشيكوسلوفاكيا ، ولانك سيقنع هتلر ويتخلى عن هجومه ، وفي ميونيخ ، حيث نزل المستسر تشمبرلين ، لحق به المسيوديلادييه رئيس وزراء فرنسا ، وموسوليني ، ولم توجه دعوة الى روسيا لحضور هذا الاجتماع ، كما لم يسمح للتشيكيين بالحضور ايضا ، وقد ابلغت الحكومة التشيكوسلوفاكية بان مؤتمرا سيعقد في اليوم التالي يضم ممثلين عن الدول الاوروبية الاربع فقط ، وانعقد المؤتمر

عند الظهر من الدوم نفسه واستمر حتى الساعة الثانية من صباح الدوم التالي ، وتم الوصول الى اتفاق بين « الاربعة الكبار » ، واعدت مذكرة وقع عليها الجميع في الجلسة نفسها ، وكانت المذكرة تتضمن قبولا بكل ما تطلبه المانيا وموافقة تامة على وجوب الجلاء عن منطقة السوديت خلال عشرة ايام ، كما تقرر تعيين لجنة دولية للاشرا فعلى تخطيط الحدود النهائية ،

وهكذا بدأت عملية تقطيع تشيكوسلوفاكيا • ولم تنتهي الشكلة عند هذا المحد ، فقد وجهت بولندا انذار الى الحكومة التشيكوسلوفاكية يقضي بتسليم منطقة « تيشين » الواقعة على الحدود بين البلدين ، و ذلك خلال اربع وعشرين ساعة ، ولم يكن هناك من سبيل لرفض هذا المطلب القاسي • كما جاء المجريون يطالبون هم ايضا بحصتهم من الغنيمة •

#### \* \* \*

ليس من السهل ، بعد ان مررنا خلال تلك السنوات القاسية ان نصور للحيال القادمة حقيقة المشاعر المتأججة في نفوس البريطانيين نتيجة لاتفاق ميونيخ ، فقد انقسم الراي بين افراد اسر المحافظين واصدة انهم السي حد كبير جدا لم ار مثيلا له في حياتي ، وكان الرجال والنساء الذين تربطهم ببعضهم البعض علاقات متينة ينظرون الى بعضهم البعض نظرات كلها احتقار وغضب ، ونحن لم نكن لنهتم كثيرا انذاك بالرغم من نظرات السخرية والهزء التي يقابلنا بها انصار الحكومة ، واهتزت اركان الحكومة ، الا انها ظلت متماسكة ، ولم يصمد الا وزير البحرية المستر دا فكوبر ، الذي قدم استقالته بعد ان بقي محافظا على كرامته حين أمر بتعبئة الاسطول ، ففي الوقت الذي كان المستر تشمبرلين يسيطر على الراي العام البريطاني سيطرة تامة ، كان المستر كوبر يندفع من بين الصفوف ليعلن الى الراي العام معارضته التامة لوقف رئيسه ،

والقى المستر كوبر خطاب استقالته ، في مجلس العموم اثناء مناقشة موضوع اتفاق ميونيخ ، وقد اعتبرت هذه الاستقاله حدثا بارزا في الحياة البرلمانية ، وتحدث الوزير لمدة اربعين دقيقة بحرية تامة مرتجلا خطابا وطنيا سبيطر فيه على مشاعر خصومه ومعارضيه من نواب الحزب ، وصفق له نواب العمال والاحرار المعارضين للحكومة ، طويلا وهتفوا لسه محيين ، وكانت هذه الحادثة بداية انشقاق في حزب المحافظين ،

ولا زلت اذكر حين قمت في المجلس واعلنت « اننا قد منينا بهزيمة منكرة

لم يسبق لها مثيل » فقد ثارت ضدي عاصفة ضخمة في المجلس مما اضطرني الى التوقف عن الكلام لفترة قبل ان اعود الى متابعة كلامي • فقد كان هناك شعور من الاعجاب بما يبذله الستر تشمبرلين من جهود صادقة للمحافظة على السلام ، وخاصة محاولاته الشخصية التي قام بها في هذا الصدد • وهنا لا بد لي من ذكر الاخطاء وسوء التقدير للحقائق الراهنة التي وقع فيها تشمبرلين في محاولاته ، وان كنت لا اعارض الدوافع التي حدت به الى اتخاذ الموقف التي وقفها والتي تحتاج الى الكثير من الشجاعة الادبية التي كان المستر تشمبرلين يتمتع بها • وقد مدحت فيه هذه الشجاعة بعد عامين في خطابسي الذي القيته بمناسبة وفاته •

لقد كان في امكان الحكومة ان تعتمد حجة اخرى، بالرغم من انها تعرض بسمعة الحكومة نفسها • فلم يكن امر عدم استعدادنا لدخول الحرب بالامر الخفي ، لكن هل كان من هو اسرع مني للادلال على هذه الحقيقة ؛ لقد سمحت بريطانيا للقوة الجوية الالمانيا انتتفوق عليها • وكانت جميع مراكزنا معرضة للهجوم ، دون اي حماية • ولم يكن في بلد من اكبر بلدان العالم واكثرها كثافة في السكان ، سوى مائة مدفع مضاد للطائرات • وهذا المشل من ابسط الادلة على الواقع الاليم •

لقد ادى اتفاق ميونيخ الى سلب الحافاء جيشا قويا ، هو الجيش التشيكوسلوفاكي المجهز باحدى وعشرين فرقة نظامية ، بالاضافة الى فرق الخط الثاني التي تبلغ ست عشرة فرقة - اما خط دفاعها المحصن ، فقد كان يتطلب في هذه الاثناء ، ثلاثين فرقة المانية اي ما يعادل قوة الجيش الالماني يتطلب في هذه الاثناء ، ثلاثين فرقة المانية اي ما يعادل أن شلاث عشرة فرقة الرئيسية باسرها - وقد ذكر المجنر ال الالماني يودل ان شلاث عشرة فرقة المانية ، بقيت في الغرب عندما جرى توقيع اتفاقية ميونيخ - وكانت الخسارة الفادحة حين قضت تلك المعاهدة بسلخ جزء هام من الاراضي التشيكية بما فيها مصنع سكودا البالم المهمية الذي كان يعتبر اهم مصنع في اوروبا الوسطى ، وكان انتاجه بين شهر آب ١٩٣٨ وايلول ١٩٣٩ معادلا لما تنتجه جميع الماتع البريطانية من سلاح - ويذلك اصبح هذا المصنع ملكا خاصا لهتار قدمناه له على طبق من فضة ،

### الفصل التاسع

## براغ ، البانيا ، وضمانة بولندا

في شهر كانون التاني عام ١٩٣٩ . سافر فون ريبنتروب الى وارسو لمواصلة هجومه الدبلوماسي المركز على بولندا • فابتلاع تشيكوسلوفاكيا يجب ان يتبعه حصر بولندا • والمرحلة الاولى تقضي بعزلها عن البحر وتأكيد سيادة المانيا في دانزيغ ، ومد سلطتها على سواحل البلطيق حتى ميناء ميميل الليتوني • اما الحكومة البولندية فقد قاومت بشدة هذا الضغط ، بينما كان هتلر يترقب الفرصة المناسبة لمبدء العمليات العسكرية •

وفي شهر اذار انتشرت الشائعات عن تحركات مريبة تقوم بها الجيوش الالمانية في المانيا والنمساء خاصة في منطقة فينا سالزبورغ وقد قالت الشائعات ان اربعين فرقة قد اصبحت جاهزة للمعركة وفي نفس الوقت كان السلوفاكيون ، بعد ان تأكدوا من ان المانيا ستقوم بمعاونتهم ، يخططون لمفصل بلادهم عن الجمهورية التشيكوسلوفاكية واحست بولندا بشيء من الارتياح ، بعد ان زال الخطر عنها مؤقتا ، واعلن وزير خارجيتها في وارسو ان حكومته تعطف على مطالب وآمال السلوفاكيين .

وفي بريطانيا ساد الشعور بالمتفاؤل الضال على الرغم من المحن التي كانت تقاسيها تشيكوسلوفاكيا في ذلك الحين نتيجة للضغط الهائل من المانيا الما الصد فالبريطانية التي سبق وايدت اتفاقية ميونيخ ، فلم تفقد ثقتها في السباسة التي جرت اليها البلاد وقام وزير الداخلية والقى خطابا في العاشر من شهر اذار اعرب فيه عن امله في مشروع خمس سنوات من السلم يؤدي

بعد ذلك الى خلق « العصر الذهبي » · وكان البحث جاريا لانشاء علاقات تجارية مع المانيا · وقامت الصحيفة الاسبوعية الشهيرة « بنش » بنشر صورة كاريكاتورية لجون بول ، وهو يستيقظ من كابوس مرعب · وفي نفس اليوم الذي نشرت فيه هذه الصورة ، وجه هتلر اخر انذار الى الحكومة التشيكية التي اصبحت ضعيفة واهنة بعد ان ضاعت خطوطها الدفاعية المحصنة نتيجة لاتفاقيه ميونيخ وهجمت المجيوش الالمانية على العاصمية بسراغ واحتلتها دون مقاومة · ولا زلت اذكر اني كنت في غرفة التدخين ، اجلس مع المستر ايدن حين طالعتنا صحف المساء بهذا النبأ الهام · وقد ذهلنا من هذا العدوان السافر المفاجيء الذي لم نكن نتوقعه · ولم نصدق ان حكومة جلالته ، بما لديها من اجهزة قوية للاستخبارات لم تعلم من قبل بمثل هذا الهجوم المفاجيء ·

وفي اليوم الرابع عشر من اذار اعلى السلوفاكيون استقلالهم واجتازت القوات المجرية التي تؤيدها بولندا ، اجتازت الحدود الى المناطق الشرقية من تشيكوسلوفاكيا التي سبق وطالبت بها ووصل هتلر بعد قليل المي براغ ليعلن فرض حماية المانيا على تشيكوسلوفاكيا ويعلن ضمها الى الرايخ الالماني .

وكان من القرر ان يلقي رئيس الوزراء المستر تشميرلين خطابا في برمنغهام بعد يومين • وكنت اتوقع ان يكون هذا الخطاب متسامحا ، الا اني فوجئت بتغير شامل لم اكن انتظره • وقد ادرك تشميرلين الخطأ الذي وقع فيه كما ادرك انه خدع نفسه ، وفرض هذا الخطأ على الرأي العام البريطاني • فيد كما ادرك انه خدع نفسه ، وفرض هذا الخطأ على الرأي العام البريطاني • فيدل موقفه المسالم السابق مديرا له ظهره ، وقام ليكشف امام العالم عن حقيقة شخصيته القاسية الصلبة • قام المستر تشميرلين ليلقي خطابا عنيف هاجم قيه هتلر بشدة متهما اياه بالتنكر لجميع الوعود التي قطعها على

نفسه في مؤتمر ميونيخ وذكر جميع التأكيدات التي اكدها هتلر حين قال « ان هذا هو آخر مطلب اقليمي لنا في اوروبا » وقال رئيس الوزراء :

« لقد كانت غالبية الشعب البريطاني مقتنعة ، بعد مؤتمر ميونيخ ، بوجوب التقيد بسياسة الحفاظ على السلام ، اما الان فسلا يسعنسي الا ان اشارك هذا الشعب خيبة امله المريرة وسخطه الشديد لتحطيم تلك الآمال ، اذ كيف يمكننا جمع هذه النقائض بين تاكيدات هتلر السابقة واحداث هذا الاسبوع ؟ وكيف سنظمئن الى ان هذا الهجوم لن يتلوه الهجوم الجديد على دولة صغيرة اخرى ؟ وهسل سيكون هجومسه هذا كخطوة اولى نحو فرض سيطرته على العالم بالقوة ؟

وفي الثلاثين من شهر اذار اعلن المستر تشميرلين في البرلان: بعد ان تأكد له ان خطوة هتلر التالية هي الهجوم على بولندا وابتلاعها ٠٠

« في حال وجود اي اعتداء من شأنه ان يهدد استقلال بولندا ، فسان حكومة جلالته ستجد نفسها مضطرة في الحال الى مساعدة الحكومة البولندية بكل ما في وسعها وقد اكدت حكومة جلالته ذلك الى الحكومة الدولندية .

م واود في هذه المناسبة ان اقول ، ان حكومة فرنسا قد فوضتني ان اوضع موقفها المطابق لموقفنا من هذه المسألة الهامة ٠٠٠ وقد ابلغت جميع حكومات الدومينيونات بهذا القرار ٠٠٠!

ولم يكن الموقت يسمح لتبادل التهم بين الاحزاب في المجلس ، وأيد جميع الزعماء الضمانة التي قدمتها الحكومة الى بولندة ، وقلت معلقا على هدذا القرار « لن نجد أية وسيلة أخرى سوى أن نعمل هذا ، فقد كان هذا العمل خروري بعد أن وصلنا الى هذا الحد ، ولكن هذه الضمانة تعني حتما نشوب حرب عالمية ، ، ،

وهكذا نصل الان في هذه القصة من الاحكام الخاطئة التي ارتكبها رجال اكفاء من نوي المنيات الحسنة ولا شك ، بعد ان وصلنا نتيجة لتلك الاخطاء الى هذا المازق ، لنضع المسؤولين عن زمام الامور مهما كانت نياتهم حسنة ، يتحملون وزر اعمالهم امام التاريخ وبنظرة الى الوراء سنجد ما سبق وقبلناه او ما سبق وتخلينا عنه : لقد كانت المانيا منهوكة القوى مجردة من السلاح بفضل معاهدة صارمة وبعد ذلك قامت المانيا لتتسلح من جديد وتتحدى تلك المعاهدة ، ثم تخاذلنا فتقوقت علينا المانيا في ميدان الطيران الحربي ، ثم احتلت منطقة الراين بالقوة واحتلت بناء تحصينات خط سيغفريد،

ثم انها اقامت معاهدة محور بينها وبين ايطاليا ، ثم انقضت على النمسا وابتلعتها • ثم تخلينا نحن عن تشيكوسلوقاكيا ، وساعدنا على تحطيمها حين وقعنا معاهدة ميونيخ وسلمنا بذلك خط دفاعها المحصن الى الالمان بالاضافة الى مصانع السلاح في سكودا التي انتقلت بموجب تلك المعاهدة الى ايدي الالمان ليقوموا بتزويد انفسهم بالسلاح • ثم تجاهلنا وساطة ومساعي الرئيس روزفلت لاقامة سلام في اوروبا ، ثم اهمالنا لرغبة الاتحاد السوفياتي الصادقة في الاشتراك مسع دول الغرب لانقاد تشيكوسلوقاكيا • كل هذه الاخطاء والتخليات ذهبت هباء منثورا •

والان جاءت بريطانيا لتقدم ضمانتها لبولندا ، تلك الدولة التي ساعدت على تقطيع اوصال تشيكوسلوفاكيا قبل ستة اشهر فقط • وسنضطر الان لكي ندافع عنها ان نهاجم المانيا التي اصبحت اكثر قوة ومناعة مما كانت عليه عام ١٩٣٨ حين تراجعنا • اما الآن فقد عقدنا العزم على مجابهة المانيا • لكن هذا القرار قد اتخذناه في اسوا الظروف ، وعلى اسس غير مقنعة والتي ستؤدي بحياة الملايين من البشر • • •

#### \* \* \*

ودفع البولنديون ثمن مقاطعة تيشن التي استولوا عليها من تشيكسلوفاكيا و فعندما استقبل فون رينبتروب سفير بولندة في برلين وكانت لهجته جافة حادة اكثر من المرات السابقة ، فقد نجم عن احتلال بوهيميا وانشاء دولة سلوفاكيا ، وصول الجيش الالماني الى حدود بولندا الجنوبية وقد قال له السفير البولوني ، ان رجل الشارع العادي لا يمكنه فهم السبب الذي دعا المانيا الى حماية سلوفاكيا بشكل يعتبر عملا عدوانيا موجها ضد بولندة ، كما طلب السفير معلومات عن المحادثات التي جرت بين فون ريبنتروب ووزير خارجية ليثوانيا ، وبالاخص فيما يتعلق بمرفأ ميمل ولم يات الرد على سؤاله هذا الابعد يومين حين احتلت المانيا هذا المرفأ ولم يات الرد على سؤاله هذا الابعد يومين حين احتلت المانيا هذا المرفأ

ولم يعد بالامكان صد الهجوم الالماني على اوروبا الشرقية ١٠ اذ ان المجر قد وقفت الى جانب المانيا ٠ كما انبولندا حين تخلت عن تشيكوسلوفاكيا اصبحت غير مستدة للتعاون مع رومانيا ، كما انها ورومانيا لا ترضيان بمرور القوات الروسية عبر اراضيها للوقوف في وجه المانيا ٠ وكان محور الوضوع يدور حول التفاهم مع روسيا بالذات !!

وفي السادس والعشرين من شهر اذار القى موسوليني خطابا عنيفا بين فيه بشدة مطالب ايطاليا من فرنسا بشأن البحر الابيض التوسط وفي

السمابع من نيسان نزلت القوات الايطالية في البانيا ولسم تلبث ان احتلت البلاد كلها بعد مدة وجيزة وهكذا اصبحت البانيا نقطة ارتكاز للجيوش الايطالية للاعتداء على اليونان ، بالاضافة الى تهديدها ليوغوسلافيا وشل حركتها و

وفي الخامس عشر من نيسان بعث الرئيس روزفلت رسالتين شخصيتين الى هتلر وموسوليني طلب منهما التعهد بعدم القيام باي عدوان جديد لمدة عشر سنوات او خمس وعشرين سنة ٠٠٠ وقد رفض موسوليني ان يقرأ الرسالة تلك ١٠ الا انه قال بعد ان قرأها : « انها نتيجة لمرض شلل الاطفال ٥٠ ولم يكن ليعلم انه سيعاني هو نفسه فيما بعدمن الام مبرحة الشد من الام شلل الاطفال ٠٠

### \* \* \*

في شهر اذار من السنة نفسها ، شاركت في وضع مشروع قرار السي المجلس نطلب فيه تأليف حكومة جديدة • وقد شاركني في وضع هذا المشروع حوالي ثلاثين نائبا محافظا من بينهم المستر انطوني ايدن • وظهرت حركمة قوية تدعو الى تأليف حكومة جديدة قوية ، واستمرت طوال الصيف • وكانت الشعارات تنادي بادخالنا الى مثل هذه الحكومة • وشعر السير ستافورد كريبس ، الذي كان مستقلا في موقفه ، احس بقلق شديد من الاخطار التي تهدد الوطن • وقام بزيارتي وزيارة عددا من الوزراء ودعى الى تأليف حكومة « تضم الجميع » • ولم يكن باستطاعتي ان افعل شيئا في هذه الحال، الا أن وزير التجارة ، المستر ستانلي ، كان متحمسا لهذه الفكرة ، فكتب الى المستر تشمبرلين عارضا منصبه الوزاري اذا كان هذا يسهل اعادة تأليف وزارة جديدة وعلى اسس جديدة • وقد اكتفى المستر تشمبرلين باستلام رسالته دون التعليق عليها •

وتبنت الصحف هذه الفكرة على مرور الايام، وترعمت الدايلي تلغراف والمانشستر غارديان هذه الحملة وراحت تطالب بوزارة جديدة وقد دهشت لهذا الحماس في المطالبة بوزارة جديدة ، وصرت ارى في الشوارع اللافتات ترتفع وتحمل شعارات « تشرشل يجب ان يعود » وبدات التظاهرات السلمية تجوب العاصمة وتتجمع امام المجلس تطالب باشتراكي بالوزارة ولم اكن في ذلك الحين على اطلاع بهذه الاساليب من الاثارة ، الا انه لو طلب مني المشاركة في الحكم لما ترددت في ذلك وقد شاء الحظ ان يحالفني في هذه الفترة ، فسارت الامور بطريقها الصحيح لتؤدي الى النتيجة المرتقبه والمخيفة . . .

# الفصل العاشر

# عل حافة الحرب

وترتب بالتالي ، على الحكومة ، ان تدرس امكانية تطبيق الوسائل العملية لتنفيذ هذه الضمائات نحو بولندا ورومانيا • وقد كانت هذه الضمانات غير ذات قيمة ، من الناحية العسكرية ، ما لم تكن ضمن برنامج من الاتفاقات يعقد مع روسيا • وحاولت الوزارة ان تنفذ هذا التحالف مع روسيا فطلبت من السفير البريطاني في موسكو ان يبدا سلسلة من المحادثات مع المسيو لتفينوف • ولم اكن انتظر اية نتيجة من هذه الحادثات بسبب معاملتنا الجافة لروسيا في السابق • وبالرغم منذلك فقد قدم الروس مشروعا

لعقد تحالف بين بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي يقضي بتقديم العون الى دول اوروبا الشرقية التي تتعرض للغزو الالماني • وكانت العقبة الكبرى التي عرقلت هذا التحالف ، هو خرف تلك الدول الصغيرة من التعاون مع روسيا الذي يقضي بدخول الجيوش السوفياتية الى اراضيها للدفاع عنها ضد المانيا ، والسبب في ذلك خوفها من قلب نظام الحكم الحاضر وضم تلك المبلاد الى النظام الشيوعي السوفياتي التي كانت تعارضه تلك البلاد • ووقعت البلاد في حيرة من امرها ، هل تخاف الغزو الالمائي اكثر ام العون الروسي • وكان هذا التردد السبب في شل حركة السياسة البريطانية والفرنسية في تلك المنطقة •

وقف المستر تشمبرلين مذهولا امام هذه المشكلة الجديدة ، وبدأ طريقة المماطلة والتسويف ولو انه قبل هذا العرض الروسي لتغير وجه التاريخ وسارت الامور بطريقة تختلف عما وصلت اليه ، وعلى الاقل ، لن تكون النتيجة باسواء مما اصبحت عليه بالفعل •

وساد الصمت ، واعدت انصاف الحلول والتسويات والمساومات - واصيب المشروع بضربة قاصمة ، ومنيت محادثات ليتفينوف بالفشل الذريع ، وبدا له ان التفاهم مع الدول الغربية اصبح مستحيالا ، وفقدت الثقة بين الروس والغرب ، وشعروا بوجوب اتباع سياسة خارجية مختلفة تماما عن السابق ، وذلك للحفاظ على سلامتهم · وصدر البيان الرسمي القاضي بعزل لتفينوف من منصبه في وزارة الخارجية ، وتكليف مولوتوف، رئيس الوزارة، بمهام الوزارة بدلا منه · وهكذا تم اقصاء الوزير اليهودي الذي كانت المانيا تكره وجوده ، وتعاون مولوتوف مع ستالين نفسه في رسم سياسة خارجية جديدة اكثر تحررا من السياسة السابقة ، واكثر انسجاما مع مصلحة روسيا الخاصة ، ولم يكن امامهم الا طريقا واحدا ، هي تأييد هتلر الطليق

#### \* \* \*

كان خوفي شديدا من تراجع حكومة جلالته عن ضمانتها لبولندا فسي حال تعرضها لهجوم الماني واسع النطاق ولكن المستر تشمبرلين كان قد عقد العزم على خوض معركة ضارية مهما كان هذا العزم مريرا بالنسبة له ولكني لم اكن على معرفة وثيقة به كما اصبحت فيما بعد وكان خوفي ان يقوم هتلر « ببلفة » جديدة من بنات افكاره ، كاختراعه لسلاح جديد رهيبيمكنه من تخويف مجلس وزارتنا المثقل بالاعباء وكان الاستاذ ليندمان

يحدثني دائما عن الطاقة الذرية ، وقد طلبت اليه ان يطلعني على المعلومات الكافية حول هذا الموضوع ، ففعل وبعثت برسالة الى كنغزلي وود ، وزير الطيران ، هذا نصها :

« قرأت في احدى الصحف قبل اسابيع ، عن قصة الطاقة الهائلة التي يمكن بعثها من الاورانيوم ، وقد توصلت الاختبارات الحديثة الى اكتشاف هذه الطاقة بعد ان يتجزأ هذا النوع من الذرة بواسطة النيوترون · وقد اوحت هذه التجارب عن وجود قوة هائلة من المتفجرات التي يمكن ان تحتوي على قوة تدميرية مخيفة · ولكن يمكننا الاطمئنان الى ناحية هامة ، هوان هذا الاكتشاف الجديد لا يمكن وضعه في موضع الاستعمال قبل عدة سنوات ·

« وهناك دلائل تشير الى ان القصص والروايات ستحاك حول المكانية استخدام هذا الاختراع العلمي الجديد لاستخراج مواد متفجرة سرية منه ، قادرة على محو لندن من الوجود · وستجري محساولات عديدة من قبل رجال الطابور الخامس لاقناعنا باستخدام هذه التهديدات لقبول عملية استسلام من نوع جديد · لذلك رايت من واجبي ان الفت نظرك الى ذلك ·

« اما المخوف من ان يكون الالمان قد اكتشقوا مثل هذا السلاح الرهيب ، فهذا لا يستند الى ا ياساس علمي صحيح • ولا شك فيي ان التلويح بهذا السلاح سيظهر وستنتشر الاقاويل المخيفة وستتضخم الاشاعات ، وكل املي ان لا تأخذ الجهات المؤولة بهذه الاشاعيات المضدمة • ، »

لقد كان هذا المتكهن صحيحا ودقيقا بنفس الوقت • فالالمان لم يجدوا الطريق الصحيح ، بل تبعوا طريقا خاطئا وما لبثوا ان تخلوا عن فكرة البحث عن اختراع القنبلة المدرية ، واستمروا في ابحاثهم لاختراع الصواريخ الموجهة والطائرات التي تطير دون طيارين، بينما كنت والرئيس روزفلت نتخذ المقررات المهامة التي ساتي على ذكرها في الوقت المناسب ، لاتمام صنع القنابل الذرية على نطاق واسع •



في السابع من شهر تموز صرح موسوليني للسفير البريطاني بكلمة حول

موقف بلاده من المانيا فقال: « قل لتشميرلين ، انه اذا كانت بريطانيا راغبة حقا في الدفاع عن بولندا وحمل السلاح من اجلها ، فان ايطاليا ان تتساخر عن حمل السلاح والاشتراك مع حليفتها المانيا » • اما موقف موسوليني المستتر فكان اهتمامه الشديد في تثبيت مركزه في البحر الابيض المتوسط وشمال افريقيا، وحصوله على نتائج مرضية من جراء تدخله في اسبانيا ، واحتلاله لالبانيا • ولم يكن يرغب في الدخول في حرب اوروبية من اجل احتلال المانيا لبولندا • فبالرغم من تبجحه وادعاءاته فكان بدرك في قرارة نفسه ضعف مركزه العسكري السياسي : وربما كان على استعداد للدخول في الحرب عام ١٩٤٢ بعد ان تزودد المانيا بالسلاح اما في عام ١٩٢٩ فلا ، ثم لا ٠٠٠

وفي الصيف ، بعد ان اشتد الضغط على بولندا ، اراد موسوليني ان يمثل الدور الذي مثله في ميونيخ ، كوسيط للسلام • الا ان هتلر كان قد عقد العزم على احتلال بولندا ، واوضح لتشيانو عن تصميمه لتسويه الوضع مع بولنده ، وانه سيضطر للدخول في حرب مع انكلترا او فرنسا ، وهو يطلبب من ايطاليا الدخول معه في هذه الحرب ، وقال : « واذا قررت انكلترا الاحتفاظ بقوات كافية في بلادها ، فعليها ان ترسل بغرقتين من المشاة الى فرنسا مع فرقة مدرعة • وعليها ان تبعث بقانفات القنابل الى المانيا ، اما الطائرات المقاتلة فيمكنها الاحتفاظ بها في بلادها ، لانها ستحتاج اليها هناك ، لان قواتنا الجوية ستهاجم انكلترا في الحال • وستحتاج الى تلك المقاتلات للدفاع عن بلادها • ، منها عن فرنسا فقال ان تدمير بولندا لن يستغرق طويلا ، وستتمكن المانيا محشد جيوشها على خط ماجينو وستكون على الم اليستعداد للدخول في معركة الحياة او الموت • • • • • ورجع تشيانو لينقل الى رئيسه ما سمعه من هتلر ، الحياة او الموت • • • • • • • • ورجع تشيانو لينقل الى رئيسه ما سمعه من هتلر ، فلقاه مقتنعا هو الاخر ان الدول الديمقراطبة ستخوض الحرب ، كما وجده المقاد تصميما على البقاء خارجها •

#### \* \* \*

وقامت محاولات جديدة للتقرب من روسيا ، الا انها باءت جميعها بالفشل الذريع ، وقد قال لي ستالين حين زرته في شهر اب عام ١٩٤٢ ، عندما كنا في الكرملين ، موضحا ناحية واحدة من موقف روسيا عندما قال « لقد تأكد لنا ان الحكومتين البريطانية والفرنسية غير عازمتين على الدخلول في حرب مع المانيا اذا ما هاجمت بولندا ، وان رغبتهما في عقلد الحلف الروسي للفرنسي للبريطاني ليست كما تبدو في الظاهر ، بل لرغبتهما في كبح جماح هتلر ، وكنا على ثقة تامة ان هذا الحلف لن يوقف هتلر ، »

وقد سئل ستالين احد المفاوضين : « كم فرقة تستطيع فرنسا ان تقذف بها الى الميدان ضد المانيا ؟ » وكان الرد « مائة فرقة » ثم سئل « وكم تستطيع انكلترا ان ترسل ؟ » وجاءه الرد « فرقتين اولا ، ثم فرقتين فيما بعد » •

ثم سأل « هل تعلمون كم فرقة نستطيع أن نقذف الى الميدان في حسال دخلنا الحرب ضد المانيا ؟ » ولما لم يجبه أحد من المتفاوضين استطرد قائلا : « اكثر من ثلاثماية فرقة ! • • • • • •

وهنا ارى من الواجب ان اسجل نص الميثاق المعقود بين المانيا وروسيا، بعد ان فشلت المحاولات الغربية لاشراك روسيا في حلف ضد المانيا ، وبعد ان اتجهت روسيا نحو المانيا التي سارعت الى عقد ميثاق عدم اعتداء هذا نصه .

« ترى الدولمتان المتعاقدتان ، ان من الواجب عدم القيام باي عمل وقد احتفل بتوقيع هذا الميثاق باحتفال رسمي كبير ، وقام ستالين ليشرب نخب هتلر وقال : « انا اعرف ان الشعب الالماني يحب زعيمه حبا كبيرا • لذلك احب ان اشرب نخبه » •

نستخلص مما تقدم ان الاستقامة هي السياسة المثالية • وسنرى فلي هذا الكتاب امثلة عديدة على هذه النظرية • فقد يبدو الساسة والدهاة ، على خطأ في حساباتهم التي افترضوها • الا ان هذا المثل يبقى اوضح من غيره • فبعد اثنين وعشرين شهرا ارغم ستالين وعشرات الملايين من الشعب الروسي ان يدفعوا ثمنا باهظا ومضيفا لما وقع ••••



# الفصل الحادي عشر الحرب

اصدر هتلر بيانه الاول في المادى والثلاثين من شهر اب:

١ ـ لما فشلت جميع الاحتمالات السياسية لتسوية الرضع على الحدود الشرقية بطريقة سلمية ، ولما كانت الاوضاع الراهنة غير محتملة ، فقد قررت ان افرض الحلول بالقوة •

٢ -- يجب تنفيذ الهجوم على بولندا حسب الخطة المرسومة ، وقد تقرر موعد الهجوم يوم الاول من شهر ايلول عام ١٩٣٩ في تمام الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والاربعين صباحا .

٣ ــ من المهم ان يكون الاعتداء من جانب انكلترا او فرنسا .
 بشكل واضمح . وفي حال وقوع حوادث طفيفة على الحدود ، يجب الاكتفاء بالعمل المحلى فقط .

وهكذا قامت المانيا بهجومها على بولندا في صباح الاول من شهر ايلول عام ١٩٣٩ ، كما اصدرت حكومتنا امرها بتعبئة جميع القوات المسلحة • وبعد ظهر ذلك اليوم طلب مني رئيس الوزراء ان احضر لزيارته في دواننغ ستريت وقد قال لي انه لم يعد هناك من امل في تجنب الحرب مع المانيا ، لذلك فهو يقترح تشكيل وزارة صغيرة للحرب ، تضم وزراء دون وزارات معينة لتسيير دفة الحرب • وقال ان حزب العمال غير مستعد للاشتراك في حكومة ائتلافية والما الاحرار فهم يطلبون المشاركة في الحكم • ثم طلب مني ان اكون عضوا في تاك الوزارة الحربية • وقد وافقت على هذا الاقتراح دون اي تعليق •

وفي المساء انعقد المجلس ، والقى رئيس الوزراء خطاب تهدئة استقبله المجلس استقبالا سيئا · وعلا الصراخ والمهتافات ، ولم يكن ثمة شك في ان

المجلس استقبالا سيئا · وعلا الصراخ والهتاف ، ولم يكن ثمة شك في ان التاسعة والنصف مساء ، وان هذا الانذار سيعقبه انذار ثان وثالث · واعلنت الاذاعة ان رئيس الوزراء سيوجه كلمة الى الشعب في الساعة الحادية عشرة والربع من صباح الثالث من ايلول ، اي بعد ان تنتهي مهلة الانذار الثالث ·

وتوجه الرئبس بكلمته معلنا ان بريطانيا اصبحت في حالة حرب مسع المانيا • وما ان انهى كلمته ، حتى سمعنا صوتا حادا غريبا ينطلق ، سرعان ما اعتدنا عليه فيما بعد • وهبطنا الى الملجأ المخصص لنا على بعد مائة ياردة من البيت ، ويتألف من قبو يلجأ اليه السكان • وكانت دلائل المسرح بادية على الوجوه ، وهي عادة انكليزية يتمسك بها الانكليز في اوقات الشدائد •

وبعد عشرة دقائق دوت الصفارة من جديد معلنة انتهاء الغارة ، قصعدنا وتغرقنا الى بيوتنا وتوجهنا الى اعمالنا · وكان علي ان اتوجه الى مجلس العموم الذي اجتمع عند الظهر حسب العادة بعد ان تلونا صلاة استهلالية قصيرة · وفي اثناء الجلسة تلقيت رسالة من رئيس الوزراء يطلب مني موافاته الى مكتبة بعد انتهاء الجلسة · وقال لي المستر تشميرلين انه يعرض علي وزارة البحرية ، مع مقعد في وزارة الحرب · وسررت جدا لهذا العرض ، فقد كنت امل ان يعهد الي بمهمة معيئة محدودة قد عرضت علي هذه المهمسة بالاضافة الى مركزي السابق في الوزارة ·

وما ان توليت مركزي في وزارة الحربية ، حتى بعثت بكلمة سريعة الى الاميرالية ، اخبرهم فيها عن توليتي للقيادة فورا ، وابلغهم باني ساصل الى الاميرالية في تمام الساعة السادسة · وكان المجلس رقيقا جدا اذ بعث بهذا الخبر الطريف الى جميع الوحدات يقول « لقد عاد ونستون » · وهكذا رجعت مرة اخرى الى نفس الغرفة التي غادرتها حزينا منذ ربع قرن ، عندما تنحيت عن وزارة البحرية بعد استقالة اللورد فيشر · وعندما جلست الى مقعدي القديم ، رأيت شنطة الخرائط القديمة التي اعددتها في سنة ١٩١١ ، وفيها خريطة بحر الشمال التي كنت اطلب من دائرة المخابرات ان تسجل لي عليها تحركات الاسطول الالماني كل يوم ، كي اكون على اطلاع دائم على تحركاته وهكذا بعد مضي ربع قرن ، عاد نفس الخطر القاتل يهددنا مرة اخرى ، وها نحن نضطر مرة اخرى الى حمل السلاح لنصرة بلد صغير تعرض للغزو وان نقاتل دفاعا عن حياتنا وشرفنا ضد قوة وغضب شعب شجاع هو الشعب الالماني الحب للنظام ، والبعيد عن الرحمة ٠٠٠٠

كان اول عمل قمت به في وزارة البحرية ،تشكيل دائرة خاصة بـــي للارقام ، وعهدت الى الاستأذ ليندمان ، صديقي والمؤتمن لدي منذ سنوات بها •

وقد اضطررت الى ابقائه بصورة مستديمة مع نخبة من الرجال الاخصائيين والاقتصاديين الذين لا يهتمون بشيء سوى بالحقائق والوقائع · وقد استطاعت هذه المجموعة من الرجال الاكفاء ان تقدم اصدق الجداول والرسوم ، وتشرح لي سير الحرب يوما بيوم ·

ولم تكن ثمة هناك دائرة خاصة للاحصاء · فقد كانت الوزارات تقدم ما لديها حسب ارقامها وحساباتها · وكانت كل وزارة تتبع طريقة في الاحصاء تختلف عن طريقة زميلتها الاخرى ، كما كانت الوزارات تتحدث بلغـــات واصطلاحات مختلفة ، كثيرا ما كانت تخلق البلبلة واضاعة الوقت · اما انا فكانت مصادري كلها اكيدة وثابتة في المعلومات التي كنت اقدمها ·

### \* \* \*

وفي مجلس الوزراء كنا نراقب عمليات التدمير السريعة لدولة ضعيفة ، حسب البرنامج الذي اعده هنلر • فقد قذف بالف وخمسماية طائرة السمى بولندا كما ارسل جميع فرقة الالية والمدرعة ، التي اشتركت مع ست وخمسين فرقة اخرى من المشاة • ولم يكن البولنديون اكفاء لملاقاة هذا العدد المضخم ، او هذه المعدات الهائلة ، كما لم يكونوا قد استعدوا ورسموا خطة حكيمة لحماية انفسهم ، فكل ما عملوه من استعداد عسكري انهم وزعوا جيشهسم على طول الحدود ، بينما بقيت البلاد دون اية قوة احتياطية • وهكذا لسمتصمد بولندا امام الجيش الالماني الا اسبوعين اثنين ، وما لبث جيشها الذي يعد مليونين ، ان فقد معظم محاربيه واضحى لا قيمة له •

اما روسيا ، فقد ارسلت بجيوشها في السابع عشر من شهر ايلسول عبر حدود بولندا الشرقية الخالية من اي مقاومة ، ثم سارت غربا ، وفي الثامن عشر منه تلاقت مع الجيوش الالمانية في بريست ليتوفسك · وزادت بذلك عملية التدمير المخيفة ودافعت وارسو بشجاعة فائقة واستسبل ابناؤها ، وبعسد عدة ايام من القصف الجوي المستمر ، من المدفعية الالمانية الثقيلة التي نقلت عبر المطرق الرئيسية الالمانية من الحدود الغربية ، توقفت اذاعة وارسو عن البث ، ودخل هتلر الى الدينة الخربة · وانتهى كل شيء خلال شهر واحد واضحى الشعب البولندي الذي يبلغ عدده خمسة وثلاثين مليونا تحت رحمة الغزاة الذى امعنوا فيه تقتيلا ·

لقد شاهدنا تكتيكا جديدا من التعاون الوثيق بين القوات الجوية المغيرة والقوات البرية الزاحفة ، والقصف العنيف للمدن وطرق المواصلات الرئيسية كذلك راينا تسليح الطابور الخامس وبث العيون ، وهبوط المظليين بصورة

واسعة النطاق ، كما رأينا الاندفاع الهائل لمقوات ضخمة من الاليات والمدرعات التي لا يمكن مقاومتها ٠٠٠ ولم تكن بولندا اخر من تحتم عليها ان تعاني مثل هذه المحنة ٠

#### \* \* \*

ساد الجمود لفترة طويلة ، العالم الغربي ، بعد هجوم هتلر الساحق على بولندا ، وعمت الدهشة لهذا التوقف الغريب ، بعد ان اعلنت فرنسا وبريطانيا المحرب على المانيا ٠ الا ان التحرشات الالمانية ، وعمليات الهجوم المباغت على السفن التجارية في البحر ، قد ازعج حركة التجارة • وبدأت السفن التجارية ، تغادر الموانيء يوميا على شكل مجموعات وقوافل وتزودت كل كل واحدة منها بمدفع مضاد وببحارة مدريين • وراحت كانسات الالمغام تبرب البحار بالاضافة الى المقطع البحرية الصغيرة المجهزة بقنابسل الاعماق ضد الغواصات وادت عملها على خير ما يرام ، وشعرنا بان هجوم الغواصسات الالمانية على السفن التجارية قد انتهى ، وغدت البحار تحت اشرافنا وسيطرتنا وكان من المتوقع ان يزداد عدد الغواصات الالمانية بعد مدة وجيزة ، لان بناء الغواصات كان يجري في جميع الموانيء الالمانية بسرعة هائلة ، وكان علينا لن ننتظر بدء حرب الغواصات خلال سنة او سبنة ونصف على الاكثر • الا اننا كنا ننتظر اكمال بناء مدمراتنا وقطعنا المضادة للغواصات التي اصبحنا بفضلها نمام الامور، لمواجهة الخطر بقوة •

وتلقيت رسالة من الرئيس روزفلت ، وكنت قد قابلته مرة واحدة اثناء الحرب الاولى في حفلة عشاء ، وقد ادهشتني حيويته وشبابه وحضور ذهنه وقد كتب لي في رسالته الشخصية تلك : « لما كنا قد توطنا الى مراكز مشابهة اثناء الحرب العالمية الاولى ، فاني اريد ان تعلم مدى سروري وغبطتي حين علمت برجوعك مرة اخرى الى الاميرالية · وربما تكون مشاكلكم قد ازدادت تعقيدا ، الا ان المشاكل الرئيسية لم تتغير · وفي هذه المناسبة اود ان اؤكد لك ولرئيس الوزراء عن استعدادي التام وترحيبي الكبير حين ترغبون الاتصال بي شخصيا بواسطة رسائل مغلقة ، وان تنقلاً لي كل مسا تريدان نقله · وبوسعكما ارسال رسائلكما الشخصية ضمن حقيبتنا الدبلوماسية او حقيبتكم » واجبت على رسائلكما الشخصية ضمن حقيبتنا الدبلوماسية او حقيبتكم » وبدئنا بذلك سلسلة من المراسلات الطويلة الخالدة التي بلغ عددها الف رسالة، وبدئنا بنلك سلسلة من المراسلات الطويلة الخالدة التي بلغ عددها الف رسالة، والتي استمرت حتى وهاة الرئيس روزفلت بعد خمس سنوات ·



وقع في شهر تشرين الاول حادث اثر على الاميرالية بشدة • فقد جاء التقرير يقول انه في لد لالرابع عشر من الشهر ذاته دخلت غواصة الى ميناء سكابافلو ، واغرقت احدى بوارجنا وهي في الميناء ،بعد ان انطلقت الطوربيدات بشكل لا يحدق ، واصاب احدهما قوس البارجة واحدث فيه انفجارا كبيرا ، ولم يصدق قبطان البارجة ما حدث لبارجته وهي راسية في الميناء مطمئنة • وظن ان الانفجار داخلي • ومرت عشرون دقيقة بين الطوربيد الاول والثاني الذي الحقته بسيل كبير منها فاغرقت البارجة بعد ان تحطمت شر تحطيم • وفي عشرة دقائق ابتلعتها المياه • وكان معظم البحارة في مراكز عملهم ،لكن السرعة التي تم فيها اغراق البارجة جعل من المستحيل عليهم النجاة من المغرق المحتم •

ولا ريب ان هذه الماساة ، كانت عمالا بطوليا رائعا لقائد الغواصة الالمانية القبطان براميين ، وقد اهتز الراي العام البريطانيي لهدا العمل الجريء ، وكان في امكان هذا الحادث ان يقضي على اي وزير من الوزراء لو اعتبر مسؤولا عن الاجراءات الدفاعية التي اتخذت قبيل الحرب ، اما لكوني حديث عهد في الوزارة ، فقد تخلصت من هذه الازمة ومن اللوم ومسن استغلال المعارضة لهذا الحادث ،

وجاءنا الخطر المميت الثاني ٠ فقد اغرقت اثنتي عشرة سفينة تجارية عند مدخل موانئنا خلال شهري ايلول وتشرين الاول ، بالرغم من تنظيف تلك المرانىء من الالغام • وقد شكت الاميرالية على الفور ، بامكانية استخدام العدو للالغام الممغنطة • ولم تكن هذه الالغام جديدة علينا ، فقد استخدمناها على نطاق ضيق في نهاية الحرب الاولى ، لكن الاضرار الفظيعة التي يمكن أن تحدثها الالغام الارضية ، لم يكن فهمه شيئا سهلا ، وكان من المتعدر علينا ان نجد طريقه لمعلاج هذه المشكلة الجديدة قبل أن نرى نموذجا من هذه الالغام . وقد تطورت الاعمال وازدادت الخسائر ، اذ بلغت خلال شهري ايلول وتشرين الاول نحوا من سنة وخمسين الف طن ، مما حدا بهتلر الى الاشارة السبى هذا « السلاح السري » الجديد الذي لا يمكن اتقاؤه • وفي ذات ليلة ، بينما كنت في شارتويل جاءني الاميرال باوند ، وقد بدا عليه القلق والاضطراب والحبرني ان سب بواخر جديدة قد اغرقت عند مداخل نهر التايمز • وكانت البواخر التي تدخل موانئنا وتخرج منها تجاوز المئات كل يوم ، وكانت حياتنا كلها متوقفة على هذه الحركة المستمرة • ولا شك إن الخبراء لدى هتلر قد ابلغىه ان هذا النوع الرهيب من الهجوم سيقضى علينا ويدمرنا • ومن حسن الحظ ان متلر كان ينتج هذا السلاح على نطاق ضيق محدود .

وفي الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني ، وفي تمام الساعة التاسعة شوهدت طائرة المانية تسقط شيئا ضخما بعظله كبيرة الهي البحر قرب شوبارنيس ، ويعلوق الساحل هنا مساحات شاسعة من الطمى التي تظهر عند حدوث المد ومن الممكن فحص هذا الشيء الضخم حال حدوث الجزر ، وهنا ساعدنا الحظ ووانتنا الفرصة المناسبة ، وفي الحال استدعي الهي مركز الاميراليه ضابطهان من ابرز الضباط المتخصصين بالاسلامة البرمائيسة وهما اوفزي ولويس ، وتحاث معمها ومع لورد البحر الاول ، واستمعت الى اراءهما ، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل توجها الهي ساوثيند لاداء مهمتها الخطرة في الكشف عن هذا الشيء الخامض ، وتمكنا قبل فجر يوم الثالث والعشرين من العثور على اللغم وفحصه ،

وبدات عملية دقيقة عندما وجد الضابطان لغما اخرا قريبا من اللغسم الاول وراح اوقري يحاول تعطيل اللغم الاول بينسا وقف زميله لويسس ومعه البحار القدير فيرنيكومب يراقبه استعدادا لكل مفاجئة وبعد ساعات رهيبة تم تعطيل اللغم الاول واستخلاصه ، ثم أرسل الى بورتسماوث لاجراء الدراسات الدقيقة عليه ووصل في الحال اكثر من مئسة ضابط ليشاهدوا الخطر الذي كان يهدد حياتنا

وبدانا منذ ذلك الحين سلسلة من التجارب العلمية ، بعد ان تمكنا من اكتشاف سر تركيب الالغام، لاختراع وسائل الدفاع ضد هذه الالغام وتوصلنا الى اختراع بعض الاسلاك الكهربائية وتطويق السفن بها • الا ان هذه الطريقة لم تؤد الى النتيجة المطلوبة ، فقد استمرت حوادث الانفجارات لكن السفن المصابة لم تغرق في الحال ، بل كانت تستمر في مسيرها الى اقرب مرفأ لاصلاحها من جديد •

وبعد مدة طويلة من التجارب توصلنا الى اختراع وسائل اكثر فعالية لكافحة الالغام ، وكانت النتيجة مدهشة ، وتمكنت اخيرا كانسات الالغام منتطهير البحار من جميع الالغام المزروعة وبدأ الخطر يزول ، وقد كلفتنسا مذه العملية الكثير من المجهود الحربي ، واضطررنا الى تحويل الكثير من المعدات والاموال من ميادين اخرى الى هذا الميدان ، وقد جندنا لهذه العملية الهامة ما يقارب الستين الف رجل ، الا ان النتسائج كانت مذهلة وتأثيرها المعنوي على رجالنا ورجال اسطولنا التجاري كانت رائعة ، ولم نكن حتسى ذلك الوقت قد تعرضنا لاي اعتداء معين في الميدان الواسع للمعارك البحرية ، لكن هذا الاعتداء سرعان ما حدث . . .

ففي يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني، شاهد الطراد المسلح

« راولبندي » بينما كان يقوم بعملية استكشاف بين ايسلنده وفاروس، شاهد بارجة عدوة تقترب منه بسرعة • وظن قائد الطراد أن البارجة هي بارجة الجيب « دويتشلاند » فابرق الى الادارة المركزية في الحال ، وكان قائد الطراد يعلم أنه من الجنون أن يحاول الدخول في معركة بحرية مع البارجة العدوة، أما الطراد فلم يكن أكثر من سفينة تجارية تحولت الى طراد مجهز بأربع مدافع قديمة من عيار أحد عشرة بوصة لذلك أبرق الى الادارة المركزية وقرر المجازفة والقتال حتى النهاية • واقتربت البارجة بسرعة هائلة وراحت تطلق نيرانها من مسافة عشرة الاف ياردة ، فرد الطراد عليها ، وبدأت النيران الهائلة تنصب عليها حتى تحولت الى كتلة من النار ، وما لبثت أن غرقت بعد حلول الظلام مع قبطانها و ٢٧٠ رجلا من رجالها الشجعان •

وبالطبع لم تكن البارجة العدوة هي البارجة « دويتشلاند » وانما كانت المطراد « شارنهورست » ومعها « غنيزناو » • اللذان غادرا المانيا لمهاجمة قطع اسطولنا في الاطلنطي • الا انهما بعد ان اصطدما براولبندي ، اضطرا اللى العودة في الحال بعد اكتشاف امرهما • • • وهكذا لم تذهب تضحيات رجال الطراد البواسل هباء ، فقد تمكن الطراد « نيوكاسل » من التقاط اشارة الطراد « راولبندي » وتوجه الى ميدان المعركة وحاول مطاردة العدو ، الا ان هذا تمكن من الافلات منه •

وفي شهر آب وصلت الانباء الى القيادة العليا ، ان بارجة او اثنين قد غادرتنا المانيا متوجهة الى الاطلنطي ، فقام اسطولنا في الحال بالبحث عنهما وعلمنا بعد مدة ان البارجة غراف شبي الالمانية قد اغرقت احدى بواخرنا الضخمة كليفت في شهر ايلول ، وذلك قرب برنا مبوكو ، واضطربت الاميرالية لهذا النبأ المفجع ، وضبح الرأي العام ، وارتسمت علامات الاستفهام وراح الهمس يدور : « اين هو اسطولنا ؟ » ، ، فتألفت على الفور وحدات مسلحة لمطاردة البارجة واغراقها ، وقد انضم الى الوحدات عدد من حاملات الطائرات والبوارج والطرادات المجهزة بقوة كافية لتتمكن من القضاء على البارجة

وخلال الاشهر التالية كانت تسع وحدات بحرية مطاردة تجوب البحار بحثا عن البارجتين الالمانيتين « دويتشلاند » و « غراف شبي » • وكانت الثانية اكثر جرأة من الاولى ، فقد استمرت بنشاطها ، فكانت تضرب السفن الصغيرة ثم تختفي في الافساق الشاسعة • واستمر البحث عسن « غراف شبي » الى ان عثر عليه في الثاني عشر من كأنون الاول ، قرب مصب نهر لابلاتا، من قبل الطراد « اجاكس » • وكان على ظهره الكومودور هاروود •

وتم في الحال حصار البارجة العدوة وانضم الى المعركة الطرادان « اخيل » و « لايكسيتر » • وبنأت معركة حامية الوطيس واشتعلت البحار بالنيران اللاهبة لمدة ساعة وعشرين دقيقة • واصيبت طراداتنا باضرار بالغة ممسا اضطرها الى الانسحاب تحت ستر الدخان الكثيفة بانتظار حلول الظلام كمسا احببت البارجة المعدوة وشوهدت ابراجها تتساقط مشتعلة • وكانست فرصة العدو الذهبية حين شعر قائد الطراد بسان الذخيرة ستنضب فاضطر السسى الانسحاب تاركا المفرصة للبارجة العدوة للانسحاب السسى ميناء مونيتفيديو فتبعها الطرادان البريطانيان دون ان يشتبكا معها في اي معركة، ودخلت البارجة الى المينساء للتزود بالوقود ولاصلاحها من جديد • بينما وقف الطرادان بانتظارها واغراقها في الحال عند خروجها من الميناء •

وابرق قائد البارجة في السادس عشر من كانون الأول الى القيادة يقول الى سبيل النجاة قد سد أمامه وطلب تزويده بالتعليمات اللازمة هل يقوم باغراق الطراد ام يستسلم ؟ وجاءته التعليمات من الأميرالية الالمانية : «حاول ان تبقى في المياه المحايدة ٠٠٠ ثم حاول ان تتجه الى بيونس ايرس ان استطعت ولا تستسلم في اورغواي ٠٠٠ واذا قررت اغراق البارجة دمرها تدميرا كاملا »

وهكذا ، بعد ظهر اليوم التالي ، شههدت بحارة البارحة تغادرها الى احدى السفن الالمانية الراسية في الميناء ، وعند المساء توجهت البارجة ببطء الى عرض البحر حيث كانت طراداتنا بانتظارها ، وما ان اقتربت من عرض البحر حتى سمعنا انفجارا مدويا وشاهدنا النيران تشتعل في البارجة العدوة ، فعلمنا ان « غراف شبي » قد اغرقت نفسها ، كما علمنا ان قائدها لانغسروف قد اصبب بانهيار عصبي لخسارته الفادحة فانتحر بعد يومين ،

凝 優 噢

# الفصل الثاني عشر الجبهة في فرنسسا

اتجهت الحملة البريطانية حال نشوب الحرب السي فرنسا ، وما ان انتصف شهر تشرين الاول حتى كانت اربع فرق بريطانية تتمركز على الجبهة الفرنسية ـ البلجيكية ، وانضمت اليها ست فرق اخرى في شهر ادار · وقد وجدت القوات البريطانية ان الجبهة مستعدة تمام الاستعداد ، فقد حفرت الخنادق لمقاومة الدبابات ، وانشأت مراكز من الاسمنت المسلح ، ركزت عليها مدافع ورشاشات مضادة للدبابات ، بالاضافة الى الاسلاك الشائكة المتسدة على طول الجبهة • وكانت مهمة جنودنا تحسين الجبهة الدفاعية التي اعدها الفرنسيون وتنظيم شكل من اشكال خط سيغفريد • وتقدم العمل بصورة سريعة بالرغم من الجليد، وعندما اخذت المور الجوية تبين أن الالمان بدورهم بدأوا يوسعون خط سيغفريد من الشمال عبر الموزيل • وقد كانت المواد الاولية في متناول ايديهم مما سهات لهم مهمة العمل ، الا اننا كنا نسير بسرعة تضاهي سعتهم في التنفيذ • وتم تشييد المنشآت اللازمة لقاعدة ضخمة ، وانهينا تعبيد الطرقات وتحسينها ومدت سكة حديد جديدة يبلغ طولها مئة ميل . ثم اتممنا انشاء نحوا من خمسين مطارا جديدا وقاعدة جوية صغيرة • كما تزودنا بكميات هائلة من العتاد والذخيرة توزعت في المستودعات على طول طرق مواصلاتنا • وقد تزردنا بالمؤن التي كانت تكفي لدة عشرة ايسام بين السين والسوم ، بالاضافة الى كميات اخرى تكفي لسبعة ايام شمالي السوم. وقد ساعدتنا هذه المؤن وانقذتنا بعد ان تمكن الالمان من اختراق الجبهة ٠

كانت روح الجيش الفرنسي ، تختلف عن السابق اثناء الحرب الاولى ،

فقد ولت تلك الروح المتائرة المشبعة بالانتقام بعد ان حققت نصرها الاول وكان معظم القسادة الذين تولى ا زمام الامور ، قد قضوا نجهم منذ وقت طويل وكان المشعب الفرنسي لا يزال مشدوها من هول المنبحة التي ذهب ضحيتها نحو مليون ونصف المليون رجسل ، وكانت فكرة الهجوم لا تزال مرتبطة بمخيلتهم وبالفشل السذي أصابهم اثناء هجومهم عسام ١٩١٤ وعسام ١٩١٧ وبالالام والخسائر التي تكبدوها اثناء الهجوم ، وسيطر عليهم الشعور بان الاسلحة والاختراعات الحديثة قد زادت من قوة الدفاع واصبحت تشكل خطر اكبر على الهجوم والمهاجمين ، ولم يكن هناك من يمكنه ان يتفهم الحقيقة الجديدة القائلة بأن السيارات المدرعة قادرة على الصمود امام نيران المدافع ، بالاضافة الى سرعتها القائقة التي تمكنها من قطع مائة ميل في اليوم الواحد، ولم يكترث رجال الجيش وقادته لذلك الكتاب القيم حول هذه المواضيع، الذي ولم يكترث رجال الجيش وقادته لذلك الكتاب القيم حول هذه المواضيع، الذي بيتان مسيطرة على عقول القادة ومغلقسة الطريق أمام الافكار الجديسدة الجريئة ،

وقد سمعنا بعد انتهاء الحرببالنقد الكثير حولسياسة خط ما جينو، ولا شك ان فكرة الدفاع لدى الفرنسيين كانت نتيجة هذه السياسة ، الا ان التدابير الاحترازية المحيحة للدفاع عن حدود شاسعة تمتد الى مئات الاميال ، تقضي باقامة اكبر عدد ممكن من الحواجز والعقبات والحصون ، فهي توفر مسن استخدام القوات المحاربة ، ولو أحسن استعمال خط ماجينو لكان باستطاعته ان يقدم خدمة كبيرة لفرنسا ،

#### \* \* \*

هناك نكتة معروفه في بريطانيا تقول ان وزارة الحربية اليوم تستعد للحرب الماضية وكانت هذه النكتة مطابقة لواقع حال الجيش الفرنسي انذاك، وكنت من جملة المؤمنين بنظريسة الاجراءات الدفاعية التي يجب تنفيذها بعقة وكنت بالاضافة الى ذلك عارفا بمدى تخوف الفرنسيين من الهجوم نتيجة المذابع المخيفة في الحرب الاولى وكما ان الوقت الذي اضعناه قد فسح المجال امام الالمان لبناء خط سيغفريد وكانت المجازقة ضخمة لو فكرنا بقنف البقية الباقية من الشبيبة الفرنسية لاقتحام هذا الجدار الهائل من الاسمنت السلح وكانت نظرتي في الاشهر الاولى للحرب لا تختلف كثيرا عن وجهه النظر السائدة المتعلقة بالدفاع وكنت اعتقد ان الاجهزة المضادة للدبابات ومدافع الميدان قادرة على صد اي هجوم مهما كان والا ان هدد

النظرية كانت خاطئة ، فقد قدر لنا ان نشهد بعد ثمانية اشهر هجوما هائلا شنته القوات المانية تتقدمها السيارات المصفحة التي لم تؤثر فيها قوة المدافع لقساوة فولاذها ، فتمكنت من تحطيم جميع ما اعددناه من مقاومة دفاعبة ، وجعلت من المدفعية سلاحا لا قيمة له ، لاول مرة في تاريخ الحروب منذ اختراع البارود .

لكن الجيش الفرنسي لم يكن في وسعه شن اي هجوم قبل نهاية شهر ايلول، الا ان بولندا في ذلك الوفت كانت قد استسلمت • ولم يحل شهر تشرين الاول حتى تمكن الالمان من حشد سبعين فرقة من الجبهة الغربية متفوقين بذلك على الحشود الفرنسية • ولم فكر الفرنسيون بشن هجوم من الجبهة الشرقية لتركوا الجبهة الشمالية خالية ، وهي الجبهة الاكثر اهمية •

اما السؤال الذي طالما اثير: بلذا بقيتم جامدين الى ان دمرت بولندا؟ » فالجواب عليه هو ان المعركة قد تقررت نتيجتها منذ سنوان فالفرصة كانت مواتية ومضمونة عام ١٩٣٨ بوم كانت تشيكوسلوفاكيا موجودة وفي عام ١٩٣٣ كان في وسع عصبة الامم ان تستصدر أمرا ترغم به المانيا على الرضوخ دون حاجة الى اهراق نقطة دم واحدة ولا يجوز ان نلقسي باللوم على الجنرال غاملان لانه لم يقم بهذه المجازفة التي ازداد خطرها منذ الايام الاولى للازمات التي تخاذلت امامها فرنسا وبريطانيا و

والان ما هي اعتمالات شن هجوم الماني عام على فرنسا ؟ كانت هناك ثلاث احتمالات هي : ان تقوم المانيا بشن هجومها عبر سويسرا للالتفساف حول الجبهة الجنوبية لخط ما جينو ، الا ان العقبات الطبيعية والاستراتيجية كانت تحول دون قيام هذا الهجوم ، اما الاحتمال الثانسي فهو في امكانية غزو فرنسا من الحدود المشتركة بين البلدين ، ولم يكن هذا الاحتمال ممكنا ، اذ لم ذكن نعتقد ان الجيش الالساني يملك المعدات اللازمة لتحطيم المنشأت المقامة واختراق خط ما جينو ، يبقى الاحتمال الثالث وهو الهجوم عن طريق بلجيكا وهولندا ، فبأمكان الجيش الالساني ان يتجنب اختراق خط ما جينو ويوفر الخسائر المتوقعة من جراء الهجوم على التحصينات المنيعة ، ولم يكن في استطاعتنا صد الهجوم على بلجيكا ، وان كان ذلك في مساحتنا ، وكان هناك خطان يمكننا ان نتقدم نحوهما اذا ما دعتنا بلجيكا الاحتفاظ به للتضليل ، وهذا في اسوا الوصول اليه بسهولة ، وبأمكاننا الاحتفاظ به للتضليل ، وهذا في اسوا الاحتمالات ، كما يمكننا اذا ساعدتنا الظروف ان نقوم بانشائه وتدعيمه ، المخط الثاني فهو الخط الذي يسير مسع نهر الوز عبر جيفيت ودينانست

ونامور ولوفين الى انتويرب · ولو استطعنا ان نحتفظ بهذا الخط مهما كلفنا الامر ، فان الجناح الايمن للجيش الالماني سيتوقف ، وسيمكننا معرفة قدة الجيش الالماني ، فاذا كان ضعيفا ، عندئذ يمكننا ابتداء هجوم كاسح ندخل به الى المانيا ونشرف على منطقة الروهر الهامة بالنسبة للانتاج الحربي الالماني ·

ويقول رؤساء الاركبان: «ان الفطة الفرنسية المسماة خطة «د» تقضي بان يسرع الحلفاء البي احتالل خط جيفيت بنامور ، اذا تمكن البلجيكيون من الاحتفاظ بحوض الموز ، كما انه يترتب على القوات البريطانية ان تعمل في الجهة الشمالية و ونحن نجد ان هذه الخطة غير معقولة ، الا اذا وضعنا خططها مع البلجيكيين انفسهم لاحتلال هذا الخط ، قبل مدة من الزحف الالماني ، وبعد ان يتبدل موقف بلجيكا الحالي ، وترسم الخطط اللازمة بوقت قريب لاحتلال خط جيفيت بنامور والمسمى في بعض الاحيان خط الموز انتويرب و ونحن نجد انه يترتب علينا ان نواجه الزحف الالماني في الماكن نعدها في وقت مبكر على الحدود الفرنسية بالذات ،

وفي اجتماع مجلس الحلفاء الاعلى في باريس ، اتخذ القرار التالي : منظرا للاهمية الكبرى المترتبة على وجوب ابقاء الالمان في اقصى مكان ممكن الى المشرق ، فمن الضروري جدا بذل كل محاولة للمحافظة على خط الموز لا انتويرب ، في حال تعرضت بلجيكا للهجوم الالماني » .

وهكذ أمضت الحملة البريطانية فصلي الربيسع والشتاء في تجهيز مواقعها وتحصينها ، واستعدادها للحرب الدفاعية او الهجومية ، وقد كانت استعدادات الجيش رائعة ومنظمة واكثر قوة في نهاية فصل الشتاء ، الا اننا كنا لا نزال نشكو نقصا كبيرا في الدبابات ، ولم يكن لدينا فرقة مدرعة واحدة ضمن الحملة البريطانية في فرنسا ، فقد أهملنا تطوير هذا النوع من السلاح الفعال في فترة ما بعد الحرب الاولى ، ولم يكن عندنا سوى كتيبة تضم سبع عشرة دبابة خفيفة ومائة دبابه « مشاة » معظمها مجهزة بالدافع الرشاشة فقط ، لقد أهملنا هذا السلاح الهام الذي قدر له أن يسيطر على ميادين القتال ، ، ، ،

اما الجيش الفرنسي فلم يكن بحالة حسنة ، ففرنسا لم تواجه الحرب عام ١٩٣٩ \_ ١٩٤٠ بروح معنوية مرتفعة او بشميء من الثقة والايمان . فالسياسة الداخلية المضطربة قد خلقت نوعا من الانقسام والسخط · وكانت الدعايات السامة التي يبثها غوبلز تلاقي اذانا صاغية تحفظها وترددها · وكانت تأثيرات الانقسام والشيوعية والفاشية تنعكس على الجيش وتتغلغل

في صفوفه خاصة في فترة الانتظار الطويلة قبل الهجوم · ولم يكن هناك مسن ادنى شك في ان الانتظار الطويل قد أخر في كفاءة الجيش الفرنسي فلو قاتل في المخريف مثلا لكان قتاله رائعا واروع منه في الربيع · · · وسرعان ما وجد هذا الجيش نفسه عرضه لهجوم الماني كاسح صعقه بعنف ·

وختاما لهذا الفصل اذكر هذه الحادثة المهمة التيحدث في اليوم العاشر من شهر كانون الثاني عام ١٩٤٠ والتي اكدت المخاوف بالنسبة الى الجبهة الغربية ، فقد قضت الظروف بأن تهبط طائرة المانية كانت تقل ضابطا المانيا ، في بلجيكا ، وعندما اعتقلته القوات البلجيكية حاول الضابط ان يتلف بعض الوثائق التي كان يحملها ، الا انهم تمكنوا من مصادرتها قبل ان يتمكن مسن اتلافها ، وقد تضمنت تلك الوثائق الخطة الكاملة لغزو بلجيكا وهولندا وفرنسا ، هذه الخطة التي وضعها هتلر بنفسه ، وبعد قليل اطلق سراح الضابط فعاد الى بلاده واخبر فادته بما جرى له ، وعندما نقلت الي التفاصيل نملت وانا غير مصدق كيف لا يضع البلجيكيون خطة يشركوننا فيها في الحال ، لكنهم لم يفعلوا شيئا من هذا وقد طلبنا منهم ان يتعاونوا معنا، لكن الملك وقادة الجيش آثروا التروي والانتظار عله يأتيهم المستقبل بأشياء جديدة تقلب الاوضاع مرة اخرى ، اما من الناحية الثانية ، فقد استدعى هتلر غورنغ وامطره بسيل من الشتائم ثماضطر الى تغيير خطة الغزو من اساسها ، غورنغ وامطره بسيل من الوثائق المصادرة ان هذه الخطة كانت صحيحة ،

لقد آثر ملك بلجيكا ان يبقى على الحياد ، آمــلا ان يتمكن من الصعود أمام الجيش الالماني ، ثم يطلب الجيوش البريطانية والفرنسية لتسارع المن نجدته ٠٠٠ لقد كان العصر عصر التردد والتخاذل ، ولم ذكن لنلومه علـــى موقفه هذا ٠٠٠

## الفصل الثالث عشر اسكندنافيا وفنلنده

ان لشبه الجزيرة الممتدة من داخل البلطيق السى الدائرة القطبية اهمية عسكرية كبيرة • وتمتد سلسلة الجبال الى المحيط ويفصل بينها ممر من المياه الاقليمية تتمكن المانيا بواسطته من المرور والاتصال بالبحار الخارجية ، مما يجعل حصارنا البحري لا قيمة له • وكانت المانيا تعتمد بصورة رئيسية على استيراد مسحوق الحديد من السويد الذي يصلها في أيام الصيف من ميناء لوليا السويدي عند رأس خليج بوثنيا ، اما في الشتاء وعندما تتجمد مياه الخليج تصلها من المنروج • لذلك فان احترامنا لحياد هذه الخلجان يعني سماحنا لهذا الاستيراد والتصدير الذي تستغله المانيا تحت ستار الحياد متحدية بذلك تفوقنا البحري • وقد شعرت الاميرالية بهذا الخطر ، واخطرت بدوري وزارة الحرب عن هذا الموضوع •

وعندما اثرت هذا الموضوع الهام اصطدمنا بعقبة احترامنا التام لحياد الدول الصغيرة! هذا المبدأ الذي كنا نتعلق به بالرغم من استغلال المانيا لهذا الاحترام • ولمبث الموضوع بين أخذ ورد الى أن أخذت الوزارة باقتراحي بعد مدة طويلة حيث بدا أن الوقت قد فات على اتخاذ مثل هذا القرار •

وفي نفس الوقت كان الالمان يفكرون بنفس الاتجاه الذي كنت افكر به ، فقد قدم الاميرال ريدر ، رئيس اركان البحرية الالمانية ، اقتراحا اللى هتلر بأسم « كسب قواعد جديدة في النروج » وقد وضح في اقتراحه مقدار الضرر الذي سيلحق بالمانيا بحال تم احتلال البريطانيين للنروج وتحكمهم في مداخل البلطيق • وقد اصدر هتلر بناء على اقتراحات ريدر اوامره اللى القيادة

العليا باعداد الخطة لعملية غزو النروج •

وفي هذه الاثناء تحولت شبه جزيرة اسكندافيا الى ميدان للصراع اثار ضجة كبيرة في بريطانيا وفرنسا ، وأثر على محادثاتنا مع النروج بشدة • فقد ادت مواثيق المساعدات المتبادلة المعقودة بين روسيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا الى احتلال هذه الدول وتدميرها لله وبذلك الصبح الجيش الاحر يقطع الطريق للدخول الى روسيا من ناحية الغرب • وبقيت الطريق عبر فنلندا •

ومن ناحية فنلندا فقد وقع احد الساسة الفنلنديين مع روسيا معاهدة صلح في عام ١٩٢١ ، كان من اهم مطالب الروس العديدة رد الحدود الفنلندية عند برزخ كاريليا الى الوراء مسافة كافية لتصبح مدينة ليننغراد في مامن من خط المدفعية المعادية ، كما تسلمت روسيا عددا من الجزر الفنلندية ، امسا الاختلاف الذي ادى الى محاولة غزو فنلندا فكان حين طلبت روسيا استئجار الموائىء الوحيدة التي لا تتجمد في فصل الشتاء لكي تجعل منها قواعد بحرية وجوية ، وكان الرضوخ لهذا الطلب يعني تهديد سلامة فنلندا بصورة اكيدة ، وقد رفضت الحكومة الفنلندية هذا الطلسب وانقطعت المفاوضات ، واعلن مولوتوف بناء على ذلك الغاء ميثاق عدم الاعتداء المعقود مع فنلنده ، وبعد يومين بدأ الهجوم الروسي على فنلندا على شمانية جبهات وقسام الطيران يومين بدأ الهجوم الروسي على فنلندا على شمانية جبهات وقسام الطيران

وقد استبسل الفنلنديون في الدفاع عن بلادهم ، فقد مضت الاسابيسع الاولى للهجوم السوفياتي دون ان يتمكنوا من تحقيق اي نصر وبرهن الجيش الفنلندي عن بطولة نادرة في صد الهجوم الكبير وقوبلت الدبابات السوفياتية الضخمة بسلاح جديد من القنابل اليدوية التي سميت بكوكتيل مولوتوف وقد استمرت الحملة حوالي الشهر الا انها باءت بالفشل الذريسيع ، وتأكد للحكومة السوفياتية بأنها تقابل عدوا يختلف بقوته عما كانت تتوقعه ان يكون، لذلك قررت القيام بهجوم كاسح كبير مما يحتاج الى اعادة تنظيم ، فخففت من حدة القتال على طول الجبهة الفنلندية بعد ان تمكن الفنلنديون من صد عدوهم القيام.

وساد شعور من السخط لدى الجميع ضد الحكومة السوفياتية ، بالاضافة الى الشعور بالاحتقار لعجز القوات الروسية عن غزو فنلندا الباسلة ، وبالعطف والحماس على فنلندا بالذات • وبالرغم من اننا نفوض حربا كبرى فقد كانت لدينا رغبة شديدة في مد يد العون الى الفنلنديين وذلك بتزويدهم بالطائرات والاليات الحربية وارسال المتطوعين من بريطانيا والولايات المتحدة وحتى فرنسا • ولم يكن هناك الا ممر واحد لارسال المتطوعين

والمعدات المحربية • وهو عبر ميناء نارفيك النروجي السذي اكتسب اهمية استراتيجية كبرى • وكان استعمال هذا الميناء كقاعدة للتموين يؤثر على حياد النروج والسويد • وكان هم هاتين الدولتين البقاء خارج نطاق الحرب فقد كانتا تخشيان كلا من المانيا وروسيا • وطلبت الحكومة البريطانية من النروج والسويد السماح لها بنقل الجنود والمؤن الى فنلنده •

### \* \* \*

كانت احدى القطع البحرية الالمانية المسماة « التمارك ، تشغل تفكيري ، وهي القطعة البحرية التي كانت تساعد غراف شبي بالاضافة الى كونها سجنا عائما لبحارة البواخر التي كانت غراف شبي تغرقها • وقد وصلتنا الاخبار ان هناك ثلاثماية بحار بريطاني على ظهر ( التلمارك ) التي تمكنت من الاختفاء لمدة شهرين في جنوب الاطلنطي وعندما اطمئن ربانها الى انسه اصبح في مأمن من مطاردتنا ، حاول العودة بباخرته الى المانيا • وفي الرابع عشر من شهر شباط شاهدت احدى طائراتنا الباخرة الذكورة في المياه الاقليمية للنروج •

وفي الحال تحركت المدمرات البريطانية بقيادة القبطان فيليب فيان على متن مدمرته « قوزاق » وقطعت طريق الباخرة الالمانية ، الا انها لم تباشر بضربهما فالتجات الباخرة الى خليج جوسينغ ، واعطيت الاوامر بتفتيش الباخرة، وشوهد فينفس الوقت رورقين نروجين مسلحين ابلغاهما ان الباخرة الالمانية غير مسلحة ، وقد سمحا لها بالمرور عبر المياه الاقليمية ، فأضطرت المدمرتان البريطانيتان الى الانسحاب على الفور .

وما ان وصلت هذه الاخبار الى الاميراليه ، حتى عادت واصدرت الى مدمراتنا الاوامر بدخول الخليج ، فدخل القبطان « فيان » بعدمرته الخليج وصعد الى احد الزورقين النرويجين وطلب من قائده ان تساق « التمارك » الى ميناء بيرغن للكشف عليها حسب القائرن الدولي • فكرر القائد النروجيان الباخرة غير مسلحة وقد فتشوها مرتين ولم يجدوا على متنها اي اسيد بريطاني • عند ذلك طلب القبطان « فيان » من القائد النروجي مرافقته الى ظهر الباخرة الالمانية فرفض هذا طلبه •

واغتنمت الباخرة الالمانية هذه الفرصة لتتحرك وتحماول الاصطدام بالمدمرة « قوزاق » الا انها فشلت ، وفي الحال صعد اليها فريق من البحارة ونشب قتال عنيف بالسلاح الابيض بين رجال الباخرتين ادى الى مقتل اربعة من الالمان وجرح خمسة واستسلم الباقون وبدأ البحث في الحال عن الاست

البريطانيين ، وبعد تفتيش دقيق عثر عليهم في المستودعات وفي خزان بترولفارغ وقد كممت افواههم كي لا يتمكنوا من الاستغاته وطلب النجدة من رفاقهم • كما عثر على مدفعين وأربعة مدافع رشاشة • وعلمنا فيما بعد ان النروجيين لم يقوموا بتفتيشها بالرغم من صعودهم على متنها •

وكان هذا الحادث قد ساعد الالمان على اتخساد قرارهم بوجوب غزو النروج الذي أعد هتلا خطة غزوها في الرابع عشر من كانون الاول • وبعد ان اجتمع الفوهرر مع الجنرال فون فولكنهورست تقرر بدء العملية في التساسع من شهر نيسان •

وفي هذه الاثناء كان الروس قد ضاعفوا من مجهودهم الحربي ، وقاموا بهجومهم الكبير على فنلندا في اليوم الاول من شهر شباط ، والذي استمر حوالي اثنين وأربعين يوما ، يصحبه قصف جوي عنيف و وتمكن الجنود الروس من اختراق خط الدفاع الفنلندي وتحطم خط مانرهايم وتركز الهجوم الروسي على خليج فيبوري و

وفي اول شهر اذار ارسلت الحكومة الفرنسية خمسين الف متطوع ومائة قاذفة قنابل الى فنلندا ، كما قامت الحكومة البريطانية ايضا بارسال خمسين قاذفة قنابل • الا ان الفنلنديين قد وصلوا الى حد من الاعياء والجهد وكادت معداتهم الحربية ان تنفد فسافر المستر باسيكيفي مرة ثانية الى موسكو لاجراء المباحثات في شروط الهدنة ، ووافقت الحكومة الفنلندية على شروط الروس في الحال •



# الفصل الرابع عشر السنروج

في ليلة الجمعة الخامس من شهر نيسان دعا وزير المانيا المفوض فسي اوسلو عددا من الوجهاء والوزراء الى حفلة عرض فيها شريطا سينمائيا عن عملية احتلال بولندا التي وضبح فيها المناظر المرعبة التي صورت اثناء قصف مدينة وارسو وقد علق الوزير على الصور بقوله: « ان البولنديين يجب ان يشكروا اصدقاءهم الانكليز والفرنسيين على ما حل بهم من كوارث »!!

وتفرق الضيوف وعلى وجوههم امارات الرعب والقلق ، خاصة ممايقوم به الانكليز من نشاط كبير في النروج ومن زرع للالغام في مداخل الخليج الغربي المؤدي الى ميناء نارفيك ، واحتجت الحكومة النروجية على هذه الاجراءات الخطيرة ، الا ان الاميرالية البريطانية اعلمت المفوضية النروجية في لندن ان البوارج الالمانية بدات تتحرك متجهة نحو الساحل النروجي ، بينما كانت الجحافل الالمانية تجتاح الدانمارك ، لكن الاخبار لم تصل الى النروج الا بعد ان تعرضت هي للهجوم الالماني .

كان الهجوم الالماني الصاعق يتميز بالمفاجاة والشدة والدقة، في مداهمة بلدا اعزل وشعبا بريئا كشعب النروج • فقد استخدمت المانيا سبع فرق عسكرية ، وثمانماية طائرة وثلاثماية طائرة نقل ، بالاضافة الى الهجوم النحري الكبير • ولم تمض ثمان واربعين ساعة حتى سقطت جميع الموانيء النروجية في ايدي الالمان • وتغلغلت الدعايات الالمانية بسرعة البرق بين صفوف الشعب ، ووقف الماجور كويزلنغ ليمان نفسه حاكما على الناطق التي سقطت في ايدي الالمان •

وبدأت في الجال تعبئة الجيش الذيراح يقاتل بضراوة الجيوش المغازية الزاجفة شمالا من اوسلو والتجأ الوطنيون الى الجبال والغابات وانسحب الملك وحكومته الى هامار التي تبعد مئة كيلو متر عن اوسلو ، وطاردتها المرعات الالمانية وقصفتهم الطائرات من الجو الا انهم تمكنوا من الوصول ، واذاعوا بيانات تدعوا الى المقاومة والثورة ولا شك ان السرعة التي تمكن بها هتلر ، بعد ذلك ، من السيطرة على البلاد تعتبر عملا وحشيا من اعمال الحرب والسياسة ومثلا حيا يدل على مدى اتقان المانيا افظاعة المحرب ووحشيتها .

#### \* \* \*

وبهجوم هتلر على النروج انتهى وميض الحرب ، وتلاه أعظم انفجار عسكري عرفته البشرية • فمنذ أن تحالف ستالين مع هتلر ، تلقى الشيوعيون الفرنسيون الاشارات من موسكو بوجوب أعالن استنكارهم للحرب ونعتها بجريمة استعمارية رأسمالية ضد الديمقراطية ! وحاول الشيوعيون وسعهم في تحطيم معنويات الجيش، وعرقلة أعمال المصانع • وتمكنت الدعايات الهدامة من تحطيم الروح المعنوية لدى الجيش والشعب •

ولم يحدث شيء من هذا في بريطانيا ، فقد كانت توجيهات موسكو الشيوعية المحلية في بريطانيا ضعيفة كل الضعف • وقد ادت الحملة على النروج المي الخيطرابات عنيفة نشبت في بريطانيا ، واتقدت العواطف الثائرة ، وطالبت المعارضة باجراء مناقشة في المجلس عن الوضع الحربي • فتقرر اجراء هذه المناقشة في السابع من شهر ايار • وحاول المستر تشميرلين تهدئة العواطف العادية ، لكنه قوطع بالاستهزاء • ورد المستر تشميرلين علي المبتر هربرت موريسون بقوله اني لم اكن اتمتع بصلاحيات كبيرة اثناء المبتر هربرت موريسون بقوله اني لم اكن اتمتع بصلاحيات كبيرة اثناء حيلة النروج • وراح الخطباء يهاجمون الحكومة بعنف مشوب بالرارة • وقيام المبتر ايمري الذي قوبل بالهتافات العالية ليقول ما سبق وقاله كرومويل : « لقد المغييتم وقتا كثيرا هنا لا ينسجم مع النفع الذي كنتم تفعلونه • واني اقول لكم الان ، اخرجوا وخلصونا منكم ، بحق الله ،

وفي إليوم التالي اعلن المستر هربرت موريسون ، باسم المعارضة عن عزمه طلب الاسراع على الثقة ، وقام رئيس الوزراء ليعلن قبوله التحدي وقام المستر لويد جورج ليلقي خطابا قصيرا وجه فيه ضربة قاضية على رأس الجكورية ، الإ ابد ابرا بمبتي بقوله : « لا أظن أن وزير اليجرية يعتبر مسبؤولا

عن ما حدث في النروج » وقد قاطعته على الفور بقولي : « انسي اتحمل كل المسؤولية عن كل ما قامت به الاميراليسة متحملا العسبء كلسمه فحذرني المستر لويد من مغبة جعل نفسي ملجأ يقي الحكومة من المشظايا ثم التقت الى المستر تشميرلين وقال : « ان القضية اضغم بكثير مما نتصور لقد طلبت منا في السابق ان نضحي ، وإنا أقول ان الشعب باسره على اتم الاستعداد للتضحية إذا رأى على رأسه القيادة الصالحة وإذا رأى هذا الشعب ان الذين يتولون زمام الامور يقومون بدورهم باقصى ما يمكن من الشعب ان الذين يتولون زمام الامور يقومون بدورهم باقصى ما يمكن من جهد وإذا أقول بكل احترام، ان من واجب رئيس الحكومة أن يقوم بتضحية كبيرة مقدما بذلك مثلا أعلى للشعب، أذ ليس ثمة من شيء يكون أكثر اسهاما من النصر في هذه الحرب من تضحيته بمركزه ٠٠٠ »

وعندما طرحت الحكومة الثقة فانت بها بأغلبية واحد وثمانين صوتا ، بالرغم من امتناع ثلاثين نائبا محافظا عن التصويت • الا ان النتيجة لم تقنع الستر تشميرلين ولم تطب نفسه بعد الالم الذي اصابه •

### \* \* \*

في اليوم العاشر من شهر ايار وردت الاخبار الهائلة بان جحافل هتلر قد اجتاحت هولندا وبلجيكا ، واجتازت حدودهما في عدة مواقع ، واتجهت حركة الجيش نحو الاراضى المنفضة وفرنسا ٠٠٠

وفي مكتبي بالاميرالية وجدت بعض الوزراء الهولتين الذين وصلوا من المسنردام، بعد ان هوجمت بلادهم دون اي سبب و طلبوا منا ان نفعل شيئا، ولحسن الحيظ ان عمارة بحرية كانت قريبة فاصدرنا اليها الامر بالتوجه فورا وضرب العدو وانزال اكبر عدد ممكن من الخسائر بقواته مع علمنا ان الامر قد انتهى وأصبحت البلاد في أيدي الالمان وكانت الملكة لا تزال في البلاد ، الا أنها لن تتمكن من البقاء طويلا و

وفي اثناء هذه المعركة الجديدة وصلتني رسالة تستدعيني للمثول امام الملك في تمام الساعة السادسة وما انوصلت الى القصر حتى سمح لي بالدخول على الفور ، واستقبلني جلالته ببشاشة ولطف كثيرين وامرني بالجلوس ، ونظر الي وقال : « اعتقد انك تعلم لماذا استدعيتك ؟ » واردت ان اجاريه في طريقته فاجبت « لا اعتقد اني اعلم ياسيدي » فضحك جلالته وقال : « اريد ان اطلب منك تاليف الوزارة ٠ » واجبته باني سامتثل لامره في الحال ٠

ولم يشترط جلالته على نوع الحكومة وقوميتها · وشعرت ان تكليفي ليس مشروطا بتاليف حكومة قومية ، الا انسي كنت افضل في هذه الظروف

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بالذات قيام حكومة قومية ولكن اذا تعذر على التفاهم مع المعارضة ، فاني عند ذلك لن اكون ممنوعا من الناحية الدستورية من تأليف حكومة قوية تضم جميع القادرين على الوقوف الى جانب بلادهم في هذه الظروف العصيبة شرط ان تكسب تأييد الاغلبية في المجلس و واخبرت جلالته اني عازم على تقديه اسماء خمسة او ستة وزراء ممن ستتألف منهم الوزارة ، قبل منتصف الليل ودعوت المستر تشمبرلين هاتفيا وطلبت منه تولي رئاسه المجلس ، فوافق وجرى الاتفاق على اذاعة بيان استقالته في الساعة التاسعة وقد قام بهذه المهمة بطريقة رائعة كريمة ودعا الى تأييد خلفه والالتقاف حوله وبعد ذلك تمكنت من تأليف الوزارة وارسلت لجلالته قائمة بخمسة اسماء ، كما وعدته ان افعل و وقررت ان اتولى بنفسي مهام وزارة الدفاع و وهكذا تم لي تسلم القيادة في الدولة ، وبقيت محتفظا بها طبلة خمس سنوات وتلاشة أشهر ، بكل اخلاص وقوة ، الى ان انتهت الحرب واستسلم اعداؤنا دون قيد او شرط و

## **B B B**



الجزء الثاني سقوط فـــــرنسا



## الفصل الاول معركة فرنسا

منذ نشوب الحرب في اليلول عام ١٩٣٩ ، خصص الالمان قوتهم الرئيسية لغزو بولندا وكانت تقف على الحدود الغربية المتدة من اكس ليشابل الى حدود سويسرا ، اثنتان واربعون فرقة المانية ، وكانت هذه الحشود خالية من أية فرقة مدرعة وكان بوسع فرنسا أن تواجه هذه القوة بنحو من سبعين فرقة ، الا أنهم لم يفعلوا ذلك وقرروا أنه من المعتذر الهجوم على المانيا انذاك أما الان فقد تغير الوضع تماما ، فقد اغتنم العدو الفرصة التي منحت له خلال ثمانية اشهر ، وبعد أن تمكن من احتلال بولندا عبا ما يقارب المائة والخمسين فرقة من بينها عشرة فرق مدرعة وقد ساعده في ذلك الاتفاق المعقود بين هتلر وستالين ، والذي مكن هتلر من سحب وتخفيض قواته على الجبهة الشرقية الى أقل عدد ممكن وقد وصف الجنرال هولدر تلك القوات البسيطة المتبقية أمام روسيا بانها قوة صغيرة تصلح لجملي الضرائب فقط وهكذا استطاع معزة باقوى الاسلحة ، تدعمها ثلاثة الاف فرنسا مائة وست وعشرين فرقة مجهزة باقوى الاسلحة ، تدعمها ثلاثة الاف سيارة مصفحة والف دبابة ثقيلة و

أما فرنسا فقد حشدت مائة وثلاث فرق ، بينها الفرق البريطانية الموجودة في فرنسا ، وإذا تقرر اشراك الجيوش البلجيكية والهولندية فسيزداد العدد بمقدار اثنين وعشرين فرقة إضافية ، ولما كان الهجوم الالماني الذي بدا في الماشر من أيار عام ١٩٤٠ قد استهدف الجبهات الثلاث مجتمعة ، فقد بلغ مجموع القوات الحليفة مائة وخمس وثلاثون فرقة ، أي ما يوازي عدد الفرق

الالمانية تقريبا • ولو كانت هذه القوة الكبيرة منظمة تنظيما حسنا ومدربة تدريبا تاما لكان في امكانها وقف الهجوم الالماني • الا ان الجيش الالماني انذاك اصبح في وضع يمكنه من اختيار الوقت والاتجاه والقوة اللازمة لبدء هجومه • وكان اكثر من نصف الجيش الفرنسي متمركز في القطاعات الجنوبية والشرقية من البلاد ، بينما بقيت احدى وخمسون فرقة فرنسية بريطانية لتواجه الهجوم الكاسح في الشمال الذي تقوم به نحو من سبعين فرقة المانية وقد بدأ الالمان هجومهم بزحف الدبابات الحديثة التي لا تخترقها قذائف الدافع والطائرات ، وقد صدرت الاوامر الى خمس فرق مدرعة وثلايث فرق اليست بعبور الاردين الى سيدان ومونترمي •

أما الفرنسيون ققد واجهوا هذه الدبابات بدبابات من النوع الخفيف وقد بلغ عددها الفين وثلاثماية دبابة ، وقد تضمنت فرقهم الالية الدرعة بعصض الانواع القوية ، الا أن معظم قوتهم المدرعة تلك كانت مجزأة ومتفرقة على عيبة جبهات • أما بريطانيا التي كانت أول من اخترع الدبابة فقد اكملست تدريب أول فرقة مدرعة لها قبل أيام من بدء الهجوم ، ولم تتمكن من ارسمالها الى فرنسا •

اما الطائرات الالمانية ، فكانت تفوق الطائرات الفرنسية بالعدد والقوة الما القوة المجوية البريطانية العاملة في فرنسا فكانت تضم عشرة اسراب مسن طائرات « الهاريكين » ، التي تمكنا من الاستغناء عنها ، بالاضافة الى تسعة عشر سربا من انواع مختلفة اخري • اما طائرات الانقضاض ، هذا النوع الجديد من الطائرات الذي بدأ في الظهور منذ غزو بولندا ، فلم تكن فرنسا او بريطانيا قد انتجته بعد • وقد اثرت هذه الانواع من الطائرات علي كتائب المشاة الفرنسيين وحطمت من معنوياتهم بشكل كبير •

#### \* \* \*

بدأ الهجوم الالماني لميلة التاسع ـ العاشر من شهر ايار عام ١٩٤٠ ، وقد سبق هذا الهجوم ، غارات جوية على المطارات وطرق المواصلات والمبتدات العسكرية ، وبدأ الهجوم عبر حدود بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ ، وتمكن الالمان من مباغتتهم في كل مكان ، وكان جنود العاهيةة وهم يحملون المدافع الخفيفة ، ينطلقون من جميع الجهات ليشعلوا الجبهة بالنيران ، وعندما بدأ المزحف الكبير على هولندا وبلجيكا صرختا تطلبان المنجدة ، احسا الهولنديون فقد اركنوا الى خطهم المائي وفتحوا جميع الثغرات التي لم يتمكن

الالمان من الاستيلاء عليها ، كما راح حرس الحدود يقاومون الغزاة • الا ان الالمان كانوا قد اخترقوا الجبهة على عدة مواضع واقاموا الجسور واستولوا على فتحاتها والمفاتيح التي تضبطها • بينما راحت الطائرات المغيرة تضرب بقوة ، واصبحت مدينة روتردام بعد ليلة واحدة كتلة من الانقاض ، كذلك لاهاى واوتريضت وامستردام • • • •

وفي الرابع عشر من ايار ، بدأت الاخبار السيئة تصلنا عن اختسراق الالمان للجبهة في سيدان ، ولم يتمكن الفرنسيون من الوقوف في وجه الجيش الالماني ، ومقاومة الدبابات وطائرات الانقضاض الهائلة • وقد وصلتنا الى مجلس الوزراء رسالة من المسيو رينو ، يطلب فيها أرسال عشرة اسراب من الطائرات لمساعدته في اعادة تنظيم الخطوط • كما وصلت رسائل اخرى الى رؤساء الاركان تشرح الموقف وتقول ان الجنرالين غاملان وجورج يعتبران الوضع خطيرا جدا ، وقد ذهل الجنرال غاملان من سرعة المزحف الالماني • وفي جميع الاماكن المتي اشتبكت فيها الجيوش كانت قوة الهجوم الالماني تسيطر على الموقف في الحال • اما الطائرات البريطانية فقد قاتلت ببسالة وقــوة وحطمت الجسور الرئيسية في سيدان ، الا أن الخسائر التي تعرضت لها الطائرات البريطانية كانت كثيرة الى حد مخيف • فمثلا خسرنا في يوم واحد حوالى سبعة وستين طائرة انزلتها الدفعية الالمانية المضادة للطائرات ، كما انا اسقطنا حوالى ثلاثة وخمسين طائرة المانية • ولم يبق لدينا في ذلك اليوم سوى ٢٠٦ طائرات من اصل ٤٧٤ طائرة في فرنسا ٠٠٠ واتفسيح لنا ان الاستمرار على هذه الحال سيؤدي إلى نهاية القرة الجوية البريطانية • وكان السؤال الآن ، ماذا في وسعنا أن نرسل من طائرات الى فرنسا دون أن نترك للبنا بلا دفاع • وكانت نداءات فرنسا الملحة ، ورغبتنا في القيام بالتزاماتنا تدفعنا الى ارسال المزيد ، الا اننا سنصل الى حد لا يمكننا تجاوزه لانهـــه سيكلفنا بذلك حياتنا

وبحثت وزارة الحرب ، التي كانت تجتمع كل يوم ، هذا الوضع المفيف وكان ماريشال الجو داودينغ قد اعلمني ان باستطاعتنا الدفاع عن وطننا بخمسة وعشرين سريا مقاتلا من الطائرات ، حتى لو هاجمنا السلاح الجوي الالماني كله و اما اذا انخفض هذا العدد ، فلا يمكننا الدفاع بعد ذلك و وكانت الهزيمة لا تعني فقط تدمير مطاراتنا وقوتنا الجوية ، بل تعني تدمير مصانع انتاج الطائرات الذي يتوقف عليها مستقبل بلادنا كله ٠٠٠٠

وفي الساعة السابعة والنصف صباحا من يوم الخميس في الخامس عشر

من شهر أيار وصلتني مخابرة هاتفية إلى المنزل وأنا في فراشي من المسبو رينو - وكان يتكلم بالانكليزية ، والاضطراب باديا على صوته وهو يقول : « لقد هزمنا - لقد خسرنا المعركة ، فقلت له : « لا يمكن أن تهزموا بهدنه المسرعة !! » فأجاب « لقد تحطمت الجبهة عند سيدان ، وهم الان يتقدمون باليبابات والاليات المدرعة » وأجبته على الفور بأني سأتي الى فرنسا لملتحدث معسه .

لقد استطاع الالمان ان يقتصموا الجبهة ، واندفعت قوات كبيرة بعد ان اضمحل الجيش الفرنسي التاسع • وفي السادس عشر منه توغلت القوات الالمانية ستين ميلا وراء الجبهة ، كما انتهى القتال في ذلك اليوم ايضا ، في هولندا بعد ان استسلمت القيادة العليا • • •

#### \*\*\*

في الساعة الثالثة من بعد ظهر النوم نفسه ، توجهت الى فرنسا ومعي المجنرال ديل ، نائب رئيس اركان حرب الامبراطورية والجنرال ايسماي ووصلنا بعد ساعة الى مطار « لابورجيه » وظهر لي الوضع اسوا بكثير مما كنت اعتقده وقد قال الضباط الذين كانوا في استقبالنا ان الالمان سيصلوا باريس خلال ايام معدودة ، وهذا على اكثر تقدير وتوجهت الى سفارتنا وبعد ان استمعت الى الاخبار ، توجهت الى الكي دورسيه ، ودخلت السي الغرفة حيث كان بانتظارنا رينو ووزير الدقاع ديلادييه والجنرال غاملان وكان الجميع وقوفا ، ولاحظت على وجوههم دلائل التعسب والاضطراب ورايت المامهم خريطة قد رسم عليها بخط اسود جبهة الحلفاء ، وقد احدثت فيها ثغرة صغيرة مشؤومة عند سيدان •

وأوضع القائد باختصار تفاصيل ما حدث • فقد اخترق الالمان الجبهة الى الشمال والجنوب من سيدان على بعد ستين ميلا ، وقسد تمزق الجيش أمامهم وتحطم شر تحطيم • وبدأت السيارات تتجه بسرعة هائلة نحو اميان واراس ، معتزمة الوصول الى البحر عند ابيغيل او قربها ، وربما غيرت هذه القوات وجهة سيرها ، وتحولت نحو باريس • وقال ان القوات المدرعة البالغة ثماني فرق تزحف وراء السيارات وتوسع في اجنحتها اثناء تقدمها بعد ان شطرت الجيش الفرنسي وفصلت بينه تماما • وقد استمر الجنرال يحدثنا عن الوضع حوالي خمس دقائق • وبعد ان انهى حديثه ساد الرجوم والصمست لفترة طويلة ، ثم سائته « اين القوة الاحتياطية واين قسوات المناورات ؟ »

واجابني غاملان وهو يهز برأسه: « لا يوجد عندنا قوات احتياط او قوات منساورة ٠٠٠٠ »

وساد الصمت فترة اخرى · وارتفع الدخان في الحدائق من المشاعل ورأيت الموظفين يحملون الوثائق والمستندات الهامة ويضرموا فيها النيران · استعدادا للجلاء عن باريس ·

وعلى الرغم من ان التجارب الماضية ميزات عديدة ، الا أنها تنقصص نقصا هاما هو في كون الامور لا تتكرر على نفس الصورة مرتين و ولولا ذلك لكانت الحياة تسير بسهولة كبيرة و وفي السابق تحطمت جبهاتنا وتمكن العدو من اختراقها ، لكننا كنا دائما نتمكن من وصل الاشياء ببعضها ونخفف ممن حدة الهجوم و اما الان فالتجربة كانت مختلفة ، فقد انقطعت طرق المواصلات، وتم الاستيلاء على الريف القائم وراء الجبهة باندفاع هائل من السيسارات المدرعة ، ولم يكن باستطاعتنا المقاومة لعدم وجود احتياطي استراتيجي لدى الفرنسيين ومن القد أجابوني بانه ليس لديهم احتياطي ، وقسد اذهانسي جوابهم هذا ، أذ كيف يمكننا اعتبار هذا الجيش الفرنسي الكبير بعد الان ولم استطع أن أتصور أن قائدا يعهد اليه مهمة الدفاع عن جبهة تقدر مساحتها بخمسمئة ميل ، ويبقى عاجزا عن المناورة و أذ لا يمكن لاي قائد أن يدافع عن جبهة واسعة كالجبهة الفرنسية ، خاصة بعد أن يندفع العدو بهذه القوة المهائلة ويخترق الجبهة و لذلك يترجب على القائد أن يعلق فرقة الاحتياطية المهاجمة العدو في نفس اللحظة التي تكون حدة هجوم العدو قد خفت و المهاجمة العدو في نفس اللحظة التي تكون حدة هجوم العدو قد خفتت و المهاجمة العدو في نفس اللحظة التي تكون حدة هجوم العدو قد خفتت و المهائلة ويخترق العدو في نفس اللحظة التي تكون حدة هجوم العدو قد خفتت و المهائلة ويخترق العدو في نفس اللحظة التي تكون حدة هجوم العدو قد خفتت و المهائلة ويخترق العدو في نفس اللحظة التي تكون حدة هجوم العدو قد خفتت و المهائلة ويخترق العدو في نفس اللحظة التي تكون حدة هجوم العدو قد خفتت و المهائلة ويخترق العدو في نفس اللحظة التي تكون حدة هجوم العدو قد خفتت و المهائلة ويخترق المهائلة ويخترق المهائلة ويخترق المهائلة ويغترق المهائلة ويخترق المهائلة ويغترق المهائلة ويخترق المهائلة ويخترق المهائلة ويغترق المهائلة ويخترق المهائلة ويخترق المهائلة ويغترق المهائلة ويغترق المهائلة ويخترق المهائلة ويخترق المهائلة ويغترق المهائلة ويخترق المهائلة ويخترق المهائلة ويغترق المهائلة ويغترق المهائلة ويغترق المهائلة ويغترق المهائلة ويغترق المهائلة ويخترق المهائلة ويغترق المهائلة ويغترق المهائلة ويغترق المهائلة ويغترق المهائلة ويغترق المهائلة ويغتر المهائلة ويغتر المهائلة ويغتر المهائلة ويغترا المهائلة ويغترا المهائلة المهائلة المهائلة ويغتر المهائلة المهائلة المهائلة ويغترا

اذن لماذا اقامت فرنسا خط ماجينو هذا ؟ فهو بلا شك قد وفر استخدام قرات كبيرة من الجيش ، وبنفس الوقت خلق مراكز اندفاعية ، باستطاعه الجيش ان يستخدمها أثناء هجومه المعاكس بالاضافة الى استخدامه لتلك الراكز لحشد قوات اضافية تساعد الجيش عند الضرورة ، وهذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة مثل هذا الموقف ، ولكنهم يقولون انه ليس عندهم احتياطي ، وهنا لا بد ان اعترف ان قولهم هذا كان أكبر مفاجأة تلقيتها في حياتي ، فلماذا لم يعرفوني بهذا الامر من قبل ، حتى ولو كنت منهمكا في اعمالي فلم الاميرالية ؟ بل لماذا لم تعرف الحكومة البريطانية بهذا الامر من قبل ، وخاصة وزارة الحربية ؟ ولا اعتقد ان القيادة الفرنسية ما كانت لتكشف لنا عن هذا الضعف او عن طريقة توزيع قواتها ، فهذا العذر هو اقبح من الذنب ، أذ انه من حقنا ان نعرف ، فالجيشان يخوضان معركة حياة او موت في الجبهة ، وحدت الى النافذة لأراقب السنة اللهب تلتهم الوثائق والمستندات الخاصة وعدت الى النافذة لأراقب السنة اللهب تلتهم الوثائق والمستندات الخاصة

بالجمهورية الفرنسية · وكانوا لا يزالون يقذفون بمزيد من المستندات السي النيران المتاججة · · · ·

وعاد المجنرال غاملان الى الحديث مرة اخرى ، ويقول اذا لم يكن من الضروري اعادة جمع القوات المشتتة لتضرب القوات الغازية · وقال ان هناك ثماني فرق او تسعة يمكننا سحبها من المراكز الهادئة في الجبهة عند خط ماجينو ، كما ان هناك ثلاث فرق مدرعة لم تشترك بعد في المعركسة · بالاضافة الى ثماني او تسع فرق ستصل في طريقها من أفريقيا خسسلال اسبوعين · وفي هذه الحالة سيجتاز الالمان طريقهم عبر ممر بين جبهتيسن فيمكن شن الغارات المعاكسة عليهم ، ولن يتمكن الالمان من الصمود نتيجة ضغط الجبهتين عليهم · · · ·

ومع ان اقوال الجنرال غاملان كانت منطقية ومعقولة ، الا انني شعرت بان بقية الرجال لا يصدقون ما يقوله • وسألت الجنرال غاملان عن الموعد الذي سيحدده للهجوم ، وعن الطريقة التي سيتبعها في هجومه ، وكان رده : «اننا المل منهم عددا وعدة ، واضعف منهم في اساليب الحرب • ، وبعد ذلك اكتفى بان هز كتفيه ، ولم نتكلم بعد ذلك ، اذ لم يكن من ضرورة لذلك • • • ثم اين تقف بريطانيا ازاء هذا الوضع ، بأسهامها الضعيف الذي لا يتعدى العشر فرق والتي لا يوجد بينها فرقة واحدة من الدبابات الحديثة ، وذلك بعد مضي ثمانية أشهر من اعسلان الحرب ؟؟

#### \*\*\*

وفي الصباح ، قبل ان اغادر المكان ، وصلني التفويض من مجلسس الوزراء في لندن لنقل أربعة اسراب من الطائرات المقاتلة الى فرنسا ورجعت الى السفارة لاطلب ارسال سنة أسراب اخرى ، تاركا خمسة وعشرين سربا فقط للدفاع عن الجزر البريطانية كلها ، وهذا هو الحد النهائي وجاءتني الموافقة في المساء ، فتوجهت لتوي الى منزل السيو رينو وابلغته النبأ ، كما طلبت منه استدعاء المسيو ديلادييه ليسمع النبأ المفرح ، الذي بدا لي انه سبرفع من معنويات اصدقاءنا الفرنسيين وعندما سمع المسيو ديلادييه بالخبر لم ينبس بكلمة واحدة ، واكتفى بان قفز من مكانه وامسك بيسدي وعصرها وامارات المفرح ترتسم على وجهه ٠٠٠ وفي صباح اليوم التالسي عدت الى لندن وقد اخبرت اصدقاءنا الفرنسيين ، قبل ان اغادر باريس ، انهم ما لم يبذلوا جهدا فائقا فان مغامرتنا الكبرى في ارسال تلك الاسراب من

الطائرات تصبح دون فائدة • وقد قيل لي ان خسائر العدو كانت اكبر من خسائرنا بخمسة أضعاف ، كما قيل لي ان فرنسا فقدت معظم طائراتها • • وخيل للجنرال غاملان ان الوضع قد أصبح منتهيا ، وقد اخبروني بعد ذلك انه اعلن بأنه لن يتمكن من الصمود أكثر من يوم واحد فقط ، وان بساريس ستسقط بين ليلة وضحاها !! وفي نفس اليوم الذي وصلت فيه لندن ، وصلتني الاخبار ان الالمان دخلوا بروكسل وفي اليوم التالي دخلوا كامبرية ثم اجتازوا سان كانتان ، بينما كانت القوات الحليفة تتراجع منسحبة • • •

وفي منتصف ليل الثامن عشر \_ التاسع عشر ، قام الجنرال بيلوتي بزيارة اللورد غوت في القيادة العليا • ولم تكن شخصية هذا القائد تبعث على الارتياح والثقة • ومنذ تلك اللحظة بدأت فكرة الانسحاب الى الشاطيية تراود مخيلة المقائد العام البريطاني ، وقد ابرق الينا يقول ان الوضع في فرنسا قد تغير ولم تعد المسالة مسالة خرق لخط الدفاع ، بل أصبح الوضع يشكل صورة المقلعة المحاصرة والمهددة بالسقوط •

#### \*\*\*

وبدا المسيو رينو بتغيير اعضاء وزارته وقيادته العليا · وعين الماريشال بيتان نائبا لرئيس الوزراء ، ونقل المسيو ديلادييه الى وزراء الخارجية واخذ عنه مهام وزارة الدفاع والحربية واحتفظ بها لنفسه ، كما عين الجنرال ويغان قائدا اعلى بدلا من الجنرال غاملان ·

كان اخر أمر أصدره الجنرال غاملان هو ان تشق الجيوش الشمالية طريقها الى الجنوب الى نهر السوم مهما كلفها الامر ، وان تهاجم مدرعات العدو التي قطعت طرق مواصلاتنا • وفي نفس الوقت يترتب على الجيسش الثاني والجيش السادس ان يخترقا الصفوف باتجاه الشمال نحو ميزيير • وقد اعجبت بهذه القرارات المتخذة ، فقد كانت قرارات صائبة جدا •

وقد اثار اضطراب القيادة الشمالية ، وهزيمة الجيش الفرنسي الاول وغموض الموقف العام ، اثار القلق في نفوسنا ، وبقيت في نفس الوقت جميع الاجراءات التي اتخنناها هادئة مرنة وجاءتنا رسالة من اللورد غورت تقول أنه يدرس امكانية إنسحاب جيوشنا الى دنكرك ، بحال اضطر السى نلك ٠٠٠ ولم يكن باستطاعة رئيس الاركان الموافقة على مثل هذا الاقتراح الذي لم نكن نحن ايضا نوافق عليه ، فبعثنا برساله السى اللورد غورت ، نعلمه بها بوجوب الاتجاه بالقوات البريطانية نحو الجنوب الغربي لتنضه

الى القوات الفرنسية في الجنرب ، وفي نفس الوقت يحث البلجيكيين على العمل بنفس الخطة ، واذا لم يواققوا عليه ان يخبرهم عن استعدادنا لاجلاء اكبر عدد ممكن من القوات من موانيء المانش ، وقررنا في نفس الجلسة ان نرسل الجنرال ديل الى مقر قيادة الجنرال جورج ، الذي كنا على اتصال تلفوني دائم معه ، بينما كانت اتصالاتنا مع اللورد غورت متقطعه وصعبة ، وقد وصلتنا الاخبار بان الذخيرة والمؤن لم تعد تكفي الا لمدة اربعة ايام فقط وفي العشرين من ايار ، بعد ان درسنا وضع جيشنا من جديد ، قررنا بالجلسلة الخاصة ما يلي : « يتوجب على الاميراليه ان تقوم بحشد اكبر عدد ممكن من السفن الصغيرة ، وذلك كاجراء احتياطي ، لنكون على استعداد للابحار الى الموانيء المقائمة على طول الساحل الفرنسي » وفي نفس اليوم عقد المؤتمر الاول لجميع من يعينهم الامر لدرس قضية الجلاء الطارىء عبر القناة لقوات كبيرة جدا ، كما وضعت الخطة لاجلاء عشرة الاف رجل عن موانيء كاليه وبولون ودنكرك ، كل اربعة وعشرين ساعة ، وقد اسميت هذه موانيء كاليه وبولون ودنكرك ، كل اربعة وعشرين ساعة ، وقد اسميت هذه الخطة «عملية دينامو » التي برهنت على انها الطريقة الوحيدة التي انقذت الخطة «عملية دينامو » التي برهنت على انها الطريقة الوحيدة التي انقذت الجيش بعد عشرة ايام



# الفصل الثاني المسير نحو البحر

لقد كان هتلر الرجل الوحيد الذي يستطيع اختراق حياد بلجيكا وهولندا ، وبلجيكا لن تطلب العون من الحلقاء الا اذا هوجمت و لذلك بقي زمام المبادرة العسكرية في يد هتلر الذي وجه ضربته في اليوم العاشر مسن شهر ايار و وانتقلت الجيوش الفرنسية والبريطانية من وراء خطوطها الى بلجيكا لمحاولة انقاذها ، بدلا من البقاء عند خطوط الدفاع المحصنة وقد كانت هذه المحاولة حسب خطة رسمها الجنرال غاملان والملقبة بالمخطة «د» وكان الفرنسيون قد تركوا نقطة الدفاع المقابلة للاردين ، دون دفاع قوي وكان الفرنسيون قد تركوا نقطة الدفاع بشكل لم يسبق له مثيل في التاريمة وقسمت خط الجيوش الالمانية من الاندفاع بشكل لم يسبق له مثيل في التاريمة وقسمت خط الجيوش الفرنسية وبعد ثمان واربعين ساعة اصبحت الجيوش الالمانية تهدد بقية الجيوش المتمركزه بالشمال قاطعة خط مواصلاتها الجنوبية وعن البحر ايضا و وكان على القيادة العليا الفرنسية ، ان تأمر جيوشها بالانسحاب فورا وباقصى سرعه ممكنة متحمله الخسائر البالغة في العدات والمبوش الشمالية ، بينما كان قائد الجيوش الشمالية ، بينما كان قائد الجيوش الشمالية ، بيلوتي ، عاجزا عن اتخاذ القرارات الهامة بنفسه ولذلك عمت الفوضى جميع الجيوش في الجبهة الشمالية المهددة و

وعندما شعرت هذه الجيوش بالخطر المحدق بها ، تراجعت الا ان العدو كان قد طوقها من الايمن ، فقامت بانشاء خط دفاعي • لكنها لو بدأت هذه الجيوش بالتراجع قبل هذا الوقت الذي تراجعت فيه ، لكان باستطاعها ان تصل الى خطها القديم فتتمكن من النجاة • لكن هذه الجيوش تأخرت وفقدت

ثلاثة ايام بين اخذ ورد فاستكمل العدو حركة التطويق! ورات وزارة الحرب في بريطانيا ان القتال الفوري في الجنوب هو الطريقة الوحيدة لانقاذ الجيش البريطاني • لكن اللورد غورت ، لم يوافق على هذه الفكرة وبامكانية نجاحها فالخطة المقترحه من وزارة الحرب تقضي باشغال العدو على عدة جبهات لتتمكن من خرق جبهة واحدة لتنفيذ خطة التراجع • وفي هذا الوقت تغيرت القيادة العليا في فرنسا وصرف الجنرال غاملان وخلفه في القيادة الجنرال ويغان • وادى هذا التغيير في القيادة الى التأخير ثلاثة ايام اخرى • واقترح الجنرال خطة مشابهة لخطة سلفه واضطررنا الى قبولها مرغمين وحاولنا بكل جهد ان ننفذها مخلصين الى ان انقطعت طرق المواصلات امامنا ، بعد ان صد الالمان هجماتنا الضعيفة واحتلوا اراس وانهارت الجبهة البلجيكية واوشك الملك ليوبولد على الاستسلام • وفقدنا كل امل في الانسحاب السي المجنوب • ولم يبق امامنا الا البحر • • وفي الحال ، اقام اللورد غورت رأس جسر حول دنكرك محاولا شق طريقه بكل قوته • وكنا في هذه الايام بحاجة الى كل ما عرف عنا من نظام وطاعة ودقة في القيادة • • •

#### \* \* \*

وهناسنعرض قصة كثر الجدل حولها ، فقد ذكر الجنرال هولدر رئيس الركان الجيش الالماني ، ان هتلر قد تدخل في هذا الوقت شخصيا ولاول مرة لانه شعر بالخوف على الياته المدرعة لانها اصبحت في وضع خطر للغاية ، فهي الان في ارض وعرة محاطة بالاقنية ولا يمكنها التقدم بشكل سريع وبنفس الوقت لا يمكنه احتمال اي خسارة في معداته ، فهو بحاجة اليها في المرحلة الثانية من حملته ، واعتقد ان سلاح الطيران سيتمكن من السيطرة ومنع التراجع والانسحاب عن طريق البحر ، لذلك ارسل اوامره بوقف آلياته المدرعه وتراجعها في بعض الاماكن ، وهكذا اصبح في مقدور البريطانين الانسحاب والوصول الى دنكرك ، هذا حسب قول هولدر نفسه ، وعلى كل حال فقد تمكنا من التقاط رسالة المانية في صباح الرابع والعشرين من ايار ، كل حال فقد تمكنا من التقاط رسالة المانية في صباح الرابع والعشرين من ايار ، تحركات الجيوش التي كانت تحت امرة رونشتادت والتي كانت تحمل الاوامر الصريحة بمنع العدو من التقدم والوصول الى البحر ، وقال انه كلما اسرع في تحقيق النصر كان اسهل فيما بعد التعويض عن الدبابات والمرعسات المفقودة ،

ولم يلبث هتلر أن أصدر أمرا بايفاد ضابط أرتباط شخصي الى الجبهة • ومضى الجنرال هولدر يقول:

« لم اعرف كيف اقتنع هتلــر بضرورة عدم تعريض قواته المدرعه الى الخطر ومن المرجح ان يكون كايتل قد اوحى له بهذه الافكار عـن طريــق القصص التى كان يقصها عليه »

وقد صرح قادة اخرون بقصة مشابهة واشاروا الى ان هتلر قد اصدر اوامره هذه لاسباب سياسية منها فسح المجال امام انكلترا لطلب السلام بعد الهزيمة التي لحقت بفرنسا • وقد ظهرت بعد انتهاء الحرب بعض الوثائق التى صدرت عن مقر قيادة رونشتادت على شكل يوميات دونت في ذلك الوقت اما هذه الوثائق فتروى القصه بشكل مختلف تماما ! فالاوامر صدرت عند منتصف ليل الثالث والعشرين من ايار من مقر القيادة العامة ، تحمل توقيع براوخيتش تذكر فيها ان الجيش الرابع سيبقى تحت قيادة رونشتادت ليقوم بالرحلة الاخيرة من معركة التطويق • وفي صباح اليوم التالي ، عندما وصل هتلر لزيارة رونشتادت ، اخبره ان الاليات المدرعة ، التي توغلت بعيدا قد ضعفت قوتها ، وهي بحاجة الى فترة من التوقف لاستعاده نشاطها كي تتمكن من توجيه الضربة القاضية للعدو الذي يقاتل بضراوة • وكان رونشتاءت ينتظر هجمات شديدة من الحلفاء في الشمال والجنوب ، وهي الخطة التبي اقترحها ويغان وقد وافق هتلر على وجوب توقف السلاح المدرع لتجهيزه للمعركة المحاسمة المقبلة • ومع ذلك ، فقد وصل في صباح اليوم المتالي الأمر من براوخيتش ، القائد العام ، باستمرار تقدم المدرعات • وهنا رفض رونشتادت الامر الموجه اليه ، بعد أن أطعان الى موافقة هتلر الشخصية ٠ ، ولم ينقل هذا الامر الى قائد الجيش الرابع « كلوغه » بل طلب منه أن يستمر في تجميع القوات المدرعة · وقد احتج « كلوغة » على هذا التأخير ، ولكسن رونشتادت لم يصدر اوامر القيادة العليا الا في صباح يوم السادس والعشرين واضاف انه يجب ان لا يهاجموا دنكرك بالذات ٠٠٠ وقد ذكرت هذه اليوميات عن احتجاج قادة الجيش الرابع على هذا التخصيص وكتب رئيس اركان حربــة يقول:

« ان الوضع في الموانيء كان على الشكل التالي : فالبواخسس الكبيرة كانت تقترب من الارصفه ، وتعد الالواح الخشبية السى الشاطيء وبسرعة عجيبة كانت اسطحة البواخر تكتظ بالرجال · اما اسلحتهم وعتادهم الحربي فيتركونه وراءهم · لكننا لم نكن

نرید ان نری هؤلاء الرجال أنفسهم یعودون مرة اخری وقد تسلموا بسلاح جدید لیقوموا بجولات جدیدة ضدنا » ·

ومن هذه اليوميات يتبين ان الدرعات قد توقفت بناء للاوامر التي صدرت عن رونشتادت لا عن هتلر ولا بد ان تكون هناك وجهة نظر خاصة ، الا ان المقادة الالمان اجمعوا على ان هذه الاوامر قد اضاعت فرصه عظيمة عليهم •

### \* \* \*

لم تكن القوات الالمانية تضغط بشدة على خط الدفاع البلجيكي ، ولكنها ما أن بدأت ضغطها المتزايد حتى انهار الخط وتمكن الالمان من تحطيمه على جانبي كورثاني ، التي لا تبعد عن اوستند ودنكرك اكثر من ثلاثين ميلا ، وما لبث ملك بلجيكا أن يأس من الوضع الحاضر فقرر الاستسلام •

واتخذ اللورد غورت قراره الحاسم بالتخلي عن خطة الجنرال ويفان القاضية بالزحف نحو الجنوب ونحو السوم وقرر بدلا عنها بعد اقتناعه التام بان اشراف الحكومتين البريطانيه والفرنسيه قد انتهى على ميدان المعركة ، وكل سيطرة للقيادة الفرنسية العليا قد زالت الذلك قرر ان يستبدل فكرة الهجوم نحو الجنوب ، بسد الثغرة التي ستحدثها استسلام بلجيكا في الشمال ، وان يزحف باتجاه البحر وهكذا اصدر اوامره الى الفرقتيسن الخامسة والخمسين بوجوب الانضمام الى اللواء البريطاني الثاني اسسد الثغرة في الجبهة البلجيكية ، كما نقل الى الجنرال بلانشار الفرنسي عزمه على تغيير الخطه الاولى ووافق الجنرال وقرر الانسحاب الى الخط الواقسع وراء قناة ليز غربي ليل ، وقرر اقامة راس جسر حول دنكرك ،

وفي الصباح الباكر من اليوم السادس والعشرين من شهر ايار ، قام غورت وبلانشار برسم خطة الانسحاب نحو البحر · ولما كان على الجيش المفرنسي ان يقطع مسافة اطول ، لذلك مهدت قوات الحمله البريطانية الطريق بينما بقيت القوات الاخرى في خطوط الدفاع في الجبهة حتى ليله الثامن والعشرين من ايار · وكان اللورد غورت يتصرف حسبما يراه مناسبا وعلى مسؤوليته الخاصة ، الا اننا في الوزارة كنا قد توصلنا الى نفس النتيجة حسب المعلومات التي حصلنا عليها · لذلك اصدرنا له برقية تأييد للاجراءات التي قام بها طالبين منه التوجه الى البحر بالاشتراك مع مع القوات الفرنسية والبلجيكية · ثم بدا حشد اكبر عدد ممكن من الراكب والسفن ·

وفي هذه الاثناء ، استمرت عملية اقامة رؤوس الجسور حول دنكرك ، كما تقرر ان يحتفظ الفرنسيون بالاماكن الواقعه بين « غريفلاين » و « بيرغ »

بينما يحافظ البريطانيون على القناة عبر فيرنز الى نيوبورت والشاطىء وتلقى اللورد غورت من الوزارة تأكيدا للامر الذي صدر اليه في اجلاء اكبر عدد ممكن من الرجال وكنت قد اخبرت المسيو رينو ان هدفنا هو سحب القوات المبريطانية ، كما طلبت منه ان يصدر أوامسر مماثلة ، وكانت حركة المواصلات قد اصبحت ضخمة حتى ان قائد الجيش الفرنسي الاول اصدر أمره في السابع والعشرين من ايار الى جنوده يقول : « ان المركة قدور الان دون تراجع حتى خط لين »

أصبح الخطر يهدد فرقا بريطانيا اربعة ، بالاضافة الى الجيش الفرنسي الاول كله ، بالعزلة والانقطاع ، وراحت ( الكماشه ) الالمانية تحاول المضغط بكل قوتها على جيوشنا ، وكانت هذه اللحظة من اللحظات الحاسمة التي تلعب فيها وسائل النقل الميكانيكية دورها البارز ، فما أن أصدر اللورد غورث أمره بالتراجع حتى كانت الفرق الاربع تتراجع بسرعة مذهلة في ليلسة واحدة ، وتمكنت بقية الفرق البريطانية من الاحتفاظ بالمر المؤدي الى البحر بكثير من الجهد ، وبعد معارك دامية تمكن العدو من اغلاق ( الكماشة ) بعد أن تم تأخيرها ثلاثة أيام بغضل الفرق البريطانية الثانية ، وتم اغلاق ذراعي الكماشة بصورة تشبه تلك العملية الروسية العظيمة حول ستالينغراد سنة ٢٩٤٢ ، وقد تم انسحاب الجيوش البريطانية والفرنسية ، خلال هذه الفترة ، وتمكنت من النجاة عدا اللواء الخامس من الجيش الفرنسي الذي فقد ، . . .

### \* \* \*

قبل عشرة أيام طلبت من المستر تشميرلين درس امكانية استمرارنا في الحرب وحدنا ، والان ما لبثت ان عرضت الامر بصفة رسمية على مستشارينا المسكريين • وقد وضعت الاسئلة بطريقة تترك المجال امام رؤساء الاركسان لابداء ارائهم بحرية تامة ، مهما كانت تلك الاراء • وبالرغم من ثقتي التامسة بانهم سيطلبون الاستمرار في الحرب ، الا اني وجدت من المحكمة ان احتفظ بسجلات خطية عن مثل هذه الاراء • كما اردت ان أؤكد للبرلمان ان اراءنسا بالاشتمرار في الحرب تدعمها اراء الخبراء المسكريون المحترفون • وهنا أسرد نص السؤال بحرفيته مع رد رؤساء الاركان عليه :

« ١ ـ لقد اطلعنا على التقرير عن « استراتيجية بريطانيا في حال حدوث تطور معين » على ضوء المهمة التي كلفنا بها رئيس الوزراء في رسالتــه التاليــة :

« في حال عجزت فرنسا عن الاستمرار في الحرب ، وفي حال التخسيدت

موقف الحياد ، وفي حال احتفاظ الالمان بوضعهم الحالي واستسلام الجيسش البلجيكي بعد مساعدة الحملة البريطانية على الوصول الى البحر ، وفي حال التقدم بعروض من شانها ان تضع بريطانيا تحت رحمة المانيا بسبب اقتراحات نزع السلاح ووقف القواعد البحرية عن العمل في جزر اوركني وغيرها فما هو الامل في استمرار الحرب ضد المانيا ، وربما ضد ايطاليا ايضا ؟ وهل سيتمكن الاسطول والسلاح الجوي ، من حمايتنا ضد غزو الماني خطير ، وهل ستتمدئ قواتنا التي سنحشدها في هذه الجزر من مقاومة الغارات الجويسة عليها ، مع العلم ان هذه القوات تضم وحدات لا يبلغ عدد افرادها العشرة الانم ! شرط ان ناخذ بعين الاعتبار ان اطالة مدة المقاومة ستشكل خطرا كبيرا على المانيا التي ستكون منصرفة الى السيطرة على الاجزاء التي احتلتها في الروبسا .

- « ٢ \_ هذا وقد توصلنا الى نتائج سنذكرها في الفقرات التالية :
- « ٣ ـ يمكن السطولنا البحري ان يتعاون مع سلاحنا الجوي في المدفاع ومنع المانيا من المقيام بهجوم كبير عن طريق البحر » ٠
- " ٤ \_ اذا افترضنا أن المانيا استطاعت أن تتفوق على قواتنا الجوية ، فنحن نعتقد أن الاسطول سيتمكن من المقاومة لفترة محدودة فقط » .
- « ٥ ــ اذا لم يتمكن اسطولنا من المقاومة ، واذا ما تمكن العدو مسن التغلب على سلاحنا الجوي ، واذا حاولت المانيا ان تغزونا ، فلن تتمكسن قواتنا الساحلية من الدفاع ومنع انزال قوات برية على الشواطىء · وفي هذه الحال ستكون قراتنا البرية غير قادرة على الصمود امام غزو الماني كبير » ·
- « ٦ \_ فاذا ما تمكنت المانيا من احراز تفوق جوي ، فباستطاعتها غـزو بلاينا واخضاعها عن طريق الجو فقط » •
- « ٧ ـ لن تتمكن المانيا من المتفوق علينا في الجو ، الا اذا تمكنت مسن القضاء على سلاحنا الجوي برمته ، واذا ما تمكنت من تحطيم جميع مصانع الطائرات في كوفنتري وبرمنغهام » ·
- « ٨ .. قد تقع الغارات الجوية على مصانع الطائرات في الليل وفسي النهار · ونحن نرى انه بامكاننا ان نلحق بالعدو خسائر فادحة اثناء قيامه بغارات في النهار · ومهما حاولنا فلن نتمكن من حماية جميع مصانع طائراتنا خاصة اثناء غارات العدو الليلية ، فعلينا ان نحول بينه وبين تنفيذ اهدافه قدر امكاننا ، ·
- " ٩ \_ ان نجاح العمليات الجوية في القضاء على صناعة الطائرات ،

لا تعتمد على القنابل والتخريب الذي ينجم عنها ، بل يعتمد ايضا على التأثير المعنوي على العمال الذين سيتوقف عليهم وحدهم الرغبة في الاستمرار فلي العمل بالرغم من الاضطرابات والمخاوف » •

« ١٠ - اذا استمر العدو في غاراته الليلية على مصانع طائراتنا ، فقد ينجح في المحاق الاضرار المادية والمعنوية بنا ، وسيتوقف العمل في مصانعنا على الفور » \*

« ١١ ـ علينا ان نتاكد من ان الالمان متفوقون علينا في عدد الطائرات بنسبة اربعة الى واحد • بالاضافة الى ان مصانع طائراتهم اكثر توزيعــا وقوة من مصانعنا •

« ١٢ \_ ومن ناحية ثانية ، فبامكاننا نحن ايضا توجيه ضربات قريسة على مصانع العدو ، ما دامت لدينا قوة كبيرة من قانفات القنابل ، المتسي ستلحق بغاراتها على مصانعهم الكثير من الاضرار المادية والمعنوية وتوقف قسما كبيرا منها عن العمل » .

« ١٣ \_ وبالاجمال ، تبدو المانيا لاول وهلة انها تملك زمام الامسور بيدها • ولكن النتيجة تتوقف على مقدرة جنودنا وسكاننا المعنيين على الصمود ، بغضل ما نتمتع به من روح معنوية عالبة تمكننا من موازاة المانيا التى تبدو انها متفوقة علينا » •

لقد كتب هذا التقرير في احلك الاوقات ، وقبل عملية انقاذ دنكرك وقد وقع على التقرير رؤساء اركان الحرب الثلاثة ، وهم : « نيووال باوند والرونسايد ، ونوابهم الثلاثة : ديل به فيليبس وبيرس ، وعندما قرات هذا التقرير بعد سنوات ، اريد أن أقر على ما كان يحتويه من خطورة وغموض ، الا اننا كنا قد حزمنا امرنا وقررنا المضي يدا واحدة وقلبا واحدا ،

وقد اصدرنا التعليمات العامة التالية :

## سري للغايسة

« ان من دواعي امتنان رئيس الوزراء ، في هذه الايام السوداء ، ان يرى زملائه الوزراء وهم محتفظين بروحهم المعنوية العالية ، خلال الفترات الصعبة التي يعيشونها • وعلينا ان لا نقلل من اهمية هذه الاحداث وخطورتها وحراجتها ، وعلينا ان نبرهن عن عزمنا وتصميمنا الاكيدين على المضي في هذه الحرب ، حتى نحطم ارادة العدو الراغب في السيطرة على اوروبا واخضاعها لنفوذه وسيطرته •

« وعلينا أن لا نتسامع بالفكرة القائلة أن فرنسا ستقوم بعقد صليح

منفرد مع المانيا · ولكن مهما حدث على هذه القارة الاوروبية فعلينا ان لا نشك في واجباتنا ، وسنستخدم كلما نملكه من قوة للدفساع عن بلادنسا وامبراطوريتنا وقضيتنا ، ·

### \* \* \*

وفي صباح اليوم الثامن والعشرين استسلمت بلجيكا، وقد وصلت الانباء الى اللورد غورث قببل الاستسلام بساعة واحدة ، وكان هذا الانهيار متوقعا قبل ثلاثة ايام ، وقد استطاعت القوات البريطانية ان تسد هذه الثغيرة التي كان متوقعا حدوثها واستطاعت قوات الحملة البريطانية الجلاء ، كما تمكن نصف الجيش الفرنسي الاول من الوصول الى دنكرك سالما حيث تم نقل رجاله بسلام ولكن خمس فرق لم يكتب لها النجاة بعد ان اطبقت عليها الكماشة الالمانية ، الا انهم صمدوا المام الضغط الهائل واستبسلوا في القتال حتى مساء الحادي والثلاثين من أيار ، واضطروا الى الاستسلام بعد ان نفد ما لمديهم من غذاء وعتاد وهكذا استسلم نحو من خمسين الف جندي فرنسي للاعداء وقد تمكن هؤلاء من الصمود بقيادة الجنرال مولنييه الباسل واتاحوا بذلك الفرصة أمام رفاقهم للنجاة عن طريق دنكرك و

وقد مررت بمحنة قاسية خلال الايام المخيفة ، ولم اكن اجروء علمى التدخل ، اذ ان التدخل سيؤدي الى زيادة الخطر على الرجال بدلا من تخفيفه عنهم • ولا شك ان التزامنا المخلص لخطة الجنرال ويغان قد زادت من خطورة الموقف • الا ان قرار اللورد غورث ، الذي وافقنا عليه وايدناه ، والقاضي بالزحف شحو البحر قد نفذ بدقة متناهية بفضل عبقرية القائد ومساعدوه ، وسيبقى هذه الحادث كاسطورة رائعة من اساطير البطولة في تاريخ بريطانيا العسكري •

# الفصل الثالث انقاذ دنكرك

منذ العشرين من أيار ، بدأ حشد البواخر والقطع الصغيرة تحت قيادة الاميرال رامسي قائد موقع ووفر • وفي مساء السادس والعشرين من الشهر نفسه اعلنت الاميرالية ابتداء عملية « دينامو » ووصلت اول قوة جلت عن دنكرك الى الوطن • وبعد أن فقدنا ميناء بولون وكاليه ، لم يبق عندنا سوى السواحل الرملية القريبة من حدود بلجيكا وما تبقى من ميناء دنكرك • وقد خيل لنا أن أكبر عدد يمكننا أنقاذه في ذلك الوقت لن يتعدى أله ١٤٥ ألف رجل خلال يومين • وقد اتخذت اجراءات الطوارىء للحصول على اكبر عدد ممكن من السفن الصغيرة للقيام « بمهمات خاصة » وهذا يعنى نقل نصف قــوات الحملة البريطانية • وكان عمل السفن الصغيرة يقتصر علسى الشواطيء الرملية ، بينما تعمل بقية السفن الكبيرة في ميناء دنكرك نفسه • وقام ضباط الاميرالية بالبحث عن الزوارق الصغيرة في جميع الاحواض القائمة بين تىدلنفتون وبراتيلينغسى ، قتمكنوا من جمع اربعين زورقا بخاريا ولنشا ، كما جمعت كافة القوارب واليخوت والزوارق وزوارق صيد السمك والواعين وكل ما كان على شواطىء البحر من وسائل النقل • وفي ليل السابع والعشرين من أيار اندفع سيل هائل من هذه القطع الصغيرة نحو شواطىء دنكرك لانقاذ جيشنا المبيب

وبعد ان تأكد للاميرالية ان الامر لم يعد سريا اطلقت العنان لكل حركة من حركات الانقاذ وسمحت لكل من يملك قاربا أو زورقا مهما كان نوعه أن يبحر الى دنكرك • وعمل الجميع في هذا الجو الرائع من الحماس الوطني على

انقاذ ما لا يقل عن منة الف جندي من جنود الوطن من الشواطىء الى السعن الراسية في عرض البحر ، تحت وابل من الغارات المجوية العنيفة ، والقصف الذي لم ينقطع من طائرات العدو .

### \* \* \*

في هذه الاثناء/، كانت القوات الاضافية تعزز المواقع الامامية حول دنكرك وبدأت النجدات تصل الى خطوط الدفاع الامامية · وكان من المقرر ان تشترك ثلاثة ألوية في عملية الدفاع ، لكن الفرنسيين حملوا عنا القسم الاكبر مـــن مهمة الدفاع عن الجبهة ، فقررنا الاكتفاء بلواءين فقط • وكان الالمان يطاردون جنودنا اثناء انسحابهم فينشب المقتال المرير بين جنودنا ومطارديهم خاصة حول الجناحين في نيوبورت وبيرغر • ومع استمرار الجلاء كان العدد ينخفض وتتقلص المخطوط الدفاعية • ووقفت الالوف من الجنود موقف الابطال امـــام القصف الجوي المستمر مدة اربعة او خمسة ايام مريرة ، وثبت ان مزاعهم هتلر حول منع عملية الانسحاب بواسطة سلاحه الجوي لم تكن صحيحــة بالاضافة الى امها كانت غير معقولة وفاشلة • فقد تبين ان القصف الجموى المستمر على حشودنا الكبيرة على الشواطىء لم يلحق بهم اخرارا كبيرة • وفي البداية عندما بدأت اولى الغارات الصاعقة ، ذهل جنودنا من ان تلك الغارة لم تقتل أيا منهم تقريبا ، فقد كانت الانفجارات تقع حولهم في كل مكان ، الا انها لم تصبهم بأنى • فلو كأنت تلك الشواطيء صخرية لتغير الوضع واضحت المنتائج مهلكة ، الا ان الشواطىء الرملية بطبيعتها جعلت من نفسها مكانسا المينا يقيهم شر الغارات الوحشية ٠

وقد اذهل سلاح طيراننا العدو لشدة باسه ونشاطه و فقد كانست المعارك الجوية التي دارت في سماء دنكرك تجربة للكفاءات الجوية البريطانية والالمانية واحتفظت قيادتنا الجوية بطائرات مقاتلة ملأت سماء المعركسة بصورة مستديمة ، باذلة جهدا عظيما في مجابهة العدو الذي يفوقها في العدد وكانت طائراتنا تتغلب على الطائرات العدوة بسرعة مذهلة وتنزل بها خسائل فادحة وتطردها خارج سماء المعركة وقد استمرت هذه المعارك الهائلة يوما بعد يوم الى ان حقق سلاحنا الجوي النصر الكبير وما ان تشاهد الطائرات العدوة حتى تهاجمها اسرابنا وتلتحم معها في معارك ضارية وتسقط منها العشرات وهكذا استخدمنا في هذه المعركة العنيفة كل ما نملكه من طائرات الحتياطية في الوطن وكان الطيار البريطاني يقوم باكثر من اربع غارات

يوميا ، ولذلك حصلنا على نتائج واضحة ومرضية · فقد كان العدو المتفوق علينا ينهزم أمامنا أو يقتل ويتخانل ويضعف · لقد كانت المعركة فاصلة · ولم يكن جنودنا على السواحل يشاهدون هذا الصراع الهائل في الجو ، فالمعارك كانت مشتعلة بعيدا عن انظارهم · وكانوا يجهلون ما يفعله نسورنا في الجو ، وكل ما يشعرون به هو هذه القنابل المنهمرة على الشواطيء التي يرسلها العدو الذي يتمكن من الافلات والوصول الى الشواطيء · ولسوء الحظ ، سيطر شعور من الغضب والنقمة على سلاحنا الجوي المبطل لان الجنود للم يشاهدوه في سماء المعركة ، ولم يعلموا شيئا عن الخسائر الهائلة التي كان يلحقها بالعدو · وقد وصل بعض الجنود الى دوفر وموانيء التيمز وهمم يشتمون زملائهم الطيارين ، جهلا منهم لتلك الحقيقة المشرفة والبطولة النادرة · لذلك قررت أن أذيع تلك الحقائق في البرلمان ·

اما في البحر فقد ساد النظام الكامل على ظهر السفن والبواخر ، وكان البحر هائجا مما ساعد على استمرار الهدوء والنظام • وراحت الزوارق تعمل بهمة لتنقل الرجال من الشواطيء الى البواخر غير عابئة بالغارا تالرهيبة التي كانت تمطرهم بوابل من قنابلها الميتة • وكان عدد هذه الزوارق الكبير هو وحده الذي تحدى الغارات الجوية • وثبت ان « اسطول البعوض » الجبار لا يغسرق •

### \* \* \*

وفي الحادي والثلاثين من شهر ايار بلغ القتال في دنكرك ذروبه ، وقد نقل خلال يومين فقط ما يزيد عن ١٣٢ إلف رجل ، انتقل معظمهم من الشاطيء في زوارق صغيرة تحت وابل من القنابل بل والمدافع • وقد بذلت القاذفات المعادية اكبر مجهود لها في اليوم الاول من حزيران • وكانت تركز غاراتها اثناء عودة مقاتلاتنا للتزود بالوقود • وقد خسرنا عددا ضخما من بواخرنا نتيجة لتلك الغارات ، وبلغ مجموعها مجموع ما غرق في الاسبوع الماضي بكامله • وبلغت خسائرنا في ذلك اليوم احدى وثلاثين سفينة بالاضافة الى احدى عشر سفينة اخرى اصيبت اصابات طفيفة • وزاد العدو من ضغطه وهو يامل في اختراق خطوط دفاعنا الا انه لم يتمكن بفضل مقاومة قواتنا الحليفة الخلفية الرائعة •

ومضت المرحلة النهائية لعملية الجلاء بكثير من الدقة والمهارة ، وأصبح بامكاننا رسم الخطط سلفا ، بدلا من اضطرارنا الى الاعتماد على الظروف

والاحداث التي كانت تتغير في كل لحطة · وعندما حل فجر اليوم الثاني من حريران لم يبق في ضواحي دنكرك سوى اربعة الاف بريطاني ومعهم سبعة مدافع مضادة للطائرات و ١٢ مدفعا مضادا للدبابات ، ظلوا بالاشتراك مع القوات الفرنسية التي كانت لا تزال تحافظ على خظ الدفاع الرئيسي وقرر الاميرال رامسي النزول دفعة واحدة الى الميناء في تلك الليئة ، اذ لم يعسد ممكنا الانسحاب الا اثناء الليل · وابحرت من انكلترا في هذه الليلة اربسي وأربعون باخرة بالاضافة الى الزوارق الصغيرة المحتشدة ، كما اشترك في هذه العملية اربعون سفينة احرى فرنسية بلجيكية · وتم نقل قوة المؤخسرة البريطانية كلها قبل حلول منتصف الليل ·

لكن هذه لم تكن النهاية في دذكرك · فقد كنا على أثم الاستعداد لنقل النيد من القوات الفرنسية الموجودة في الميناء · لكن عندما اضطرت بواخرنا الى الانسحاب في تنك الليلة ، كان على الشواطيء عدد كبير من الجنود الغرنسيين لا يزالون مشتبكين مع العدو في قتال عنيف ، وكان علينا ان نحاول مرة اخرى بالرغم من الاعياء السيطر على بحارتنا من جراء الجهد الهائل الذي بذلوه دون توقف خلال الايام الماضية دون ان ينوقوا طعما للراحسة والنوم · وفي اليوم الرابع من حزيران انزلنا في انكلترا ٢٦١٧٥ فرنسيا كان بينهم واحد وعشرين الفا في سفن بريطانية · اما الباقون والبالغ عددهسم بضعة الوف ، فقد واصلوا القتال عندما وصل العدو الى ضواحي البلدة بعد ان بلغ بالجنود الاعياء واحتملوا اقسى ما يمكن للطاقة البشرية ان تحتمله بحيث تمكنوا من تغطية انسحاب زملائهم ، فسقطوا اسرى في ايدي الاعداء ·

واعلنت الاميرالية اخيرا في تمام الساعة الثانية والدقيقسة الثالثسة والعشرين من بعد ظهر يوم الرابع من شهر حزيران انتهاء عملية « دينامو » • وقد تم نقل ( ٣٣٨٠٠٠ ) جندي بريطاني وحليف الى الجزر البريطانية •

# الفصل الرابع التسابق نحو المغانم

كانت علاقاتي الشخصية مع موسوليني في المرتين اللتين اجتمعت فيهما معه عام ١٩٢٧، وثيقة ، ولم اكن لاحرض حكومتي على مقاطعته حول موضوع الحبشة ، او لاثير نقمة عصبة الامم عليه ، الا اذا كنا على استعداد لخوض معركة ضده حتى النهاية .

وفي هذه الاثناء ، وبعد الكارثة التي المت بنا في فرنسا ، وجدت انسه يترتب علي بصفتي رئيسا للوزارة ان ابذل ما في وسعي لابقاء ايطاليا خارج الحرب وبالرغم من ثقتي بعدم جدوى هذه المحاولة الا انني لم أتردد في استخدام كل ما لدي من نفوذ وطاقات ، فبعد سنة أيام من تسلمي للحكم في بريطانيا بعثت بنداء الى موسوليني ، وقد سمحنا بنشر النداء والرد عليب بعد عامين في ظروف مغايرة عن ثلك الظروف ، وكان تاريخ ندائي هذا هن السادس عشر من أيار عام ١٩٤٠ وهذا نصه :

## من رئيس الوزراء الى السنيور موسوليتي

« الان بعد ان اصبحت رئيسا للوزارة ووزيرا للدفاع ، فقد رجعت بداكرتي الى اجتماعاتنا الماضية في روما ، فاني اشعر بالرغبة في نقل عبارات حسن النية بوصفك رئيسا للشعب الايطالي ، عبر ما يبدو انها ثغرة تتسع بسرعة ، هل فات الوقت لصد نهر الدماء من الاندفاع بين الشعبين البريطاني والايطالي ؟ ان في امكاننا ان نلحق ببعضنا اصابات قوية مؤلمة ، وان يضرب بعضنا البعض دون رافة ، وان نحيل

البحر الابيض المتوسط الى ظلام بنزاعنا وخصامنا فاذا كانت هذه رغبتك ، فلتكن كذلك ، ولكني اعلن باني لم أكن يوما من الايام عدوا لعظمة ايطاليا او عدوا للمشرع الايطالي الذي منحنا القوانين والشرائع ان من العبث معرفة وجهة هذه المعارك الدائرة الان في اوروبا ، ولكني متأكد من شيء واحد هو انه مهما حصل في القارة الاوروبية ، فسان بريطانيا ستمضي بثبات الى نهاية الطريق ، حتى لو اضطرت السي البقاء لوحدها كما جرى في السابق • كما اني متيقن من ان المساعدات الاميركية لنا ستزداد ، بل اننا سنتلقى العون من الاميركيين انفسهم •

« واني ارجو ان تصدق ، ان الدافع الذي دفعني الى توجيه هذا النداء اليك ، لم يكن الخوف او المضعف ، فهذا النداء سيسجل على صفحات التاريخ ، فعبر الاجيال المقبلة وفوق الهتافات ، سيبقى الهتاف الوحيد قائما بأن لا يشترك الوارثان للحضارتين اللاتينية والمسيحية في صراع دموي ضد بعضهما البعض ، واني اناشدك ان تصغي الى هذا النداء بكل اجلال واحترام قبل ان تصدر اشارتك المخيفة وعلى كل حال ان هذه الاشارة المخيفة لن تصدر عنا ابدا ، ، ،

وكان جواب موسوليني على هذا النداء قاسيا جدا ، ولكنه لم يخلو من الصراحة ، وهذا نص الجواب :

## من السنيور موسوليني الى رئيس الوزراء

« اجيب على الرسالة التي بعثت بها الي ، انك بلا شك مطلبع على الاسباب الخطيرة التي حدت ببلدينا الى الوقوف في معسكرين متعاكسين ولا أرى سببا للرجوع الى الماضي ، ولكني اذكرك بالدور الذي قامت به حكومتك عام ١٩٣٥ في فرض العقوبات على ايطاليا التبي ارادت ان تحتفظ لنفسها بقطعة صغيرة من ارض أفريقيا دون ان تلحق الاضرار بممتلكاتكم او ممسلكات او مصالح غيركم ، كما اريد ان الفت نظرك الى الحالة الراهنة من العبودية الحقيقية التي تجد ايطاليا نفسها فيها وفي بحرها الخاص بها ، وإذا كانت حكومتك تريد المحافظة على كلمتها وتوقيعها ، لذلك اعلنت الحرب على المانيا ، فيمكنك اذن فهم حقيقة هذا الشعور بالنسبة لايطاليا ايضا التي هي الاخرى تريسد المحافظة على كلمتها ومعاهدها مسع المانيا ، مهما كانست الظروف والاعتبارات ، »

وبعد وصول هذا الرد من موسوليني لم نعد نشك في انه لا يريد الحرب، فهو سينتظر الفرصة المناسبة ، وقد وجد في هزيمة فرنسا الفرصة الذهبية لاعلان الحرب على بريطانيا وفرنسا معا • وقد ذكر تشيانو ان موسوليني سيعلن الحرب خلال شهر واحد وفي أي وقت يراه مناسبا بعد الخامس من حزيران ، الا ان الموعد تأجل الى العاشر منه بناء لطلب خاص من هتلسر نفسه •

وقد حاولت الولايات المتحدة التدخل لمنع اعلان الحرب من جهسسة ايطاليا ، وبذلت جهودا هائلة في هذا السبيل ، الا ان الدكتاتور الايطالسي رفض كل عرض تقدمت به الولايات المتحدة • وفي الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والاربعين من بعد ظهر اليوم الماشر من حزيران ، ابلغ وزيسسر الخارجية الايطالية سفير بريطانيا ان ايطاليا ستعتبر نفسها في حالة حسرب مع المملكة المتحدة منذ منتصف تلك الليلة • كما وجهت مثل هذا الاشعار الى حكرمة فرنسا أيضا ، وعندما نقل تشيانو هذا الخبر الى السفير الفرنسي قال هذا وهو يتجه الى الباب : « وانتم أيضا ستجدون ان الالمان هسسم سادة قساة » • واعلن السنيور موسوليني من شرقة قصره الى الحشود المتجمهرة ان ايطاليا قد اعلنت الحرب على بريطانيا وفرنسا •

وبدا الايطاليون معركتهم بأن راحوا يهاجمون القوات الفرنسية في جبال الالب ، واعلنت بريطانيا الحرب على ايطاليا في الحال ، وصحدت الاوامر بتوقيف خمس بواخر ايطالية كانت في جبل طارق كما اخطر الاسطول بوجوب توقيف كل باخرة ايطالية يجدها ، وقامت اسراب طائراتنا بالاغدارة على تورين وميلانو ،

اما فرنسا فلم تتمكن من حشد اكثر من ثلاث فرق بالاضافة الى عدد مماثل من الحاميات الجبلية ، وذلك لصد اي محاولة للغزو من قبل الإيطاليين عبر الالب وساحل ريفييرا • وكانت الجيوش الإيطالية تقدر باثنتين وثلاثين فرقة تحت قيادة الامير اومبرتو • وفي نفس الوقت شرع الالسان بتطويق الفرنسيين عبر نهر الرون • وصمدت الفرق الفرنسية المقاتلة امام الايطاليين، حتى بعد ان سقطت باريس وليون في ايدي الغزاة الالمان • وعندما اجتمسع موسوليني وهتلر بعد ذلك لم يجد الدوتشي ما يفخر به امام صديقه • اذ لم يتمكن الايطاليون من تحقيق اي نصر في فرنسا رغم محاولاتهم المتكررة •

وكان مقررا ان يلقي الرئيس الاميركي خطابا يوم العاشر من حزيران · واستمعت الى خطابه العظيم حوالي منتصف الليل وانا لا ازال في غرفــة العمليات الحربية في الاميرالية · وعندما توجه الرئيس روزفلت بهذه العبارة

الجارحة لايطاليا: « في هذا اليوم العاشر من حريران عام ١٩٤٠ ، ارتفعت اليد المسكة بالخنجر وطعنت ظهر جارتها « شعرنا جميعا بالرضى والارتياع فقد كان خطابه رائعا يحمل في طياته بريق الامل نحونا و وبعث على العبور برسالة اشكر له فيها عواطفه •

#### \*\*\*

وبعد سقوط فرنسا بدأ التكالب على المغام ، ولم يكن موسوليني الوحس الموحيد الجائع ، فقد لحقه الدب الذي جاء يركض مع ابن آوى ·

لقد كان سير العلاقات الإنكليرية ـ المروسية بسير الى حد هط العلاقات مع بريطانيا وفرنسا . خاصة بعد ان غرا المروس فنلندا · وكانس المانيا وروسيا تعملان معا الى الحد الذي تسمح به حلافاتهما العميف القديمة ، وراح ستالين وهتلر يعملن بنعس الاسلوب من الدكتاتورية المتشابهة الى حد كبير · وكان مولوتوف يتني بشدد على اجراءات هتلر وسياسة المانيا العسكرية · وعندما قام الالمان بهجومهم على النروج صرح مولوتوف ان الحكومة السوفياتية تقدر كل التقدير جميع الاجراءات التي المعم المنيا على هجومها هذا ، وقال ان الانكليز قد تجاهلوا تماما حقوق الدول المحايدة ، ثم اضاف متمنبا النجاح والتوفيق لالمانيا في اجراءاته الداعية · وفي يوم العاشر من حزيران ابلغ هتلر زميله ستالين عن ابتداء الهجوم الالماني الكاسح على فرنسا وعلى البلاد المنخفضة المحايدة · وكتب الهجوم الالماني الكاسح على فرنسا وعلى البلاد المنخفضة المحايدة · وكتب النبا ، وقال انه من الواجب على المانيا حماية نفسها صد أي هجوم انكليزي للنسي مشترك تقوم به هاتان الدولتان · وأضاف انه لا مشك مطلقا في انتصارنا · »

وفي الرابع عشر من حزيران ، اي يوم سقطت باريس ، ارسلت حوسكو انذارها الاخير الملتي ليتوانيا تتهمها والمدول البلطيكية الاخرى بالتامر على روسيا ، وتطالبها باجراء تغييرات شاملة في الحكومة ، وببعض التنازلات العسكرية ، وفي اليوم التالي قام الجيش الاحمر بغزو تلك البلاد التي لم تتمكن من المقاومة ، ثم تعرضت لاتفيا واستونيا لنفس الطريقة وفرضت عليه حكومات جديدة موالية لروسيا ، كما فرضت عليها حاميات سوفياتية في أراضيها ، ولم تلبث جميع تلك الدول ان انضمت الى الاتحاد السوفياتي في الثالث من شهر آب ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ووجه الروس انذارا الى رومانيا طلبوا فيه منها التخلي عن بساربيا والجزء الشمالي من بوكوفينا لمصلحة الاتحاد السوفياتي ، وطلبوا ان يصلهم المرد في اليوم التالي وقد انزعجت المانيا اشد الانزعاج لهذا التصرف من قبل روسيا ، لما يترتب على هذا العمل من اضرار بمصالح المانيا في رومانيا ، الا أنها اضطرت للموافقة طبقا لارتباطها بمعاهدة ريبنتروب مولوتوف عام 1979 الذي اعترفت فيه المانيا بحق روسيا بتطبيق سياستها في جنوب شرق اوروبا وبناء على ذلك أوعزت المانيا الى رومانيا بالموافقة فوراعلى المطالب الروسية وهكذا انسحبت القوات الرومانية مسن المقاطعتين المذكورتين وانتقلت اليها القوات الروسية ، وبذلك اصبحت القوات السوفياتية متمركزة على طول سواحل البلطيق وعلى مصب نهر الدانوب و



# الفصل الخامس ماسياة فسر نسيا

عندما اذعنا عدد الذين تم انقاذهم من دنكرك ، ساد البلاد شعور من الراحة والاطمئنان • لقد ساد شعور من الارتياح بعد فترة طويلة من القلق الذي سرعان ما تحول الدى نوع مسن الاحساس بالمنصر • فان انقاذ ربع مليون جندي شاب مسن خيرة جنودنا يعتبر نصرا عظيما بعد سنوات طويلة من الهزيمة • وقد عاد هؤلاء الدى الوطن وهسم لا يحملون شيئا سوى بنادقهم والحراب وبضع مئات من المدافع الرشاشة • وقد كان الجميع يتمتعون بمعنويات عالية ، وكانوا على ثقة تامة من انهسم سيتغلبون على عدوهم اذا ما اتيحت لهم فرصة ثانية للاشتباك معه •

لكن معركة دنكرك كانت قد خسرتنا كل ما نملكه من معدات ، لا سيما ثلك التي انتجتها معاملنا مؤخرا وارسلت بها الى ميدان المعركة في فرنسا ، وستمضي عدة اشهر قبل ان نتمكن من انتاج وتعويض تلك الخسارة الفادحة •

لكن العواطف الجياشة في الولايات المتحدة ، وخاصة تلك التي كانت تتأجج في صدور القادة البارزين هناك ، حتمت عليهم التفكير بالموضوع جديا ، وسرعان ما اصدر الرئيس الاميركي اوامره الى وزارتي الحربيسة والبحرية ، كما طلب الجنرال مارشال من نائبه اعداد قوائسم بموجسودات الجيش الاميركي من سلاح احتياطي • وفي خلال ثمان واربعين ساعة كانت القوائم الكاملة جاهزة ، وفي الحال وافق الجنرال مارشال عليها ، وطلبب ارسالها الى بريطانيا وفرنسا • وتضمنت القائمة الاولى نصف مليون بندقية من مجموع مليوني بندقية يعود تاريخ صنعها الى عامسي ١٩١٧ و ١٩١٨

وبقيت مختزنة حوالي عشرين عاما ، وقد ارسل مع كل بندقية ٢٥٠ طلقة ، كما ارسل معها أيضا تسعمائة مدفع من عيار (٧٥) ومليون قنيفة وثمانون الف رشاش وانواعا اخرى من الاسلحة ، وشرعت جميع مخازن الجيش الاميركي بحزم الاسلحة وتوضيبها وشحنها ، وقد وصل الى الميناء في الحادي عشر من حزيران اثنتا عشر باخرة بريطانية لتبدأ بنقل شحنات الاسلحة الى بريطانيا وقرنسا ،

لقد كان هذا العمل الذي قامت به أميركا عملا رائعا من اعمال الايمان والقيادة ، فقد حرمت نفسها من تلك الاعداد الهائلة من الاسلحة لمترسلها الى بلاد يعتبرها الكثيرون من ابناء البلاد انها قد منيت بالهزيمة ٠

#### \*\*\*

كانت لا تزال لدينا في فرنسا فرقة جبلية خاصة بقيت وراء السوم وكانت لا تزال في حالة ممتازة • كما كانت هناك فرقتنا المدرعة الاولى والرحيدة وكتيبة الدبابات اللتان ارسلتا الى كاليه للمشاركة في عملية الانقاذ • ولم يحل شهر حزيران حتى كانت الفرقة هذه قد خسرت أكثر من ثلثي رجالها ، فصدرت الاوامر اليها بوجوب انسحابها الى ما وراء نهر السين لاعسادة تنظيمها • وفي نفس الوقت جمعنا تسعة انواع من فرق المشاة التي لم تكن تملك سوى البنادق ، أي انها كانت شبه عزلاء •

وفي هذا الوقت بدأت المرحلة الاخيرة من معركة فرنسا ، وبدأ هجوم الماني جديد اتسم بالعنف والقوة خاصة المدرعات التي وفروها لهذه المعركة الفاطة والتي تدفقت بمجموعها الآن على الجبهة الفرنسية التي كانت تترنج من شدة الضعف وحاول الجيش الفرنسي القاومة للحفاظ على حدود نهسر السوم ، لكن فرقتين المانيتين تمكنتا من اختراق صفوفه واندفعت نحو روان فعزلت جناح الجيش الفرنسي الايسر والذي يضم فرقتنا الجبليسة ، عن بقية اجزاء الجيش وصدرت الاوامر الى الجنرال فورشون بوجوب الانسحاب باتجاه روان ولكن هذه الاوامر لم تنفذ بسبب بدء انحلال القيادة الفرنسية ، فقيمنا عدة احتجاجات وبيانات الى القيادة الفرنسية بهذا الشان لكن دون جدوى وحدى

وتمكنت فرقتنا من التراجع بعد قتال مرير ضار باتجاه سان قاليري وهي تأمل بالجلاء عن طريق البحر · لكن الضباب الكثيف حال دون جلاءها ، ووصل الالمان الى المشواطيء الصغرية وسدت سبل النجاة المام فرقنـــا

الباسلة بعد ان أصبح الشاطىء تحت سيطرة رشاشاتهم · واستسلم اللواء الفرنسي وارتفعت الرايات البيضاء فوق البلدة ، فاضطرت فرقتنا الجبليسة الباسلة الى الاستسلام ووقع ثمانية الاف بريطاني وأربعة الاف فرنسي في الاسر وكان قائد الفرقة الالمانية المدرعة التي أسرتهم ، هو الجنرال رومل بالسيذات ·

### \*\*\*

تلقيت في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الحادي عشر من حزيران رسالة من المسيو رينو يطلب فيها مقابلتي في « بريار » على مقربة من اورلپان بعد ان انتقلت العاصمة من باريس • فاستقليت طائرتي بعد الظهر وسافسرت يصحبني المستر ايدن وزير الحربية في ذاك الوقت والجنرال ديل رئيس الاركان والجنرال ايسماي • وكانت رحلتي هذه هي الرحلة الرابعة الى فرنسا •

وبدانا الاجتماع في تمام الساعة السابعة ، فطلبت من الحكومة الفرنسية الاستمرار في الدفاع عن باريس وقلت لهم مؤكدا ضرورة بدء حرب الشوارع والقتال من بيت الى بيت لاستنزاف قوة الجيش الغازي وقد ذكرت المارشال بيتان بتلك الليالي التي قضيناها سوية في قطاره في مدينة « بوفيه» بعسد الكارثة التي حلت بالجيش البريطاني في عام ١٩١٨ ، وذكرته كيف تمكن من انقاذ الوضع في عملية مشابهة وقد ذكرت المارشال باقوال كليمنصو حيسن صرح بقوله : « ساقاتل امام باريس وفي داخلها ، وورائها » وقد أجابني المارشال بيتان بكل اعتزاز وهدوء انه كان تحت تصرفه في تلك الايسام قوات تبلغ بعددها ستين فرقة ، اما الان فليس لديه اي منها • كما ذكرني ان الغرق البريطانية كانت تبلغ بعددها الستين فرقة في تلك الايام أيضا ، كما اضاف ان تهديم مدينة باريس لن يغير شي،ا من النتيجة المرتقبة • • •

وعرض علينا الجنرال ويغان الوضع العسكري بالنسبة الى المعركسة « المائعة » الدائرة على مقربة منا ، واثنى ثناء كبيرا على الجيش الفرنسي وبسالته ، وطالبنا بارسال نجدات عسكرية عاجلة وفي طليعة مطالبه ارسال جميع ما لدينا من اسراب المقاتلات ، واستطرد قائلا : « ان هذه اللحظلية حاسمة ، لذلك لا يجوز الابقاء على أي سرب من الطائرات المقاتلة في انكلترا » وقد اجبته على الفور بقولي : « ان هذه اللحظة ليست باللحظة الحاسمسة وستاتي تلك اللحظة حين يقوم هتلر بهجومه الجوي على بريطانيا المعظمى ، واذا تمكنا من الاحتفاظ بسيطرتنا على الجو ومن ابقاءنا على البحار مفتوحة،

وهذا ما سنقدر عليه حتما ، فعندئذ سنعود لاستعادة كل ما فقدتموه » • لقد كان لدينا خمسة وعشرون سربا من الطائرات ، وقد قررنا الاحتفاظ بها ولن نفرط بسرب واحد منها مهما كلف الامر ، فنحن قد قررنا الاستمرار في الحرب المي أجل غير محدود ، واما التخلي عن هذه الاسراب فمعناه القضاء على املنا الوحيد في الحياة • •

ويعد قليل وصل الجنرال جورج الذي اطلع على خلاصة حديثنا السابق ، وبعد ان عرض ملخصا للوضع القائم في الجبهة ، اكد ضرورة ما سبق وطلبته أي البدء في حرب الشوارع وحرب العصابات ، فالجيش الالماني ليس بالقوة التي يبدو عليها حين مجابهته بجيوش مماثلة • فلو حاول كل لواء من الجيش الفرنسي الاصطدام مع لواء مماثل من الجيش الالمانسي، واستعمل في اصطدامه كل ما يملكه الجيش الفرنسي من حيوية ونشاط لتمكن من المتغلب على عدوه أو عرقلة تقدمه السريع على الاقل • وكان ردهـم المتخاذل ان الاوضاع اصبحت مخيفة على الطرق التي امتلأت بأفواج اللاجئين الذين تطاردهم نيران رشاشات الطائرات العدوة ، والمحقوا هذا ببيانات عن حالة السكان وعن انهيار الجهاز الحكومي والسيطرة العسكرية • وقسال الجنرال ويغان بانهم قد يضطروا الى طلب الهدنة · وقد أجبته بقولى : « أذا وجدت فرنسا ، في هذه المحنة ، انه من الخير لها استسلام جيشها فعليها أن تبادر الى اعلان ذلك ولا تتردد بسببنا ، فنحن قد صممنا على المضى في حربنا وعلى القتال الى الابد ، الى الابد والابد ، وعندما اعدت لهم قولى أن على الجيش الفرنسي ان يستمر في المقتال اينما كان وحيثما استطاع لانهاك قوة مائة فرقة المانية ، أجاني الجنرال ويغان على الفور : «حتى لو قاتلنا ، فسيبقى لديهم مائة فرقة اخرى تقوم بمهاجمتكم واحتلال بلادكم ، ومـاذا تستطيعون ان تعملوه بعد ذلك ؟ » واجبته : « ان مستشاري العسكريين يرون ان طريقة صد اي هجوم الماني على بريطانيا هي في محاولة اغراق أكبر عدد ممكن منهم في البحر ، اما الباقي فيمكننا تحطيمهم على الشاطيء ٠ ،

# الفصل السيادس مشياكل الدفاع

في هذا الوقت من صيف عام ١٩٤٠ ، أصبحنا منفردين تماما بعد هزيمة فرنسا ، ولم يكن في امكان دول « الدمنيونات » أو الهند أو المستعمرات أن تمدنا بالمساعدات اللازمة التي كنا في أشد الحاجة لها ، وكانت الجيوش الالمانية الضخمة المنتصرة المدربة والتي توفر لديها السلاح الاحتياط المضخم ، والمستودعات والصانع التي غنمتها بكل بساطة ، اخذت هده الجيوش تستعد للمعركة الفاصلة .

اما ايطاليا فوقفت بقواتها الكثيفة الجرارة ، بعد ان اعلنت علينا الحرب ، تبحث في شوق عن طريقة لتدميرنا في البحر المتوسط ومصر •

كذلك وقفت اليابان في الشرق الاقصى تنظر الينا نظرة غريبة يتعسدد علينا تفسيرها وتطالبنا في الحاح وتهديد اغلاق طريق بورما في وجه المساعدات الى الصين ، كما كانت روسيا تقدم الى هتلر مساعدات هامة من المسواد الاوليسة ٠٠٠٠

اما اسبانيا التي احتلت منطقة طنجة الدولية ، فقد تغدر بنا بين آونة واخرى وتطالبنا بجبل طارق وريما استنجدت بالمانيا لمساعدتها في احتلاله او في اقامة بطاريات المدفعية الهائلة لتطويق اسطولنا عبر المضيق ، وفي هذا الموقت كانت الحكومة الفرنسية التي أصبح بيتان رئيسا لها ، قد انتقلت الى فيشي ، وأصبح من المنتظر بين لحظة واخرى ان تعلن الحرب علينا بعد ان اصبحت ميالة الى فكرة اوروبا النازية ، كذلك اصبح الاسطول الفرنسي في

قبضة الالمان في طولون · وهكذا وجدنا اننا لسنا في حاجة الى المزيد مــن الاعــداء ·

ومع ان معنوياتنا لم تضعف ، الا ان السؤال الذي ظل يراودنا هو : كيف يمكن لنا ان نجتاز هذه الصعوبات القائمة ؟ لقد كان من المعروف ان جيشنا في الوطن لا يحمل سلاحا أكثر من البنادق ، وستمضي فترة من الزمن قبل ان تتمكن مصانعنا من التعويض على ما خسرناه من عتاد في دنكرك ٠٠٠ اليس من العجيب بعد كل هذا الا يكون العالم كله متراجع على يقين من ان ساعتنا الاخيرة قد دنت ؟؟

وانتشر الرعب في الولايات المتحدة وسائر الدول الاخرى الحرة ، واخذ الاميركيون يتساءلون في اهتمام : هل من واجبهم ان يجازفوا بمواردهــم المحدودة الضئيلة ارضاء للمشاعر الطيبة وحدها وان كانت المفاطرة ميئوسا منهـا ؟

الميس من الاجدى ان يبذلوا اي جهد وان يوفروا كل سلاح لملاقاة ضعف استعدادهم • وكان التغلب على هذه الاسانيد ، يتطلب منطقا مستقيما وعلى جانب من الثقة ، ولا ريب في ان الشعب البريطاني مدين لرئيس الولايات المتحدة وكبار القادة والمستشارين ، لانهم على الرغم من اقتراب موعد انتخابات المرة الثالثة للرئاسة لم يتخلوا عن ثقتهم القوية في تصميم بريطانيا وقدرتها على النضال • وليس من شك في ان تصميم بريطانيا القوي الذي لم ينله اي ضعف أو وهن كان عاملا من عوامل رجحان كفتنا في القتال •

ان هذا الشعب الذي ظلل في سنوات ما قبل الحرب يسير في طريق المسالمة وعدم المتفهم ، ويخوض غمار المهازل الحزبية ، ويغرق الى أبعله المحدود في لجة السياسات الاوروبية بلا خوف ٠٠٠ ها هو الان يلاقي مصير تقصيره في التاهب والاستعداد ، وثمرة اتكاله على النوايا الحسنة والحوافز الكريمة ، ولكن العالم يراه في الوقت نفسه مصمما على ان تصبح بلاده قطعة من الخراب قبل ان تبدو جزيرته خانعة ذليلة ٠٠٠

وهذه بلا جدال احدى صفحات التاريخ الرائعة ، ولكنها ليست الصفحة الموحيدة به ، فعندما استولى الاسبرطيون على اثينا ، أصرت قرطاجة على الصمود والاستبسال حتى الموت المام روما ، والتاريخ حافل بصفحات كثيرة عن شعوب استماتت في النضال ، ودول شجاعة تفيض بالكبرياء ٠٠٠ آثرت ان تغنى وتموت والا يبقى لمها اثر ·

ولم يكن هناك في ذلك الحين سوى اللية معدودة من البريطانيين والاجانب

تقف على الاهمية الاستراتيجية لموقعنا الجغرافي المنعزل ، ولم يكن كثيرون قد عرفوا في مدى سنوات ما قبل الحرب اننا كنا نحافظ على مقومات دفاعنا البحري والجوي ، وقد مضى على الجزر البريطانية ما يقرب من الف عام لم تشهد ارضها نيران غزو من الجو ، وظل كل بريطاني في قمة الكفاح محتفظا بهدوء اعصابه ، راضيا كل الرضا بالتضحية بحياته في سبيل بلاده • وسرعان ما أخذ الاعداء والاصدقاء في سائر بلاد المعالم يدركون ان هذه هي طبيعتنا الاصلية • • • وماذا يكمن خلفها ؟ انه الامر الذي يمكن ان يظهر في المتدائد • •

وكانت هناك ناحية اخرى ، فقد تعرضنا خلال شهر حزيران لخطر كبير ٠٠٠ فقد رأينا اخر ما لدينا من قوات احتياطية تسحب ليقضى عليها فـــى محاولــة يائسة في فرنسا ، وان قواتنا الجويـة تتضاءل شيئـا فشيئًا في هذه الغارات التي نمضي بها الى القارة او في نقلها الى هناك ٠ ولو كان هتلر موهوبا ، او متمتعا بحكمة خارقة ، لابطا في هجومه على الجبهة الفرنسية مدة ثلاثة اسابيع او اربعة بعد معركة دنكرك على خط نهر السين ، ليتم استعداداته للهجوم على بريطانيا ٠٠٠ ولو حدث هذا الصبحنا في وضع مخيف لا خيار لنا فيه ، فاما ان نتخلى عن فرنسا وفي هذا تعذيب لنا ، والم لفرنسا ، واما ان ننثر قواتنا وننشرها مع ما في هذه القوات من ضرورة قصوى لمستقبلنا وحياتنا ، اذ كلما حفزنا الفرنسيين على المضى في المقتال ، تحم علينا نحن ان نزيد في العون لهم ، وهذا يؤدي الى اشتداد الصعوبات في طريق اعدادنا للدفاع عن بريطانيا نفسها ، ولا سيما بالنسبة للاسراب المخمسة والعشرين من طائراتنا المقاتلة التي يتوقف مصير كل شيء عليها • وبالطبع كان مستحيلاً ان نتخلى عن هذه الاسراب ، ولكن رفضنا سيؤدي بالتأكيد الى اغضاب حليفتنا الباسلة مما يعكر صفو علاقاتنا ، وعلى هذا فقد راينا عددا من كبار قادتنا ، ينظرون الى مشكلاتنا الهينة نوعا ما ، بعد ان اصبحنا لوحدنا ، بشيء من الراحة ، وكأن عبنًا تقيلًا قد نزل عن كواهلهم ، واصبح وضعنا كوضع مدرب احد النوادي العسكرية الذي اخذ يخاطب لاعبا قهد تهاوت معنوياته بقوله : « ايا ما كان الامر فقد بلغنا المعركة الفاصلة ، وسيكون نادینا میدانها »

### \*\*\*

لم تكن القيادة الالمانية العليا ، حتى هذه الفترة قد استهانت بقيمة ما عليه مركزنا من قوة ، وقد ذكر تشيانو انه قابل هتلر في برلين في ١٧ تموز

عام ١٩٤٠ وتحدث مع الجنرال فون كايتل طويلا ، كما تحدث هتلر نفسه عن غزو لبريطانيا ، فأكد له ان الرأي لم يستقر نهائيا على أي شيء وقد ذكر ان عملية النزول الى البر في انكلترا غير مستعجلة الا أنها صعبة جدا ، ويجب ان تقوم بها المانيا وهي في غاية الحذر ، اذ ان اخبارنا عن الترتيبات العسكرية في الجزيرة ، وطرق الدفاع عن شوالئها قليلة وغامضة ومثبتة في صحتها واضاف كايتل ان ما يبدو سهلا وجوهريا هو شن هجوم جوي مركز على المطارات والمصانع وعراكز المواصلات الرئيسية في بريطانيا العظمى ، ومسن المحتم ان يعرف كل انسان ان السلاح الجوي البريطاني في منتهى القوة ، وذكر كايتل ان هذا السلاح الجوي يتألف من حوالي ألف وخمسماية طائسرة مستعدة للدفاع والهجوم المضاد ، كما اعترف ان الغارات التي يقوم بها السلاح الجوي البريطاني قد تزايدت كثيرا ، وان من ناحية اصابة الاهداف من الجو البريطانيا تعاني نقصا كبيرا في الطائرات المغيرة في كل مرة يصل الى الثمانين الكن بريطانيا تعاني نقصا كبيرا في الطيارين ، وليس في وسعها ان تستعيض عن هؤلاء الذين يهاجمون المدن الالمانية الان ، بالطيارين الجدد الذين ينقصهم التدريب الى حد كبير ،

وأصر كايتل على ضرورة توجيه ضربة الى جبل طارق لقطع شرايين المواصلات البريطانية وشل حركتها ، ولم يشر كايتل او هتلر الى مدة الحرب او أجلها ، وكان هملر وحده الذي ذكر عرضا ان الحرب يجب ان تنتهي قبل ابتداء شهر تشرين الاول •

هذا هو المتقرير الذي وضعه تشيانو في مذكراته ، وقد عرض على هثلر استجابة لمطلب الدوتشي العاجل امداده بحوالي عشر فرق من قواته ووحدة جوية تتكون من ثلاثين سربا للمساهمة في الغزو وقد اعتذر هتلر عن قبول القوات البرية في لباقة ، ووصلت بعض الاسراب الجوية الايطالية ، لكنها لم تصب نجاحا في مهمتها كما سنرى •

وقد القى هتلر في ١٩ تموز خطاب القائد المنتصر في المرايشتساغ ، وبعد ان تنبأ بأني سألجأ الى كندا ، قدم ما يمكن ان يسمى عرضا للصلح ، وقد ارفق عرضه هذا بمذكرات دبلوماسية ارسلت عن طريق السويد والولايات المتحدة والفاتيكان ـ وبدا من الطبيعي بعد ان خضعت اوروبا كلها لارائته ، سيكون في غاية السرور اذا تمكن من الحصول على موافقة بريطانيا على كل ما فعله ، ولم يكن العرض في الحقيقة يتناول السلام ، وانما يتناول الاستعداد لتقبل اذعان بريطانيا للتخلي عن كل ما خاضت الحرب من اجله ٠

وفكرت في أول الامر في اثارة الموضوع بصفة رسمية في البرلمان ، ولكن زملائي الوزراء راوا أن مثل هذا العمل يؤدي الى التشويش حول موضوع كنا جميعا متفقين حوله ، وتقرر عوضا عن ذلك أن يكلف وزير خارجيت بالرد على عرض هتلر في أذاعة موجهة في يوم ٢٢ تموز يرفض فيها دعوة هتلر ٠٠٠ وأذيع الحديث الذي « قذف جأنبا » بدعوة هتلر « للاستسلام لارادته » ثم قارن بين أوروبا الهتلرية ، وأوروبا التي نقاتل في سبيل حمايتها ، وأعلن أننا لمن نترقف عن القتال حتى نضمن وجود الحرية ٠٠ وفي خلال ذلك كانت الصحف البريطانية والاذاعة قد رفضت أي حديث عن الصلح ، دون تدخل من حكومة جلالته ، وأنما بدافع من نفسها بعد الاستماع الى خطاب هتلر مسن الاذاعية والمناعية والمناه عن العلية والمناه عن العلية والذاعية والمناه عن العلية والذاعية والمناه عن العلية والذاعية والذاعية والذاعية والذاعية والذاعية والذاعية والذاعية والداعية وا

ويذكر تشيانو في مذكراته انه « عندما اذيع اول رد بريطاني ، اللذي كان متسما بالبرودة ، على الخطاب في الساعات الاخيرة من ليلة ١٩ تموز٠٠ ساد بين الالمان شعور بخيبة الامل ٠ بيد ان متلر كان يتطلع الى التفاهم مع بريطانيا العظمى ، فقد كان يدرك ان الحرب مع البريطانيين ستكسون قاسية تقيض بالدماء ـ وهو يدرك تماما ان الناس في كل مكان يكرهون سفك الدماء ـ اما موسوليني فيخشى من ناحية اخرى ان يجد الانكليز في خطاب هتلر الماكر للغاية مبررا للبدء في المفاوضات ، وهذا مما يحز في نفس موسوليني لانه يرغب في الحرب الان اكثر من أي وقت مضى ، وايا كان الامر فلم يكن موسوليني في حاجة الى الغضب او الثورة ، فسيتاح له ان يخوض كل أهوال الحرب التي يتمناها ٠

وقد قدم رؤساء اركان الحرب بواسطة الجنرال ايسماي اقتراحا في اواخر شهر حزيران لازور المناطق المهددة في السواحل الجنوبية والشرقية وتلبية لهذا الاقتراح خصصت يوما أو يومين من كل اسبوع للقيام بهسنه الزيارة المحبوبة ، وكنت أنام عندما تفرض الظروف في قطاري الخاص الذي تهيأت لي فيه كل أسباب الراحة ليتاح لي اداء اعمالي العادية بكل انتظام مم العلم اني كنت اتصل دائما (بهوايتهول) وقد قمت بزيارة « المتاين » و « الهامير » وغيرهما من الاماكن المهددة بانزال محتمل ، وشاهدت مناورة للفرقة الكندية في كنت ، وقمت بالكشف عن الخطوط الدفاعية الداخلية في هارويتسن ودوفر ، وكانت احدى زياراتي الاولى للفرقة الثالثة التي يقودها الجنرال مونتغومري وهو ضابط لم اكن قد التقيت به وقد صحبتني زوجتي في هذه الزيارة للفرقة المذكورة المرابطة على مقربة من برايتون و وكانت هذه

الفرقة قد أعطيت أهمية خاصة من ناحية الاعداد ، وكانت على وشك الابحار التي فرنسا سندما أنهارت المقاومة الفرنسية ·

وقد أقام الجنرال مونتغومري مركز قيادته في ستيتنج ، وأرانسي مناورة صغيرة كانت الحركة الرئيسية فيها مناورة قامت أساسا على تحركات حاملات مدافع برن الرشاشة التي لم يكن في استطاعته أن يستخدم منها حينذاك سوى سبع أو ثماني حاملات ومضت بنا السيارة بعد ذلك على الساحل عبر «شورهام » و «هوف » الى أن وصلنا الىجبهة برايتون المعروفة التي لي فيها الكثير من الذكريات القديمة وقد تناولنا عشاءنا في فندق « البيون » الملكي الذي يقع على الناحية المواجهة لرصيف الميناء الداخلي وكاد الفندق أن يكون مقفرا من الناس بسبب عمليات الانسحاب الاخيرة، ومع نلك فكان هناك من يستنشق المهواء الطلق ويتنزه على الشاطيء ، وفي الميادين وقد سرني أن أرى طائفة من «حرس قاذفي القنابل » يمهدون مركزا لمدفعهم الرشاش في أحد اكشاك الرصيف • فذكرني ذلك بما كنا نفعله في طفولتنا ويمن نعبث بالمخلفات القديمة • وكان الجو رائعا جميلا ، وتحدثت السي ونحن نعبث بالمخلفات القديمة • وكان الجو رائعا جميلا ، وتحدثت السي القائد احاديث مثمرة • • والحق أني كنت شديد السرور بهذه الزيارة •

وفي منتصف شهر تموز اقترح علي وزير الحربية احلال الجنرال بروك محل الجنرال ايرونسايد في قيادة الجيوش ، وفي ١٩ تموز حينما كنت اطوف لاستطلاع القطاعات المعرضة للهجوم زرت القيادة الجنوبية ورايت التجربة الواقعية التي ساهمت فيها اثنتا عشرة دبابة تقريبا ، وبقيت في السيارة طيلة بعد الظهر مع الجنرال بروك الذي كان يترلى قيادة تلك الجبهة ، ولا شك ان سجل ماضيه كان رائعا ، فقد قاد المعركة الفاصلة عند « ابيرس » اثناء عملية الانسحاب الى دنكرك ، ثم تمكن بما أوتي من حذق وصلابة ، وفي وسط عوامل في منتهى الصعوبة والقوة ، عندما كان يقود القوات الجديدة التي ارسلناها الى فرنسا خلال الاسابيع الاولى من شهر حزيران ، تمكن من انقاذ حملته ، وكانت تربطني به صلة ايضا عن طريق اخوية البطلين اللذين كانا لي صديقين في بداية حياتى العسكرية ،

على ان هذه العلاقات والذكريات لم يكن لها اي تأثير على وجهة نظري في موضوع حيوي كهذا الذي يتصل باختيار القائد العام ولكنها وُثقت الصلات بيني وبين الان بروك في غضون الحرب • وقطعنا ما يقارب الاربع ساعات معا في السيارة في ذلك اليوم من تموز عام ١٩٤٠ ، وكنا على اتفاق تام بشان كافة وسائل الدفاع في داخل الوطن • وبعد المشاورات الضرورية مع الاخرين

وافقت على اقتراح وزير الحربية بتولي بروك القيادة العامة خلفا للجنرال الرونسايد الذي واجه احالته الى التقاعد بما اشتهر عنه من اعتزاز في جميع الظروف التي تمت بها أعماله العسكرية ·

وظل بروك في المقيادة سنة ونصف تعرضنا فيها لخطر الغزو ، فنظم المقوات تنظيما حسنا ، وعندما صار فيما بعد رئيسا لاركان حرب القصوات الامبراطورية استمر التفاهم بيننا رائعا حتى انتهينا الى النصر ٠٠٠ وسأورد بعد قليل المكاسب التي حققتها من استشارته في اجراء تغييرات حاسمة في المقيادات في مصر بالشرق الاوسط في شهر اب عام ١٩٤٢ ، وما كان لها من خيبة أمل في موضوع قيادة عملية الغزو عبر القنال ( المانش ) في عمليسة السيد الاكبر ( أوفر لورد ) عام ١٩٤٤ ، وقد أدى خدمات جليلة في المسدة الطويلة التي عمل فيها رئيسا للجنة رؤساء أركان الحرب ، في معظم سنسي الحرب ورئيسا لاركان حرب القوات الامبراطورية ، لا للامبراطورية البريطانية فحسب بل للحلفاء جميعا ، وساحكي في هذه القصة بعض الاختلافات في وجهات النظر التي حدثت فيما بيننا أحيانا ، وأقص كذلك كثيرا من المسائل التي التقي المهائل التأكيدات ٠

### \*\*\*

وفي هذا الشهر وصلت الينا كميات وافرة من السلاح الاميركي عبر الاطلنطي من غير ان تمس بسوء ، وبينما كانت البواخر تقترب من سواحلنا بما تحمله من عتاد لا يقدر بثمن ، كانت هناك قطارات خاصة اعدت لتحملها من الموانيء ، وقد مكث الحرس الوطني في كل مقاطعة وكل بلاة وكل قريبة متلهفا على تسلم هذه الاسلحة ، واكب الرجال والنساء على العمل بكل قواهم لتجهيز هذه الاسلحة وجعلها صالحة للاستعمال ، وهكذا أصبحنا في نهاية شهر تموز شعبا مسلحا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي غزو يقوم به المظليون ، نعم لقد أصبحت بريطانيا أشبه ما تكون « بخلية نحل » وإذا قدر لقاومتنا ان تنهار ، وهو احتمال بعيد ، فان حشدا من الرجال والنساء ، سيظل شاكي السلاح وقد استطعنا بوصول الدفعة الاولى من البنادق الاميركية الى حرسنا الوطني بصرف النظر عن ضائة كمية الطلقات التي لم تزد عن خمسين طلقة لكل قطعة ، استطعنا ان نزود جيشنا العامل بثلاثماية السف بندقية بريطانية .

وبدأ كثير من المخبراء يجهزون بكل سرعة مدافع الخمسة والسبعين

ملليمترا التي وصلت الينا ، ومع كل مدفع منها الف قديفة ، ولم يكن بحوزتنا معدات لايصال المدافع بعرباتها كما انه لم توجد لدينا الوسائل العاجلة لانتاج عدد أكبر من القدائف على الرغم من ان المدافع المختلفة الاحجام تعقد العمليات الحربية ، الا انني صممت منذ البداية على استخدامها ، واصبحت هذه المدافع منذ وصولها الينا وطيلة عامي ١٩٤٠ و ١٩٤١ جزءا مهما في قوتنا العسكرية المدافعة عن الوطن ، كما قمنا بعمل ترتيبات خاصة تعدم مبتكرة دربنا عليها عددا من الرجال لادارة هذه المدافع وربطها في سيارات الشحن لمنقلها من مكان الى اخر ، وعندما تقاتل دفاعا عن كيانك فان وجود مدفع خير من عدمه ، وقد مكث المدفع الفرنسي من طراز ٥٧ مللميترا سلاحا فعالا بالرغم من قدمه بالنسبة للمدافع البريطانية الحديثة من طراز ٢٥ رطلا والمدافع الالمنية (هاوتزر) ،

وعندما مضت أشهر تموز وآب دون أن تنزل بنا الكارثة الساحقة ، هدأنا بعض الشيء وازدادت ثقتنا في مقدرتنا على خوض غمار حرب طويلة قاسية ، وكنا نشعر بقوتنا تزيد يوما عن يوم • فكل فرد في المجموع يعمل بكل طاقته ليل نهار ، ويمضي الى نومه بعد ذلك شاعرا بثمار أعماله ، وأثقا بأن الوقت أصبح في صالحنا ، وأننا سننتصر في الحرب دون شك •

وازدحمت الشواطيء الان بمختلف انواع الوسائل الدفاعية وتم تنظيم البلاد كلها في مجموعات ووحدات دفاعية وغدا السلاح يتدفق من المصانع ، ولم يكتمل شهر آب حتى اصبح في حوزتنا مائتان وخمسون دبابة جديدة ويدانا نجني ثمار المساعدة الاميركية واخذ رجال الجيش البريطاني العامل وزملاؤهم من رجال الجيش الاقليمي يقومون بتدريباتهم في ساعات الصباح الباكر حتى المساء ، وبهم لهفة الى لقاء العدو ، وازداد عدد جنود الحرس الوطني الى ما فوق المليون ، وعندما كان ينقصهم السلاح كانوا يعمدون الى استخدام اسلحة الصيد والرياضة والمسدسات الخاصة وأحيانا الفسؤوس والمجارف ولما يتكون في بريطانيا طابور خامس ، وان صادفت قسوات الامن بعض الجواسيس ، اما القلة الشيوعية الموجودة في بلادنا فقد تلاشت اصواتهم على حين اقدم الشعب كله على بذل كل ما يستطيع من تضحيات غالبة .

وعندما زار فون ريبنتروب روما في أيلول قال لتشيانو: « ان الدفاع الاقليمي عن انكلترا لا وجود له بلا شك ، وان فرقة المانية واحدة يمكنها ان تؤدى الى انهيار كامل فيها » ان قوله هذا يكشف عن جهله الفاضح بنا ،

وعلى كل فقد تساءلت في قرارة نفسي : ماذا يكون لو تمكن مائتا الف الماني من جنود العاصفة التجمع على شواطئنا ؟ لا شك بان المذبحة ستكون رهيبة مروعة لدى الفريقين - اذ لم يكن هناك مجال للرحمة او الشفقة ، فقد كان الالمان على استعداد لاستخدام الارهاب ، وكنا من ناحيتنا على استعداد المضي في المقاومة الى اقصى حد ممكن ، وقد قررت تطبيق المثل السائر : « بوسعك دائما ان تمضي بشخص اخر معك بعيدا عن هذه الدنيا » وقد قدرت ان أهوال هذا المنظر ستقضي بالنهاية الى ترجيح كفة الولايات المتحدة، لكن كل هذه العواطف لم توضع موضع التجربة والاختبار ، وفوق مياه المائش ومياه بحر الشمال المزرقاء ربضت عشرات العمارات البحرية المتلهفة على القتال ساهرة الليل بطوله ، بينما كان طيارو المقاتلات يحلقون في السماء او يقفون الى جانب طائراتهم استعدادا لتلقي أي اشارة تصدر اليهم .

حقًا لقد كانت تلك الفترات جديرة بالحياة او الموت ، اذا وقفت على حقيقة القوات البحرية فقد وقفت على معرفة لها شانها وروعتها • فاقتحام جيش لمياه المحيطات والبحار ، بالرغم من وجود اساطيل قويسة وعمارات بحرية هائلة امامه ، عمل حربي معجز ، وقد اضاف البخار كثيرا من القدرات الى امكانيات الاسطول في الدفاع عن بريطانيا العظمى • ففي عصر نابليون كانت الرياح تستطيع الدفع بقواربه المسطحة القعر الى الخلف ، لكن مسا حصل بعد ذلك قد ضاعف من تفوق الاساطيل القوية ومقدرتها على تحطيسم الغزاة وهم في الطريق • وادى كل تعقيد في الاجهزة الحديثة بالنسبة الـــى الجيوش الى ان اصبحت مهمتها اكثر صعوبة ومشقة ، والى ان صارت المتاعب التي تواجه قيادتها في تزويدها بالعتاد والذخائد بعد انزالها امرا فوق الطاقة، وفي أزمة الحرب السابقة التي اهتز فيها مصيرنا كانت لنا قوة بحرية متفوقة ، ولم يستطع العدو كسب معركة بحرية واحدة هامة ضدنا ، لقد عجز عسن مجابهة قوة طراداتنا وبالطبع كانت ثمة فرص اكثر من أن تعد تتصل برداءة الطقس وخاصة في حال تكاثف الضباب ، على أنه على فرض قيام هـــده الفرص المعادية لنا واستطاع العدو النزول الى شواطئنا في مكان أو اكثر ، فان مشكلة تزويد هذه القوات بما يلزمها وتغذيتها باية تجمعات الحرى ، هذه المشكلة تظل مستعصية الحل • هكذا كان الوضع في الحرب العالمية الاولى • اما الان فقد دخل عنصر الطيران ، فما هو تأثير هذا التغيير الرئيسي على الغزو ؟ من الظاهر أن العدو أذا تمكن من السيطرة على مضايق دوفسر ، بقرته الجوية المتفوقة ، فان خسائرنا في المدرات ستكون كبيرة للغاية ، وقد

تكون أيضا قاضية علينا ، ولن يوجد انسان لديه الرغبة في الاتيان ببوارج ضخمة او طرادات كبيرة الى مياه تسيطر عليها القاذفات الالمانية ، وبالفعل لم نضع أي بواخر ضخمة الى الجنوب من « فيرث اوف فورت » او الى الشرق من « بلايموث » ولكننا جهزنا في هارويش ونصور ودوفر وبورتسماوث وبورتلاند دوريات دائمة اليقظة تتالف من سفن حربية خفيفة ، وقد أخصن عددها يتكاثر باستمرار ولم يأت شهر أيلول حتى صار العدد أكثسر مسن شمانماية ، ولم يكن في الامكان بعد ذلك تدميرها الا بواسطة قوة جوية متفوقة معادية شحاول العمل على عدة مراحل .

وهنا يرد السؤال: لمن كان المتفوق في الجو ؟ لقد كنا نقاتل الالمان في معركة فرنسا وهم متفقون علينا في العدد بضعفين او بثلاثة اضعاف ، وبالرغم من ذلك فقد الحقنا بهم خسائر تعادل النسبة السابقة ، وفي سماء دنكرك وقد فرض علينا الاحتفاظ بدوريات مستمرة لتغطية انقاذ جيشنا ، كنا نحاريهم بكسب وغنم على الرغم من تفوق عددهم بنسبة أربعة اضعاف او خمسة ، وتوقع مارشال الجو الاعلى داودنج ، قدرتنا على قتالهم وصد هجماتهــم بنجاح ، قوق مياهنا وشواطئنا ومقاطعاتنا الكشوفة ، حتى لو تفوقوا علينا بنسبة سبعة أو ثمانية أضعاف .

وقد كانت قوة السلاح الجوي الالمائي في ذلك الحين حسب معلوماتنا الصحيحة تعادل ثلاثة اضعاف ما نملكه ، وبالرغم من ان هذا التفاوت كبير بالنظر الى القتال مع اعداء شجعان اقوياء كالالمان • فقد توصلت الى المنتجة التي سبق التوصل اليها ، وهي ان في سمائنا وفوق بلادنا ومياهنا نستطيسع الانتصار على السلاح الجوي الالمائي ، واذا صبح هذا فان بحريتنا هيي الاخرى ستبقى محتفظة بسيطرتها على البحار والمحيطات وستقوى علي احباط محاولات الاعداء الذين يحاولون شق طريقهم الينا •

وبقي عامل ثالث في الإمكانيات والاحتمالات ، فلو تمكن الالمان بعسا عرف عنهم من مقدرة • وبعد في النظر سمن تجهيز حملة كبيرة بطريقة سرية تحوي قطعا خاصة للانزال لا تحتاج الى موانيء او ارصفة ، وانما تقسوم بعملية الانزال للدبابات والمدافع والسيارات المدرعة في اي نقطة مناسبة على الشاطيء ، فهل يقدرون بعد ذلك على تزويد هذه القوات بالمؤن ؟ ومع أنه لم يكن لدينا أي مبرر يحملنا على الاعتقاد بوجود مثل هذه المخترعات لسدى العدو ، الا أن قواعد الحساب الصحيحة تقضي باحتمال الخسائر تمامسا كالارباح •

وتطلب منا ايجاد المعدات التي لزمتنا في عملية غزو نورماندي ، بذل جهد كبير متواصل بالاضافة الى التجارب والعون المادي الضخم من جانب الولايات المتحدة الاميركية طوال أربع سنوات · وبالحقيقة لم يكن الالمان بحاجة الى هذا العدد الكبير من المعدات في مثل هذا الوقت ، الا أنهم كانوا يملكون معابر قليلة في العدد ·

وهكذا اوجبت علينا مشكلة غزو بريطانيا في صيف عام ١٩٤٠ وفي المخريف من نفس العام ، تفوقا جويا ضخما وامكانية ضخمة في السيطرة على المياه الاقليمية بالاضافة الى كميات هائلة من معدات الانزال • لكن السيطرة على على البحار كانت الى جانبنا ، كما كان لنا التفوق المجوي ، وكنا على ثقة على وقد ثبت لنا فيما بعد صحة هذا الاعتقاد بان الالمان لم يقوموا ببناء قطيع بحرية ضرورية للانزال •

هذه هي اسس تفكيري عام ١٩٤٠ وكان هناك الكثير من الحديث حول هذا الموضوع بالذات والكثير من القلق في شهر تموز لدى الدوائر الحكومية وخارجها ، وبالرغم من عمليات استطلاعها المستديمة عن سفن النقل الالمانية في البلطيق او في مرافيء الراين والشلدات ، وقد كنا على يقين كذلك من ان أية بواخر او صنادل من ذوات المحرك الالي لم تعبر المضائق الى بحسر المائش ، فبالرغم من كل هذا فقد كان شغلنا الشاغل هو التجهيز والاستعداد المكامل لمواجهة اي غزو وسحقه وكنا نعتمد اعتمادا كليا على تفكيرنا هذا في وزارة الحربية وفي القيادة العسكرية وزارة الحربية وفي القيادة العسكرية

وكانت خطة الالمان التي كشف عنها ، تعتمد على وجوب الغزو عبسر القنال بسفن متوسطة الحجم تتراوح حمولتها بين اربعة الاف طن وخمسة الاف ، بالاضافة الى قطع صغيرة اخرى ، والان نحن نعلم انهم لم يكونوا يتطلعوا الى المضي بجيوشهم من مرافيء البلطيق او بحر الشمال في سفن كبيرة ، كما انهم يفكروا بالغزو في موانيء بسكاي ، وهذا لا يعني انهم كانوا منصفين حين اختاروا الساحل الجنوبي كهدف لغزوهم ، وان كان كل منا على خطأ ، فعملية غزو الساحل الشرقي كانت ذات قيمة أكبر لو تمكن المعدو من ان يؤمن السبل والوسائل لتلك المحاولة ، وطبعا لم يكن هناك من مجال لغزو الساحل الجنوبي الا بعد ان تمر البواخر المضرورية جنوبا عبر مضيسق دوفر ، بعد ان تتجمع في المرافيء الفرنسية القائمة على القنال ، وطوال شهر تموز لم نر اثرا لشيء من هذه التحركات •

وبالرغم من كل هذا فقد ترتب علينا ان نستعد لكافية الظروف

والاحتمالات ، والا نوزع قواتنا المتحركة في الوقت ذاته ، وأن نقوم بجمسع قواتنا الاحتياطية وحشدها ، وفي الامكان حل هذه المشكلة المستعصية والمشائعة في نفس الوقت ، فالاحداث تتالى من اسبوع لاخر والساحل البريطاني المعروف بكثرة تعاريجه يبلغ طوله أكثر من الفي ميل ، باستثناء ايرلندا ، والسبيسل الوحيد للدفاع عن محيط متسع كهذا قد يتعرض أي جزء منه أو جزءان منه في وقت واحد لهجوم مفاجىء ناجح يحتسم علينا أنشاء مراكس للمراقبسة والمقاومة حول الشاطيء أو الحدود غايتها عرقلة الزحف الاجنبي مع أيجساد أكبر قرة ممكنة من الاحتياطي في الوقت نفسه تضم جنودا مدربين وعاملين في وحدات متحركة يمكنها الوصول الى أي مكان يقع عليه هجوم مفاجيء في اقصر مدة ممكنه ، ثم البدء في هجوم معاكس .

وعندما وجد هتلر نفسه محاطا \_ في مراحل الحرب الاخيرة \_ بالاعداء ، وواجه نفس المشكلة ، وقع في اخطاء كبيرة حين عالجها ، فلقد اقام شبكه من المواصلات تشبه نسيج العنكبوت ، لكنه نسي العنكبوت نفسه ، ولما كانت قصة تشتيت القوات الفرنسية الخاطئه التي ادت الى الكارثه واقتضتنا ثمنا فادحا لا تزال حاضرة في ذهني ، فانني قد صرفت جهدي كله منذ البداية الى حشد قوات المناورة ، وقد رسخت هذه السياسة في نفسي الى اقصى حد ممكن تسمح به مواردنا المتضاعفة .

وقد التقت اراثي بوجهات نظر البحرية ، وارسل الي الأميرال باونسد بيانا مفصلا في ١٢ تموز اعده بالاشتراك مع رؤساء اركان حربه ، الذي كان قائما على هذه الاسس النظرية ٠٠٠ وقد فصل البيان بالطبع جميع الصعوبات التي علينا مواجهتها وقال الاميرال باوند في اجماله للخطه : « ربما يصل الى شواطئنا ما يقارب المئة الف جندي دون ان تكون لدينا القوات البحرية الكافية لقطع الطريق عليهم ووقفهم ٠ »

الا ان الابقاء على خط مواصلات لتموين هذه القوات امر مستحيل عمليا اذا استطاع السلاح الجوي الالماني ان يتغلب على سلاحنا الجوي واسطولنا في نفس الوقت ، وإذا ما قام العدو بعملية كهذه فربعا كان التقدم نحو لنسدن بسرعة والاعتماد في تموينه على البلاد التي يحتلها في طريقه ، على حين يرغم الحكومه على الخضوع والاستسلام ، وقد اقتنعت بهذا الاحتمال التناعا تاما، وتغير الوضع تغيرا حاسما في شهر آب ، فقد تأكد لمخابراتنا الماهرة ان هتلر قد اصدر تعليماته بالاعداد لعملية « اسد البحر » وأن هسده العملية في دور الاعداد الفعلي في هذا الوقت ، وبدا لنا بشكل نهائي ان الرجل سيقدم المغامرة

وكانت الجبهة ااتى سيهجم عليها تختلف تماما ، وقد تكون ثانوية بالنسبسة للساحل الشرقى الذي كنت انا قد وجهت اليه بالغ العناية مع رؤوسا اركان المحرب الاميراليه وسرعان مابدا عدد كبير من الصنادل ذوات المحرك الالى ، والمزوارق البخارية يعبر مضايق دونر اثناء الليل زاحفا بالقرب من الشاطىء الفرنسى ، ليتجمع شيئًا فشيئًا في سائر الموانىء الفرنسية المتدة من كاليه المي بريست • وكانت الصور الفوتوغرافية التي ترد الينا كل يوم نظهر لنا هذه التنقلات بدقه وعناية ، وراينا انه من العسير علينا ان نزرع المعامنا على مقربة من الساحل الفرنسي ، ومضينا فورا الى مهاجمة هذه المراكب المتحركه بوحداتنا الصغيرة ، وركزت قيادة قائفات القنابل هجومها على موانيء الغزو وسرعان ما انهالت علينا الانباء عن احتشاد جيش او جيوش المانية ضخمــــة استعدادا للقيام بهذا الغزو على قطاع الساحل المعادي ، وعن تحركات واسعة النطاق على السكك الحديديه واحتشادات ضخمه في خليج كاليه وذورماندي وظهرت الى حيز الوجود اعداد وفيرة من بطاريات المدافع القوية البعيدة المدى ، منتشرة على طول الساحل الفرنسى القائم على القتال ، وكان يترتب علينا ان نجابه الخط الجديد وننقل اعتمادنا على هذه الخطوة الى خطوة اغرى ونهيء كافة السبل لتيسير نقل احتياطنا المتحرك الذي بتضاعف عدده الى الجبهة الجنوبية ومضى الوقت وقواتنا المتزايدة عددا والمتقدمة كفساءة وسرعة في التحرك ، تطمئننا الى قدراتها وفعاليتها • ولم ينقض النصف الاخير من شهر ايلول ، حتى كان في استطاعتنا ان نحشد سته عشر فرقه من احسن الغرق نظاما واعدادا على الساحل الجنوبي بينها ثلاث فرق مدرعة عدا أجهزة الدفاع الساحلية المحلية ، وقد اصبح في مكنتها القيام على الفور بأي عمل عسكرى يوكل اليها ضد أية عمليه لملغزو أو الانزال وأصبحت لنا قوة ضاربة او مجموعة من القوى الضاربة التي كان الجنرال بروك وحده القادر علسى تحريكها عندما تحين الساعة فهو اكثر سيطرة عليها من كل من عداه •

#### \*\*\*

جرى كل ذلك بالرغم من عدم ثقتنا بان جميع المداخل ومصبات الانهار المنتشرة من كاليه الى تيرشيلنج وهيلجولاند ، وكل ما المامه من جزر تقع بالقرب من الساحلين الهولندي والدنمركي ، لا تخفي قوات معاديه هائلة اخرى من نوع صغير او متوسط وقد خطر في بالنا ان الهجوم سيبدا من مارويش حول بورتماوت وبورتلاند الى بليموث مع تركيز خاص على مقاطعة «كنت »

ايضا ، ولم توجد لمينا اية براهين اخرى ايجابية على ان موجة ثالثه من المفزو قد لا تتسق وتتوافق في الزمن مع الموجتين الاوليين ، وتش من موانيء البلطيق خلال مضائق سكاجراك في سفن كبيرة ، ولا شك في ان مثل هذا الغزو جوهري بالنسبة لمخطط الالمان لتحقيق النجاح ، اذ تعتبر الوسيلة الوحيدة لوصول الاسلحة الثقيلة التي تم انزالها ، او لاقامة مستودعات تموين كبيرة .

ودخلنا في ذلك الحين فترة من التوتر الشديد ، واليقظه الدائمه وكان علينا طيلة الوقت ان نحرص على وجود قوات كبيرة في الشمال من « دوش » حتى « كروماريتي » كما قمنا بعمل الترتيبات الملازمة لسحب جزء منها في حالة وقوع الغزو في الجنوب ، وكان في مقدرتنا بغضل الشبكه الرائعة الداخلية من سكك حديدنا ، وبفضل استمرار سيطرتنا على الجو في سماء وطننا ، ان نسحب اربع فرق او خمسة من الشمال لتعزيز الدفاع عن الجنوب في حالات الضرورة القصوى خلال ايام الرابع والخامس والسادس من بدء تحرك العدو .

واجرينا دراسه دقيقة لاوضاع القمر والمد والجزر وتيقنا من ان العدو سيؤشر عبور البحر في الليل والنزول الى الارض عند الفجر ، وها نحن اولا نعرف ان ما تيقنا به كان على صواب ايضا ، ولم نجد لدينا نرة من الشك في مقدرتنا على تحطيم كل ما ييسر للعدو النزول في اكمة دوفر البحرية او في القطاع الساحلي المتد من دوفر الى بورتسماوث والى بورتلاند ، وكانت افكارنا جميعا - نحن الذين نتولى القيادة - تسير في اتجاه وتوافق تامين مما يثير الاعجاب لتوجيه ضربة الى عدونا تخلف دويا في كافة انحاء العالم ، ولم يكن في استطاعة أي انسان الا أن يحس بالحماسة ويشعر بالتأشر من هذا الجو الذي يولى بعزم هتلر وعتاده .

وكان من بيننا من يتحرق شوقا الى قيام هنلر بمحاولته ، يحدوهم الى ذلك العوامل المجردة التي تؤكد لهم مدى تغير مجرى الحرب لومني هنلسر بتدمير محاولته وتحطيم امانيه ، وكنا قد انتهينا خلال شهري تموز وآب من السيطرة الجوية على سماء بريطانيا ، وكانت قواتنا متفوقة تعاما وبصبورة خاصة في سماء القطاعات الواقعه في الجنوب الشرقي لبلادنا ، واخنت المعدات الدفاعيه الدقيقيه ، والمراكز المنيعية والحصون الشماء وحواجز مكافحة الدبابات ، وحواجز الطرق الى غير ذلك تملاً كل مكان ، وتوهجت سواحلنا بالاجراءات الدفاعية والبطاريات كما توفر لدينا عدد من المدرات العاملية في الاطلنطي مع ما في هذا الاجراء من ثمن باهظ تكبدته قوافلنا التجارية في الاطلنظي كما شيدنا عددا آخر منها ليزيد استحكام الدفاع عن السواحل ،

nverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد احضرنا بارجة التدريب (سنتوريون) واحدى الطرادات الى بلايموث وظل اسطولنا في ذروة قوته ، وفي قدرته ان يعمل مع تجنب كثير من الاخطار وبهذا كنا على اتم الاستعداد لمواجهة اي شيء ٠٠٠ واخيرا اقتسرب موسم الزوابع الاستوائيه المعروفه في شهر تشرين الاول ، وكان شهر ايلول هو الشهر الذي يتحتم على هتلر ان يوجه فيه ضربته اذا واتته الجرأة الكافية حيث يكون في صالحه ظواهر الد والجزر والقمر في اواسط الشهر الذكور.

وارى ان الوقت قد حان لانتقل بالقاريء الى معسكر الاعداء ، حتى اطلعه على مدى استعداداته وخططه ، كما وقفنا عليها في هذه الآونة ·



# الفصل السابع عملية اسد البحر

لم تكد تنشب الحرب في ٣ ايلول عام ١٩٢٩ ، حتى بدأت البحرية الالمانية ، كما تشير الوثائق المصادرة بعد الحرب ، عدا الدراسات اللازمة لمغضرو بريطانيا وقد رأت عكس ما ارتأيناه ، أن السبيل الوحيد هو أتمام المغضرو عبر المياه الضيقة لبحر المانش ، ولم يقدر الالمان أي احتمال آخر ، ولو كنا قد علمنا بالحقيقة هذه أنذاك لاسترحنا كثيرا حيث يواجه المغزو عبر المانش اكثر سواحلنا تحصينا ، وهي الجهة البحرية القديمة المواجهة لمغرنسا حيث الموانيء المحصنة ، وحيث قواعد الدمرات الرئيسية ، واغلسب المطارات ومحطات الاشراف الجوي للدفاع عن لندن ، ولم نكن نعتمد في أي جزء مسن اجزاء الجزيرة اعتمادنا على هذا الجزء في المسارعة الى العمل بقوة ضخمة وبجميع قواتنا المسلحة الثلاث ٠٠٠ وكان الاميرال رايدر موجها كل اهتمامه للاعداد في حال قيام الاسطول الالماني بغزو بريطانيا ، وفي نفس الوقت طلب تركيز الكثير من الاوضاع ، وفي مقدمتها الاشراف الكامل على سواحل فرنسا ويلجيكا وهولندا وموانيها ومصبات انهارها وهذا هو سبب نوم المشروع طيلة فترة ما قبل الحرب ٠٠٠

وفجاة برزت الافتراضات بصورة تثير الاستغراب ، وتمكن رايدر بالمرغم من بعض وساوسه من التقدم الى الفوهرر مساء معركة دنكرك واستسلام فرنسا بمشروع نال اعجابه ، كما تحدت في الحادي والعشرين من ايار مع هتلر في الموضوع ذاته وفي العشرين من حزيران تخدث اليه لا عن اقتراح الغزو بل عن نسبة التأكد من انه في حال صدور الامر بالغزو فان اعداد التفاصيل المتعلقة

بالمشروع لن يتم بطابع العجلة · وكان هتلر بدوره تساوره الظنون في النجاح فعقب قائلا ، أن يقدر تماما الصعوبات المحتومة التي سيواجهها مشروع كهذا، وكان هتلر ينعلق بالامل الواهي من أن انجلترا قد تطلب الصلح وتنشده ، ولم تتنبه القيادة الالمانية الى فكرة الغزو الا في آخر اسبوع من حزيران · وفي الاسبوع الثاني من تموز صدرت الاوامر الاولى بتجهيز خطة للغزو كانه أمر محتمل الوقوع ، وتقضي هذه الاوامر بان الفوهرر قد علق غزو انكلترا على توفر بعض الشروط الخاصة وفي طليعتها السيطرة الجوية ·

واصدر هتلر في ١٦ تموز توجيها منه يقول انه بالرغم من المازق العسكري المحرج الانكلترا فانها لم تظهر اية رغبة في التفاهم ، ومن اجل هذا عزمت على اعداد عملية النزول في انكلترا لتنفذ في الوقعة المناسب ، وينبغني ان تتم المتريبات اللازمه للخطه كلها قبل منتصف شهسر آب ، وكانت الاجراءات العمليه لتنفيذ هذه الاشارة قد بدأت في كل مكان ، فقد كانت خطه الاسطول الالماني تتسم بالميكانيكية بوجه عام ، فتحت ستار نيران المدفعية الساحلية من كاليه في اتجاه دوفر ، وتحتحماية مدفعية قوية على طول الساحل الفرنمي القابل للمضيق ، كانت خطة البحرية تقضي باقامة نطاق ضيق عبر المانش في اقصر مسافة ممكنة واحاطته من الجانبين بسياج من الالغام مع قيام الغواهات بحماية خارجية ، وكان من المتفاهم عليه ان ينقل الجيش في مراكب عبر القنال على ان تمونه سلسلة طويلة من الامدادات ، والى هنا ينتهي دور الاسطول الالماني ، وعلى قيادة الجيش معالجة بقية المشكلة ،

فاذا قدرنا انه كان في استطاعتنا بفضل تفوقنا البحري الهائل ان نقضي على حقول الالغام الذكورة بالقطع البحرية الصغيرة تحت ستار قوة جوية ماهرة وضرب الغواصات المحتشدة من الجانبين لحماية الحقول لاتضبع لنا ان هذه الخطة كانت خطة متداعية منذ بدايتها • وكان في استطاعة اي انسان يعرف انه بعد انهيار فرنسا لم يكن هناك مفر من امتداد اجل الحرب وتزايد الاخطار الا اذا اضطرت بريطانيا الى التسليم • وكان الاسطول الالماني قد تأثر بمعركة النروج ولم يعد في امكانه ، بوضعه الحالي ، ان يقدم الى الجيش الا بمساعدة جزئية ضئيلة ، ومع ذلك فقد جهز الاسطول خطة ولم يكن في المكان احد ان يقول ان حسن الحظ قد هبط عليه فجاة • وكانت القيادة العليا الالمانية قد اعتبرت غزو انكلترا في بادىء الامر شيئا يثير القرف في النفوس ، ولم تكن قد دبرت اية خطط او استعدادات لتنفيذه ، كما لم يتلق جنوبنا تدريبا على العمليات الخاصة به • لكنه بعد ان توالت اسابيع من نشوة الانتصارات على العمليات الخاصة به • لكنه بعد ان توالت اسابيع من نشوة الانتصارات على العمليات الخاصة به • لكنه بعد ان توالت اسابيع من نشوة الانتصارات

الرائعة وجدت القيادة في نفسها الجراة والشجاعة للقيام باية مهمة ، ولم يكن اقتحام البحر بامان مسؤولية تتعلق برجال القيادة من الناحية الادارية ولكنهم كانوا على ثقة من ان الجيش اذا بلغت قواته الضخمه شاطيء بريطانيا في سلام وأمان فان مهمة احراز النصر على بريطانيا تصبح امرا يسيرا .

وقد شعر الاميرال رايدر في شهر اب بوجوب الانتباه الى ان عبور القنال بتضمن مخاطر كبيرة ، والى امكانية فقدان الجبش كله في هذه المحاولة •

وعندما تولى الاسطول مهمة نقل الجيش العابر ، اصبحت البحريسة الالمانية تدور في حلقة مفرغة من القلق المستمر ، وقابل قادة الاسلحة الثلاثة الفوهرر في ٢١ تموز ، فابلغهم ان الحرب قد شارفت على المرحلة الفاصلة الا ان المكلترا لا ترغب في الاعتراف بذلك ، وما زالت تأمل ان تدور عجلة القدر ٠٠ ثم تحدث عن الامدادات التي تصل الى انكلترا من الولايات المتحدة ، كما اشار الى احتمال تبدل في العلاقات السياسية في المانيا وروسيا . واستطرد قائلا ان تنفيذ عملية « اسد البحر ، الخطة الاكثر جدوى في التعجيل بنهاية الحرب · وبعد حديث طويل مع الاميرال ، بدأ هتلر يكشف خطورة ما تخفيه عمليات عبور المانش بما فيه من تيارات ومد وجزر ، وبما في البحر من غموض • ثم وصف عملية « اسد البحر » بانها عملية في منتهى الجراة والمغامرة واستطرد يقول : « وبالرغم من قصر المسافة فان العملية ليست مسألة اجتياز نهر ، لكنها اقتحام بحر كبير يسيطر العدو عليه • وليست العمليه اجراء فرديا في العبور ، كما حدث في النروج ، اذا لم تكن هناك عناصر المفاجأة ، ولكننا هنا سنواجه عدوا مستعدا للدفاح وقد صمم على القتال وفرض سيطرته على المنطقة البحرية التي يجب علينا استخدامها ، وستقتضينا عملية الجيش نحوا من اربعين فرقه وريما يكون نقل الامدادات اصعب شيء في هذه العملية، اذ ليس في مقدورنا ان نعتمد على أي نوع من المؤن يتيسر لنا الحصول عليه داخل انكلترا ، وكان الاساس الاول في نجاح الغزو هو السيطرة الكاملة في الجو واستخدام مدفعية قوية في مضيق دوفر والحماية عن طريق الالغام ٠٠٠ ، ثم تابع هتلر حديث، بقوله « والطقس عامل حيوى ايضا ، فهو في بحر الشمال وفي المانش يشتد في النصف الثاني من شهر ايلول ، كما يتكاثف الضباب في منتصف شهر تشرين الاول لذلك يتحتم علينا انهاء عملية الغزو قبل الخامس من ايلول ، فبعد هـذا التاريخ يصعب علينا أن نضمن قيام تعاون بين الطيران والاسلحة الثقيلة • فهذا التعاون من الطيران يعتبر عملا هاما وحاسما في تحديد الموعد

وقد نشب نقاش حاد تخلله شيء من العنف بين اركان الحُرِّنةُ الالمان :

حول عرض الجبهة وعدد المراكز التي يجب ان تهاجم ، وقد طلب الجيش ان تتم سلسلة من عمليات الانزال على طول الساحل الجنوبي لانكلترا الذي يمتد من دوفر الى « لايم ريجيز » الى القرب من بورتلاند ، وطالب بانزال قسوات مساعدة في رامسجيت الى الشمال من دوفر ، واعلن اركان البحرية الان ان اصلح مكان للعبور هو المكان الواقع ما بين فورلاند الشمالية وجزيرة وايت ، وعلى هذا الاساس جرى تجهيز مائه الف جندي لانزالهم في هذه المنطقة على ان يلي ذلك مائة وستين الف جندي اخرين في اماكن اخرى تمتد من دوفر غربا الى خليج لايم ، واعلن الجنرال هود رئيس الاركان انه من المحتم انزال اربع فرق على الاقل في منطقة برايتون ، كما طالب بانزال قوات اضافية بين ريل ورامسجيت على ان يجرى توزيع ثلاثه عشر فرقة ان امكن وفي وقت واحد ريل ورامسجيت على ان يجرى توزيع ثلاثه عشر فرقة ان امكن وفي وقت واحد رئيل ورامسجيت على ان يجرى توزيع ثلاثه عشر فرقة ان امكن وفي وقت واحد رئيل ورامسجيت على ان يجرى توزيع ثلاثه عشر فرقة ان امكن وفي وقت واحد أين الماكن متعددة على طول الجبهة ، كما طلب سلاح الطيران سفنا كافية لتنقل اثنين وخمسين مدفعا من المدافع المضادة للطائرات مع حملة الانزال الاولى ،

لكن رئيس اركان البحرية بين استحاله القيام بعمليات واسعه وسريعة كهذه العمليات ، قرر انه لا يستطيع عمليا حراسة اسطول الانسزال في هذه السافة الممتدة من البحر ، وإن على الجيش اختيار افضل مكان ضمن هذه الحدود المذكورة • اذ ليس لدى الاسطول قوة لحماية اكثر من عملية عبور واحدة في وقت واحد ، حتى لو كانت لنا السيادة على الجو ، وهو يرى ان اضيق مكان في مضايق دوفر هو اكثرها سهولة من ناحية الحماية بطلب نقال. المائة والسنين الف جندى في المرحلة الثانية في عملية واحدة وهذا يحتاج الى الف سفينة تبلغ حمولتها مليون طن • ثم اضاف رئيس اركان البحرية انه حتى في حالة توفر هذا العدد الخيالي فان موانىء الابحار لا تستطيع استيعاب مثل هذا العدد الضخم ، اما ما يمكن عمله فهو القيام بنقل الفصائل الاولى من الفرق الاربع لتشييد رؤوس جسور ضيقة على ان تقوم بنقل الفصائل الباقية في اليومين المتاليين وذلك دون ذكر اي معلومات عن الفرق الست الباقية المتوجب انزالها لنجاح العملية • واشار ايضا الى ان الانزال على جبهة واسعة يعنى ايجاد فرق في اوقات المد العالى بين مختلف الاماكن المختارة يترواح بين الثلاث ساعات والخمس ساعات ونصف وعلى هذا يتوجب أن نختار بين امرين: اما اوضاع المد غير الناسبة في بعض الاماكن واما الرجوع عن فكرة انزال القريرات في مناطق مختلفه في وقت واحد • وكان الرد على هذا الاعتراض من إيْد الصعوبيات • ومر وقت طويل ضاع خلال تبادل المذكرات • • • واخيسرا التقى انربم أل هولدر ورئيس اركان البحرية في اجتماع بينهما لاول مرة عقد في ١٧ اب ، وقال هولدر في هذا الاجتماع : « انبي ارفض اقتراحات الاسطول رفضا قاطعا ، فمن وجهة نظر الجيش تعتبر العملية بهذا الوضع انتحارية · اذ ان ارسال القوات بالشكل الذي اقترحتموه معناه القاؤها في مغرمة للحم ، تماما كما نلقي اللحم في المغرمة · » واجابه رئيس اركان البحرية بقوله انه هو ايضا لا يمكنه قبول فكرة النزول على جبهة واسعة ، اذ ان ذلك لا يعني الا شيئا واحد ، هو التضحية بالجنود اثناء عبورهم ، وتم الوصول ، اخيرا ، الى حل وسط قام به هتلر نفسه ولم يقتنع الجيش أو البحرية · فقد صدر الامر من القيادة العليا في السابع والعشرين من شهر اب يقضي بان على عملية الجيش ان تتسق والحقائق التي توجبها شروط الحمولة المحدودة في البواخر وسلامة العبور والانزال · وقد تم نبذ فكرة النزول في مذاقة ريل رامسجيت ، ولكن تقرر ان تمتد الجبهة من فولكستون الى بوجور · وهكذا لم يتم الاتفاق ولكن تقرر ان تمتد الجبهة من فولكستون الى بوجور · وهكذا لم يتم الاتفاق النهائي قبل نهاية شهر اب ، فكل شيء بالطبع متوقف على النصر والتفوق في المعركة الجوية الناشبة منذ ستة أشهر · · ·

وتم تجهيز الخطة النهائيه على ضوء طول الجبهة التي جددت في النهاية كما عهد بالقيادة العسكرية الى رونشتادت ، لكن النقص في عدد السفن قلل من عدد القوات فأضحت ثلاث عشرة فرقة أساسية واثنتي عشرة فرقة أخرى من عدد القوات فأضحت ثلاث عشرة فرقة أساسية واثنتي عشرة فرقة أخرى احتياطية ، وتم القرار على ابحار الجيش السادس عشر من المرافيء الواقعه بين بولون وروتردام ، وأن تنزل بالقرب من هايث وهيسنجر وأيستبورن ، على أن يبحر الجيش التاسع من المرافيء الواقعة بين بولون والهافر وأن يهاجه المناطق بين برايتون دورتيج ، وقد جهزت الخطة على اساس الاستيلاء على دوفر من ناحية البر وأن يزحف الجيشان بعد ذلك على الخط الممتد من كانتربوري الى اشفورد فيفيلد وأروندايل ، كما تنزل أحدى عشرة فرقة في المراحل الأولى فقط ، وتمنت القيادة العليا الالمانية أن تتمكن القوات المهاجمة في الاسبوع الاول من التقدم الى جريفسن وريفيت وبورفيلد وبورتسماوث، وأن يقف الجيش ألسادس الاحتياطي على أهبة الاستعداد لتعزيز القوات المهاجمة أو لتوسيع رقعة الهجوم أذا قضت الظروف الى ديماوث ، ولا ربب أن القيادة الالمانية لم تفتقر الى المبود الشجعان المسلحين أحسن تسليح افتقارها الى منفن للنقل واستلمه العبور .

ووقع عبء المرحلة الثقيل في الهجوم على اركان البحرية ، ولم يكن في حوزة المانيا ما يزيد على حمولة مليون ومائتي الف طن من السفن الجهزة تجهيزا كاملا ونقل القوات الغازية يحتاج الى اكثر من نصف هذه الحمولة ،

كما يردي الى الكثير من المسكلات الاقتصادية · وعندما حل شهر ايلسول تمكنت القيادة البحرية من ان تعلم انها استطاعت ان تضع يدها على ١٦٨ باخرة مجموع حمولتها سبعماية الف طن و ٤١٠ قاطرة وسفن لصيد الاسماك و ١٦٠٠ زورقا بحريا · وكان بالامكان نقل هذا الاسطول العتيد بعد تجهيزه باخرة مجموع حمولتها سبعماية الف طن و ٤١٩ قاطرة وسفن لصيد الاسماك في اليوم الاول من ايلول عملية اندعاع الملاحة الضرورية للغزو جنوبا كانت قواتنا المجوية تراقبها وترصد تحركاتها وتقصفها بعنف على عطول الجبهة من انتوبرب الى الهافر · وسجلت اركان البحرية الالمانية ان دفاعنا المستمر من الساحل وتركيز غارات طائراتنا على مرافيء ابحار سفن عملية « اسد البحر » ومواصلة اعمال الاستكشاف توحى جميعها باننا على علم بالغزو القريب ·

وذكرت تقارير اركان البحرية الالمانية ايضا ، انه ما زالت الطائرات البريطانية من قاذفات للقنابل وطائرات لبث الالغام تواصل اعمالها بصفة دائمة ، وعلينا ان نقر ان غارات الطائرات البريطانية كانت موققه وان لم تكن فاصله في عرقلة نقل السفن الالمانية الى المرافيء •

وبالرغم مما حدث من تدمير وتعريق فقد استطاعت البحرية الالمانية اتمام الجزء الاول من مهمتها الخطيرة ، ولم تتجاوز خسائرها العشرة في المئة من مجموع قوة الغزو الكاملة ، وهي نسبة اقل بكثير مما قدرته القيادة الالمانية ، اما ما تبقى على اهبة الاستعداد فلم يكن باقل من الحد الادنى الذي قدرت التيادة حتمية وجوده للقيام بالمرحلة الاولى من العملية • وقد القسى الجيش والاسطول الالماني العبء كله عاتق السلاح الجوي ، وكانت حماية الممر بما يلازمها من بث الالغام التي بمثابة الاسوار موكلة الى السلاح الجوي الاثاني ضد المتفوق الظاهر لعمليات المرمرات البريطانية والسفن الصغيرة • اي ان الخطة كانت قائمة على الحاق الهزيمة بالطيران الانكليزي والسيطره الماطقة لالمانيا على الجو ، لا فوق المائش وجنوب شرقي اسيا فقط بل فوق مناطق العبور والانزال كذلك • وهكذا اوكل السلاحان الالمانيان القديمان مهمة الخطة الى ماريشال الرايخ غورنغ •

وقد رحب غورنغ بقبول هذه المهمة ، المقتسه المطلقسة بالتفوق العددي للطيران الالماني ، وانه لمن تعضى اسابيع معدودة من القتال الشديد حتى تنزل المهزيمة المنكرة بالدفاع البريطاني ويتم تدمير مطاراته في كنت وسكس ومن ثم تسيطر المانيا على المانش ٠٠٠ وقد ظن غورنغ ايضا ان قصف انكلترا من الجو وخاصة الماصمة الندن سيدفع بالشعب البريطاني المنحل الذي يفضل

العافية الى الرضوخ وطلب الصلح ، هذا بالاضافة الى ان ندر الغزو وكانت قد بدت في الافق القريب لكن البحرية الالمانية لم تجاره في تفاؤله هذا وكانت شكوكها عميقة الجدور ، لان عملية « اسد البحر » لا يمكن الا ان تكون اجراء اخيرا ، فأوصت في شهر تموز بتأجيلها حتى ربيع عام ١٩٤١ ، الا اذا اجبرت الغارات الجوية وحرب الغواصات الرهيبة الانكليز على مفاوضة الفوهدر بالشروط التي يفرضها ، اما الفيلد مارشال كايتل والجنرال يودل فقد كانا مغتبطين من تفاؤل قائد الجو الاعلى غورنغ ،

لقد عاشت المانيا اياما مجيدة رائعة انتشى فيها هتلر بخمرة النصر قبل ان تذل له فرنسا في هدنة كومبين ، وسار الجيش الالماني الظافر تحت اقواس النصر وعبر الكاب اليسيه ، فهل بقي هناك شيء يعجزون عن تنفيذه ؟ فلسم التردد اذن في الاقدام على مجازفة مضمونه ؟ وهكذا فان الاسلحة الثلاثه التي تشترك في انقاذ عملية « اسد البحر » ولفتت نظر كل منهما الى الجانب الضيء في الدور الذي سبقوم به وترك الجانب المظلم الى السلاحين الاخرين •

وبمرور الايام تضاعفت الشكوك وقامت العراقيل ، وكان قرار هتلسر الصادر في ١٦ تموز قد حدد انهاء جميع الاستعدادات قبل منتصف شهر اب لكن كافة الاسلحة وجدت ان تنفيذ هذه الخطة في الوقت المحددة غير ممكن وقبل هتلر في نهاية شهر تموز تحديد موعد ١٥ ليلول كموعد مبكر للغزو ، ببنما أجل قراره الاخير القاضي بتحديد موعد البدء في العمل حتى تتضمع نتاتج معركة الجو التي حمي وطيسها ٠٠٠٠

وابلغت البحرية في ٣٠ اب القيادة العليا ، ان استعدادات اسطول المغزو يستحيل ان تتم في ١٥ ايلول بالنسبة للاجراءات المضادة التي اقدمت عليها بريطانيا وعلى هذا تأجل البدء في المغزو حتى ٢١ ايلول مع اشتراط عشرة ايام كأنذار مسبق ، وهذا يعني ضرورة اصدار الامر الاول في ١١ ايلول و وابلغت البحرية مرة أخرى في العاشر من ايلول القيادة العليا مدى الصعوبات الكثيرة التي تجابهها نتيجة لرداءة الطقس واعمال بريطانيا المضادة ، وبالرغم من ان التجهيزات البحرية المطلوبة قد تتم فعلا قبل ١١ ايلول ، الا ان الشرط الاساسي الذي يحتم السيطرة المطلقة على جو القنال لم يتحقق بعد وقد أدى ذلك الى ان اصدر هتلر قراره في ١١ أيلول بتأجيل صدور الامر التمهيدي لثلاثة ايام اخرى ، وبذلك يكون المغزو قد تأحل الى الرابع والعشرين ، كما تأجيل مرة ثانية في الرابع عشر ثلاثة ايام اخرى وفي السابع عشر من ايلول تأجيل اصدار هذا الامر الى اجل غير مسمى لاسباب هامة في نظرهم ونظرنا ايضا و

وقد علمنا من الاخبار الواردة الينا في ٧ ايلول ان تحركات السفن الصغيرة ما زالت مستمرة في الغرب وفي الجنوب في اتجاه المرافيء الواقعه بين هومستند والهافر ، ولما كانت هذه المرافىء تحت وطاة الغسارات البريطانية القاسية فقد كان من المعقول الا تنتقل اليها السفن الكبيرة الا قبيل الغزو، وتضاعفت القوة الضاربة للسلاح الجوي الالماني بين امستردام وبريست حتى بلغت مائه وسنتين قاذفة قنابل وصلت من النروج الى هذه المنطقه ، كما راينا مجموعات من طائرات الانقضاض ذات المدى القصير في المطارات الاماميسة الواقعه في خليج كاليه وقد اعترف اربعه من الجواسيس الالمان الذين تم اعتقالهم قبل مضي بضعة ايام من نزولهم من احد زوارق التجذيف على الساحل الجنوبي والشرقي من انكلترا انهم جاءوا ليكونوا على استعداد في اية لحظة اثناء الاسبوعين القادمين ، وليرسلوا بتقارير خاصة عن تحركات الوحدات البريطانية الاحتياطيه في ايبويس ولندن وريدنج واوكسفورد وكانت اوضاع القمر والمد بين الثامن والعاشر من شهدر ايلول مناسبه للغزو مدن الساحل الجنوبي الشرقي • لذلك قرر رؤساء اركان الحرب عندنا انهم يتوقعون الهجوم في اية لحظة ، وان على قواتنا المدفاعية ان تقف على اهبة الاستعداد لمواجهة اي طاريء عاجل •

ولم يكن في القيادة العامة حينذاك جهازا يستطيع اعلان حالة الطواريء المحددة له ثماني ساعات إلى عمل فوري ، ومع ذلك فقد صدرت كلمة السر «كرومويل» التي يقصد بها أن عملية الغزو محتمله في أية لحظة ، صدرت الكلمة الى القوات في الساعة الثامنة من مساء السابع من شهر أيلول ، والى القيادتين الجنوبية والشرقية ، للعمل الفوري السريع للفرق الساحلية الامامية، وجميع الوحدات في منطقة لندن ، والى الفيلقين الرابع والسابسع مسن قوات الاحتياط التابعه للقيادة .

وتكررت الكلمة الى جميع القيادات الاخرى ، للعلم بها فقط ، في جميع انحاء المملكة المتحدة ، وعندما وصلت هذه الكلمة الى قادة الحرس الوطني في بعض انحاء البلاد ، قاموا بدافع من انفسهم باستدعاء قوات الحرس لدق اجراس الكنائس ، ولم اكن انا ورؤساء اركان الحرب قد علمنا بان كلمة «كرومويل » قد استخدمت فعلا ، ولذا فقد صدرت اوامرنا في الصباح التالي بضرورة أيجاد مراحل انتقاليه يتضاعف فيها الحذر في المناسبات القبله دون اعلان ان الغزو قد حصل ، وفي استطاعة كل انسان ان يتخيل ما اثاره هذا الحدادث من هرج ومرج وقوضى ، وأن لم يشر اليه سواء في الصحف ام

في البرلمان ٠٠٠ وعلى كل فقد كان هذا الحادث اشاره تدريب لكل من يعينهم الاسمسر ٠

#### \* \* \*

والان وبعد ان تتبعنا مراحل اعداد القيادة الالمانية العلياحتى وصلت الى القمة ، فقد اصبح في مقدورنا ان نعرف كيف تغير المرقف من الزهـو بالانتصار المبكر الى قيام حالة من الشك ، ثم الى فقدان كل ثقة في النتيجة ، وقد شاهدها المقائد البحري وايدر في شهري تموز وآب وحاول ما استطاع تثقيف زملائه من قادة البحر والجو وتبصيرهم بمتاعب الحرب البرمائيـه الواسعة النطاق ومشقاتها ، فقد احسن الاميرال بضعفه واحتياجه الى عامل الوقت لاستكمال المعدات ، وان كان تنفيذ الخطه الواسعة النطاق التي وضعها هولدر هي انزال قوات ضخمة في وقت واحد في منطقة مترامية الاطراف ، وكان غورنغ بخياله الجامح مصرا في الوقت نفسه على احراز النصسر الساحق بقواته الجوية وحدها وابى ان يساهم بدور متواضع في الاعداد لخطة مشتركة تهدف الى تخفيض قوات المقاومة بحرية وجوية في جبهة المغزو .

ويتضح من الوثائق والسجلات ان القيادة الالمانية العليا لم تعميل بانسجام وتعاون في سبيل الهدف المشترك ولم تواجه مشاكل الاسلحه المختلفة الرعبي الناجع السليم • فقد كان الاحتكاك فيما بينهما واضحا منذ البداية ، وطالما كان في مقدور هولدر ان يلقي بالمسؤولية على كاهل رايدر فانه لم يحاول ان يوجد الانسجام بين خططه الشخصية وبين الامكانيات العملية ، وكان من المحتم ان يتدخل هتلر ، وقد تدخل بالفعل لكن تدخله لم يعمل على تحسين العلاقات بين القوات المسلحة ، وكانت سمعة الجيش في المانيا قد ارتفعت الى ما فوق السحب ، وكان القادة العسكريون ينظرون بتعال الى زملائهم من قادة الحرسية •

وقد يكون من الصعب على اي انسان ان يقاوم الادلة التي تنهض على تأكيد ان الجيش الالماني لم يكن راضيا عن وضعه تحت اشراف البحرية في عملية رئيسية كهذه وعندما سئل الجنرال يودل بعد انتهاء الحرب عن هذه الخطط اجاب وهو نافذ الصبر « كانت خططنا تشبه تماما الخطط التي وضعها يوليوس قصب »

وربما يكون في هذا القول الصادر عن جندي الماني موثوق به بالنسبة لعمليات البحار ، ما يلقي الضوء على ان الجندي الالماني لم تتضح في ذهنه المشكلات الخاصة بعمليات الانزال والاخطار الناجمة عن نقل قوات بحريسة كبيرة وتوزيعها على ساحل قد أجيد الدفاع عنه ·

اما نحن في بريطانيا فضلا عما كنا نعانيه من نقص ، فقد خبرنا البحر ووقفنا على مشكلاته ، فالبحر منذ قرون عديدة جزء من كياننا ، وتقاليده لا تستثير بحارتنا فحسب بل الشعب البريطاني باسره · ولعل هذا التفهم هو الذي مكنا اكثر من اي عامل اخر من النظر الى خطر المغزو بكل ثقة وهدوء · وقد خضع التخطيط الذي وضعناه لاشراف رؤساء اركان الحرب الثلاثة برئاسة وزير الدفاع مما ادى الى ايجاد نظام متناسق ككتله واحدة والى التعاون التام الذي لم نر له مثيلا في الماضي والسى التعرف التبادل الى كافحة المصاعب · وعندما آن الاوان لنبدأ نحن في عمليات غزو عظيمة واسعة النطاق من البحر ، كان عملنا آنذاك مرتكزا على اساس وطيد من الاستعداد الشامل لاداء العمل ومن الاحاطة الكاملة بكل الاحتياجات التكميلية للاقدام على مشروعات واسعة لها هذه الدرجة الكبرى من الخطورة ·

ولو كان للالمان في عام ١٩٤٠ قوات برمائيه جيدة التدريب مستكملة مختلف المعدات الحربية البرمائيه الحديثه لما قدر لمهمتها النجاح امام قواتنا البحرية والجوية ، فكم بالاحرى والالمان لم يكن لديهم شيء من ذلك لا من ناحية المعدات ولا من ناحية التدريب وهما عامسلان ضروريان في مثسل هذه المحرب • وكلما زادت رغبة الفوهرر والقيادة العليا في المغامرة ضعفت امالهم فيها ، ولم يكن في استطاعتنا ان نصل الى معرفة اوضاع بعضنا البعض وتقديرات كل منا ، ولكن كلما مر اسبوع ابتداء من اواسط تموز وانتهاء منتصف ايلول كان الغموض الذى يكتنف الموقف بالنسبة للبحرية البريطانية والالمانية وللقيادة المعليا الالمانية ورؤساء اركان الحرب البريطانية وبالنسبة المفوهور والمؤلف هذا الكتاب ينجلي رويدا رويدا ، ولو قدر لنا الاتفاق على نفس المستوى في القضايا الآخرى لما وجدت ضرورة لقيام حرب ، فقد اتفقنا بادىء ذي بدء على ان المصير سيتقرر في الجو ، كان السؤال الذي يعرضس لنا ولهم في وقت واحد هو كيف ستنتهى هذه المعركة الدائرة في الجو ؟ وكان الالمان يتساءلون هل يصمد الشعب البريطاني لنيران الغارات الجوية التي كان تأثيرها قد بولغ في تقديره في تلك الايام ؟ أو أنه سينهار تحت وطاتها ويفرض على حكومته الاستسلام • وكان ماريشال الرايخ ذا أمل كبير وثقة بالنتيجة بينما كنا نحن لانهابها

## الفصل الثامن معركة بريطانيا

ذكرنا سابقا ان مصيرنا اصبح مرتبطا باحرازنا النصر الجوي ، وأن القادة الالمان قد ادركوا ان نجاح عملية غزوهم لبريطانيا يتوقف على السيطرة الجوية في سماء القنال ، وفي بعض الاماكن على الساحل الجنوبي لبلادنا ، على النه لم يكن في مقدور الالمان القيام باستكمال استعداداتهم في مرافيء الابحار ، وحشد سفن النقل ، وتطهير المعابر من الالغام ثم القيام ببث الغام اخرى دون ان تكون لديهم الوقاية من غارات السلاح الجوي البريطاني ، اي ان الامر الفصل كان للسيادة الجوية في سماء مناطق العبور والانزال ومن اجل هذا كان لا بد من تدمير السلاح الجوي الملكي وسائر المطارات المعدة على طول الطريق بين لندن والبحر ، ونحن نعلم الان من الوثائق التي حصلنا عليها ان هتلر ابلغ الاميرال رايدر في ٣١ تموز : «انه اذا لميتمكن سلاحنا الجوي من القيام بعملية تدمير المطارات العدوة بالاضافة الى موانئه وقواته البحرية خلال مدة ثمانية اليام ، فان عملية الغزو ستتاجل بالضرورة حتى ايار من العام المقبل » وهذه العركة التي كان علينا ان نخوض غمارها ، على اني لم أحس بخوف لحظة واحدة — ولمو عن طريق التصور — من التجربة العظمى التي كنا نواجهها ، وكنت في الرابع من حزيران قد ادليت للبرلمان ببيان هذا نصه :

« ان الجيش الفرنسي العظيم قد اضطر الى التراجع ، واضطرب حل اموره نتيجة الهجوم الذي قامت به بضعة الوف من السيارات الدرعة فهــلا يدافع عن قضيـة الحضارة بضعة الوف من الطيارين بمهارتهم واخلاصهم !! وارسلت الى سمطس في ٩ حزيران الثاني اقول واني ارى

الان بوضوح ان متلر بشكل قاطع سيشن هجوما على هذه البلاد ، فيدعر سلاحه الجوي في هذا الهجوم · »

والان جاءت الظروف مواتية ٠٠٠

ولاشك ان كتبا كثيرة قد صدرت لتوضع مدى الصراع الجوي بين السلاحين البريطاني والالماني ، وهو الصراع الذي يكون معركة بريطانيا ، وقد استطعنا الان التعرف الى اراء القيادة الالمانية العليا ،والى ردود الفعل لديها في المراحل المتباينة ، ويظهر ان خسائر الالمان في بعض المعارك الرئيسية ، كانت اقل بكثير مما خيل الينا ، وان تقارير الجانبين في وقتها كانت تتسم بكثير من المغالاة ، ولكن لم يكن هناك خلاف على المخطوط الرئيسية لذلك الصراع المعروف الذي كانت تتوقف علية حياة بريطانيا وحرية العالم قاطبة .

كان السلاح الجري الالماني قد التحم في معركة فرنسا بكل ما لديه مسن قوة واضحى في حاجة الى الراحة بعد هذا القتال ، تماما كما حدث للاسطول الالماني بعد معركة النروج ، كذلك كان الامر بالنسبة لنا اذ ان ثلاثة اسراب من مجموع كل اربعة من اسراب طائراتنا المحاربة كانت قد اسهمت في وقت او اخر في معارك القارة ، ولم يكن في مقدور هتلر الا ان يعتقد ان بريطانيا سترحب بعرض للصلح ، بعد انهيار فرنسا •

وكان هتلر يشبه في ذلك المارشال بيتان وفيجان وغيرهما من القسادة الفرنسيين العسكريين والسياسيين ، الذين لم يدركوا ما لدى دولة تقوم فسي جزيرة من موارد مستقلة وما حبتها الطبيعة به من شمم • لقد كان من شانه شان هؤلاء الفرنسيين الذين استهانوا بعزيمتنا وارادتنا ، وقضى هتلر شهر حزيران في تحوير الاوضاع لتتمشى مع الاحوال التي وجد نفسه فيها تدريجيا، وفي خلال ذلك كان الطيران الالماني يقضي فترة من النقاهة واعادة التنظيسم استعدادا للمهمة الجديدة ، ولم يكن ثمة شك في خطر هذه المهمة ، اذ كان على هتلر ان يختار واحدة من اثنتين ، اما ان يغزو انكلترا ويحتلها أو يخوض غمار حرب طويلة الامد ، تنطوي على كثير من الاخطار والمشكلات ، على ان احتمال نصر جوي يقضي على المقاومة البريطانية كان ماثلا في اذمانهم مما يجعل الغزو الفعلي امرا غير محتم الا باحتلال بلاد مغلوبة على أمرها واستطاعت القوة الالمنية الجوية خلال شهر حزيران ومطلع شهر تموز ان تنظم نفسها وتبث النشاط والحيوية في صفوفها ، وان تنتشر في جميع المطارات الفرنسية والبلجيكية التي يحتمل بدء الهجوم منها ، واستطاعت الفارات الفرنسية والبلجيكية التي يحتمل بدء الهجوم منها ، واستطاعت الفيارات الفرنسية والبلجيكية التي يحتمل بدء الهجوم منها ، واستطاعت الفرات الفرات الفرنسية والبلجيكية التي يحتمل بدء الهجوم منها ، واستطاعت الفرات الفرنسية والبلجيكية التي يحتمل بدء الهجوم منها ، واستطاعت الفرات الفرنسية والبلجيكية التي يحتمل بدء الهجوم منها ، واستطاعت الفرات

الاستطلاعية والتجريبية الوقوف على حقيقة المقاومة التي ستجابهها ومدى طاقتها ·

وشرعت في ١٠ تموز بشن أولى هجماتها الضخمة الكبيرة التي تعد بحق بدء معركة بريطانيا ، وهناك تاريخان مهمان يرتفعان ايضا في هذه المعركة هما ١٥ آب و ١٥ ايلول ، وكانت ثمة مراحل ثلاث منتابعة ومتداخلة في الوقت ذاته حين الغزو الالماني ، وقد اتسمت المرحلة الاولى بين ١٠ تموز و ١٨ آب بالتركيز على القوافل البريطانية في المانش وعلى الموانىء الجنوبية الواقعة بين دوفر وبلايموث حيث تقرر حصر سلاح الطيران البريطاني وايقاعه في معركة حاسمة والقضاء عليه ، وكذلك تدمير الموانىء التي تقرر النزول فيها ٠ وفي المرحلة الثانية الواقعة بين ٢٤ آب و ٢٧ ايلول كان مــن المحتم تمهيد الطريق الى لندن وذاحك بتحطيم السلاح الجوالبريطاني ومنشاته لتأميسن الهجمات المتواصلة العنيفة على العاصمة وقطع طرق المواصلات من العواطىء المهددة بالغزو ١٠ اما غورنغ فلا شك انه كان يرى في هذه الغارات غرضا اكبر وهدفا ابعد وهو احداث الاضطراب الكامل في اكبر مدن العالث وشل حركتها ، وايقاع الفزع الاكبر في بريطانيا حكومة وشعبا ، واضطرارهما اخيرا الى الخضوع لارادة المانيا ، واتجه امل الجيش الالماني والاسطول الى الرغبة في أن يكون غورنغ مصيبا فيما رأه ، ولكن مع مرور الوقت ، وتغير الأحوال راى قادة السلاحين ان السلاح الجوي البريطاني لم يقض عليه ، وان الملهم في عملية « اسد البحر » قد تبدو في سبيل تحقيق ما أراده غورنغ من تدمير لندن ، واخير! عندما انتابتهم خيبة امل في كل شيء ، وعندما تاجل الغزو الى اجل غير معلوم لان الشرط الحيوي الاساسي وهو السيطرة على الجو لسم يتحقق ، بدأت المرحلة الثالثة والاخبرة • فقد تبدد حلمهم في النصر الذي بدأ كسراب خادع وسلاح الطيران البريطاني ما زال حيا ، مما حدا بغورنغ فسي شهر تشرين الاول ان يقوم بشن غارات عمياء رعناء على لندن وغيرها من مراكز الانتاج الصناعي ·

ليس هناك وجه للمقارنة بين طائراتنا المقاتلة وطائراتهم ، فالطائرات الالمانية اسرع واقدر على الارتفاع ، اما طائراتنا فاقدر على المناورات وافضل تمليحا ، وكان طيارو المانيا على ثقة من تفوقهم العددي ، كما كانت الانتصارات التي احرزوها في بولندا والنروج والاراضي المنخفضة وفرنسا تشعرهم بالعزة والكبرياء • اما طيارونا فكانوا واثقين بتفوقهم الشخصي ، وكانوا يتحلون بتك المزيمة التي تعتبر من صفات الشعب البريطاني وتبدو في وقت الازمات

والعواصف وقد كان الالمان متمتعين بمزية استراتيجية هامة ، احسنوا استغلالها . فقد توزعت قواتهم وانتشرت في جبهة واسعة للغاية ، وكان فسى وسعها ان تشن هجمات علينا باعداد كبيرة مع اتخاذ كافة الوسائل لتشتيت أفكارنا حتى لا يُتسنى لنا أن نعرف مواقعهم الحقيقية ، وكان الطيران الألماني ند جمع في شهر آب ٢٦٦٦ طائرة بينها ١٠١٥ قاذفة قنابل ، و ٣٤٦ طائرة من طائرات الانقضاض ، وأصدر الفوهرر في ٥ آب أمرا يحمل الرقم ١٧ يقضى بتوسيع جبهة الحرب الجوية ضد بريطانيا ، ولم يكن غورنغ واثقا من عملية «أسد البحر » ، بل ركز اهتمامه على الحرب الجوية « المطلقة » ولم تكن هذه القيادة تعتبر تحطيم سلاحنا الجوي الهدف الاساسى بل تعتبر تحول الحسرب الجوية بعد بلوغها الذروة الى شن الهجوم الشامل على بوارجنا وسفننا • وقد عبرت هذه القيادة عما تشعر به من اسف لان غورنغ لا يهتم كثيرا بتركيز غاراته على الاهداف البحرية ، كما احنقها التأجيل المتكرر للغارات الجوية • وني ٦ آب ابلغت القيادة البحرية القيادة العامة بأن بث الالغام في بحر المانش اصبح من المتعذر القيام به نتيجة لضغط التهديد البريطاني المتراصل فـــى الجو • وقد تركز القتال الجوى المتواصل طيلة شهر تموز ومطلع شهر آب على قاعدة « كنت ، البحرية وساحل القنال ، وقد تأكد غورنغ ومستشاروه ان غاراتهم قد شغلت كل اسرابنا المقاتلة في ميدان المعركة في الجنوب ، فقسرروا القيام بغارة في وضح النهار على مدننا الصناعية الواقعة في الشمال ، وكانت المسافة تعد طويلة على مقاتلاتهم من الطراز الاول وهي ( المسرز شميث ١٠٩ ) فاضطروا الى المغامرة بطائراتهم القاذفة على ان تصحبها طائرات ( المسرز شميت ١١٠ ) وهذه بصرف النظر عن مقدرتها على الطيران الـــى مسافات ابعد ، فهي غير مجهزة بالسلحة القتال ، وهو امر له اهميته في هذا الوقست ، ومع ذلك فقد شجحت المغامرة ٠

وهكذا قامت في الخامس عشر من آب نحو مائة قائفة قنابل ، واربعون طائرة مسرز شميت ١١٠ ، بشن هجوم على مدينة تاينيسان ، وفي الوقت نفسه كانت اكثر من ثمانماية طائرة تشن هجوما على قواتنا الجنوبيسة لحصرها في منطقتها ، انخيل لهم انها متجمعة في هذه المنطقة - لكن التوزيع الذي وضعه داودنج لطائراتنا المقاتلة بدأ يظهر أثره ، فقد كان داودنسج يفكسر في مثل هذا الخطر فسحب سبعة اسراب من طائرات يفكسرات والهاريكين » و « السبتفاير » من معركة الجنوب المحتدمة للاستجمام قليلا ولحماية الشمال في نفس الوقت ، وقد احس رجال هذه الاسراب ببالغ الاسي

لابتعادهم عن ميدان اسر مضطرين ، اذ اكدوا لقيادتهم ان القتال لم يجهدهم ولم ينل من نشاطهم . وها هم اولا يفاجئون بما لا يخطر على بالهم ، فقد اصبح في مقدورهم ان يلتقوا بالمهاجمين بعد اجتيازهم الساحل واستطاعوا اسقاط اربعين طائرة المانية اغلبها من قاذفات القنابل الثقيلة من طراز ( هينكل ١١١ ) التي تنقل الواحدة منها اربعين رجلا مدربا ، ولم يصب طيارينا بأي جراح سوى اثنين وليس هناك مجال للشك في سعة أفق المارشال داودنج وتفكيره السديد في توجيه الطائرات المحاربة مما يستحق عليه كل ثناء وتقدير ، ولكن عظمة هذا الرجل تتجلى في احتفاظه بهذه القرة من طائراتنا المحاربة في الشمال اثناء الاسابيع الطويلة من اشتعال الحرب في الجنوب وهذا النوع مسن القيادة يعد مثلا على العبقرية في فن الحرب .

وأعقب هذا اليوم الفاصل ان اضحت مدن الشمال في مأمن من الغارات الجوية وبعد يوم ١٥ آب اليوم الذي بلغ فيه الصراع الجوي أشده ، فقد حدثت خمس معارك رئيسية على جبهة مساحتها خمسمائة ميل ، كان حقا يوما رائعا ، فقد التحمت جميع اسرابنا الاثنين والعشرين في موقعه في الجنوب وبعضها عاود المعركة مرتين او ثلاثا ، وكانت خسائر الالسان في الجنوب أوالشمال قد بلغت ستا وسبعين طائرة ، مقابل اربع وثلاثين من جانبنا ولا شك في ان هذا الرقم يعد كارثة بالنسبة للسلاح الجوي الالماني .

وليس هنا مجال للشك في ان قادة الجو الالمان قد هالتهم هذه الهزيمة الساحقة التي انطوت على اسوا الندر بالنسبة للمستقبل ، وكان السلاح الالماني قد ركز اهتمامه في الاغارة على ميناء لندن ، ذي الارصفة الطويلة التي تقف عليها مختلف انواع البواخر ، واذلال كبرياء المدينة باعتبارها من اكبر مدن العالم واوسعها ، على ان تحديد الهدف لا يهم الطيار مما يجعل مهمته اسهل وأيسر •

#### \* \* \*

قام اللورد بيفربروك خلال تلك الاسابيع الطويلة من القتال المتواصل والقلق الذى لا نهاية له ، بمساعدات واضحة ، فمن الضروري ادخال تجديد على اسرابنا المقاتلة وتزويدها بطائرات مضمونة ، وقد حال ضيق الوقت دون الاخذ والرد والاطالة في البحث والشرح بالرغم من ضرورة ذلك في كل نظام هاديء رتيب وكانت طباع اللورد بيفربروك مناسبة كل المناسبة للضرورة اللحة ، فلقد كانت حيويته ونشاطه من بواعث الاقبال على العمل ، وقد اغتبطت

لذلك كثيرا فقد اعتمدت عليه ووثقت في مساعدته فلم تخب هذه الثقة مسرة واحدة ، وها قد دنت الساعة لاظهار عبقريته واستعداده الشخصي مع ما يصحبها من قدرة على الاقناع تمكنه من تذليل شتى الصعاب وكنا نلقي في جحيم المعركة بكل مواردنا ، فقد تدفقت علينا الطائرات الجديدة او ما تم اصلاحه من اسرابنا التي اغتبطت حينما طالعتها هذه الاعداد الكبيرة غير المتوقعة ، واخذت ورش الصيانة والاصلاح تضاعف من جهدها وقوة طاقتها وحينئذ تجلت لي قيمة الرجل واهميته فدعوته في الثاني من شهر آب بعد موافقة الملك الى الاشتراك في عضوية وزارة الحرب ، وفي الوقت نفسه كان ولده الاكبر ماكس اتيكن قد تصدر قيادة الطائرات المقاتلة واحرز انتصاره السادس و

وكان ارنست بيفن وزير العمل والخدمة الوطنية من الوزراء الذيب مرصت على الاكثار من لقائهم في تلك الفترة الحرجة نظرا للمهمة الحيوية التي كان يقوم بها ما ادارة اليد العاملة في البلاد ، وبعث الحيوية والنشاط فيها وكان جميع العمال في مصانع الذخيرة مستعدين لتلقي توجيهاته ، وانضم هو الاخر الى عضوية وزارة الحرب في شهر آب وضحى العمال النقابيون بارباحهم وحقوقهم التي احرزوها بعد جهد طويل والتي كانوا يولونها اعظم الرعاية ، ضحوا بها من اجل المصلحة الوطنية وهم يرون بقية الثروات والامتيازات والمتلكات التي يملكها الغير قد ضحوا بها هم الاخرين وكنت انا على وفاق تام مع بيفر بروك وبيفن في اسابيع الازمة التي خضناها ، وقد وقع خلاف بين الرجلين فيما بعد ، وهذا مما يؤسف له التي خضناها ، وقد وقع خلاف بين الرجلين فيما بعد ، وهذا مما يؤسف له بلغ ذروته ، فقد كنا جميعا نعمل يدا واحدة ، وليس في مقدوري الا ان اثني كل الثناء على ولاء المستر تشميرلين وثبات جميع الزملاء وكفايتهم ، فالى الجميع تحياتي ،

ولم يدرك غورنغ حتى نهاية شهر اب اي اثر سيء للصراع الدائر في الجو ، فقد كان على ثقة هو ورجاله من ان المطارات البريطانية وصناعية المطائرات ، وقوة سلاح الطيران البريطاني المحاربة قد منيت بكوارث ساحقة ، وكانت هناك فترة خلال شهر ايلول تحسن فيها الطقس فازداد امل السلاح الالماني في احراز نتائج فاصلة ، وامتحنت المطارات حول لندن بغارة جوية عاتية ، وقامت ثمان وستون طائرة ليلة ٦ ايلول بالاغارة على لندن تبعها في الليلة التالية هجوم اخر قامت به ثلاثماية طائرة في وقت واحد ، وفي ذلك

اليوم كما حدث فيما تلا ذلك من ايام حيث أتممنا تعزيز المدفعية المضادة للطائرات • في ذلك اليوم دارت معارك شديدة ومتواصلة في سماء العاصمة ، وكانت القوة الجوية الالمانية توقن بالنتيجة بسبب مغالاتها في تقدير خسائرنا •

وكان ميزان القتال الذي وقع بين ٢٤ آب و ٦ ايلول قد رجح ضد طائراتنا المحاربة ، فقد اتخذ الالمان في تلك الايسام الفاصلة بصورة مستمرة قوات ضخمة لتشن غارات على مطاراتنا في جنوب انكلترا والجنوب الشرقي، وكانوا يهدفون الى تدمير الجهاز الدفاعي عن العاصمة في اثناء النهار التي استبدت بهم اللهفة لمهاجمتها ، وكان العمل المتواصل في هذه المطارات ودوام تحركات اسرابنا منها ، اكثر اهمية لنا من حماية العاصمة التي منيت بحملات من القصف، الجوي ، غرضها الاول نشر الرعب واثارة الفزع • وكانت هذه المرحلة فاصلة في الصراع بين الحياة والموت بالنسبة لكلا الفريقين المتنازعين، ولم نكن نفكر حينذاك بالدفاع عن لندن او غيرها من المدن بقدر ما كنا نتساءل لمن سيكون النصر ؟ وقد ساد قيادة الطائرات المحاربة في (ستاجور) احساس بالقلق وخاصة فيمقر قيادة المجموعة الحادية عشرة في اوكسبريدج ، اذ منيت خمسة من مطارات المجموعة الامامية وستة من مراكن الجبهة باضرار جسيمة وكذلك محطة قطاع بجين هيل الى الجنوب من لندن ، حتى ان سربا واحدا هو الذي استطاع العمل وحده مدة اسبوع كامل ، ولو استمر العدو في هجماته الثقيلة على الاماكن القريبة وهدم غرف العمليات فيها ، وقطع اتصالاتها الهاتفية لاضحت جميع تنظيماتنا الدقيقة في القيادة الجوية معرضة لاشد الاخطار ، ولم يكن دليلا على مجرد توجيه الاساءة الى لندن بل على وهن اشرافنا على سنمائنا في هذا المكان الحيوى الحساس • وقد فرضت زيادة عدد من هذه المحطات في الثامن والعشرين من آب وخصوصا مانستون وبجين هيل القريبة من منزلي ، كانت المحطتان متداعيتين وطرقهما مملوءة بالحقر ، وعندما غير العدو هجومه في السابع من ايلول السمى لندن ، أدركت قيادة الطائرات المحاربة هذا التغيير واستشعرت قيادتنا الكثير من الراحة لذلك ، وكان على غورنغ ان يستمر في هجماته على مطاراتنا التي تعتمد عليها قوتنا الجوية المحاربة في ذلك الوقت ، لكن بتخليه عن قواعد المحرب المالوفة ، وما تمليه الروح الانسانية من قواعد مقررة ، ارتكب اجسم الاخطاء وابشعها . وكانت هذه الفترة الواقعة ما بين ٢٤ أب و ٦ أيلول من الايام التي شقت على قيادة طائراتنا المقاتلة الى اقصى حد ، وكانت القيادة قد منيت بخسارة ما يقرب من مائة وثلاثة من الطيارين خلال اسبوعين بالاضافة الى مائة وثمانية

وعشرين اصيبوا بجراح خطيرة ، كما تحطمت حوالي ٢٦٦ طائرة من طراز الهاريكين والسبيتفاير او اصيبت بأضرار جسيمة ، وإذا اعتبرنا ان عدد الطيارين في قوتنا المحاربة كان في هذه الاونة الف طيار ، بدا لنا ان سلاحنا الجو يهد فقد ربع رجاله تقريبا .

ولم يكن في وسعنا ملء هذا الفراغ الذي نشأ عن فقدانهم ، الا باستحضار مائتين وسنين طيارا جديدا ينقصهم التدريب وان لم تنقصهم الحماسة ، نقلوا من وحدات التدريب قبل ان يستكملوا مدتهم الدراسية في كثير من الاحيان ، وتسببت الهجمات الليلية على لندن خلال عشرة أيام بعد السابع من ايلول والتي استهدفت الارصفة ومراكز السكك الحديدية في قتل عدد كبير من المدنيين واصابة الكثير بجراح ، لكنها برغم ذلك اعتبرت بمثابة نعمة هبطت علينا من السماء ، ارسلت الينا على حين كنا في اشد الحاجة اليها لناخذ انفاسنا .

وعلينا ان نعتبر الحرب الجوية قد بلغت نروتها في الخامس عشر من ايلول ، فقد شن سلاح الطيران الالماني ... بعد غارتين متواليتيد في ١٤ من الشهر نفسه \_ اكبر هجوم جري مركز في رائعة النهار على مدينة لندن • لقد صارت احدى المعارك الفاصلة في الحرب ، وقد حدثت في يوم من ايام الاحد كمعركة « واتراق » تماما ، وكنت في ذلك اليوم في تشيكرز ، وطالما قمت - قبل هـــذا اليوم - بزيارة لمقر المجموعة الحادية عشرة من الطائرات المقاتلة لارى بنفسى . سبير احدى المعارك الجوية التي لا يحدث فيها الكثير ، واحسست في ذلك النهار ان الطقس مناسب لعدونا ، ولذلك فقد ركبت سيارتي الى اوكسبردج حيث زرت مقر الجمعية التي تتكون من حوالي خمسة وعشرين سربا تختص بالدفاع عن ايسكس وكنت وساكس وهامشاير وجميع المداخل المؤدية الى لنسدن ، وكان نائب مارشال الجو بارك يقوم بقيادة هذه المجموعة منذ حوالى سة أشهر، وكان عليها يتوقف مصيرنا الى درجة عظيمة ، ومنذ أن ابتدأت معركة دنكرك اسند الى بارك ادارة كافة اسمال الطبران في النهار في جنوب انكلترا وقد بلغب استعداداته حد الكمال ، وتسللت مع زوجتي الى غرفة العمليات الحربية المحصنة ضد القنابل والواقعة على بعد خمسين قدما تحت الارض ، ومن المعلوم أن تفوق طائرات السبيتفاير والهاريكين أنما يرجع الى وجود هذا الجهاز الدقيق من الاشراف ، وامتداد شبكة اسلاك التليفون تحت الارض قبل المرب بفضل توجيه وزارة الطيران ونصيحة المارشال داودنج وكانبت القيادة المامة توجه التعليمات والاوامر من مقر القيادة العليال للطائرأت المحارية في ستاجور ، لكن القيادة الفعلية لاسراب الطائرات قد عهد بهر السي

المجموعة الحادية عشرة التي كانت تتولى الاشراف عليي سائر الوحدات الموزعة في شتى محطات الطائرات قد عهد بها الى المجموعة الحادية عشرة التي كانت تتولى الاشراف على سائر الوحدات الموزعــة في شتى محطـات الطائرات المحاربة في مختلف انحاء البلاد • وكانت غرفة عمليات المجموعة تشبه المسرح الصغير ، وطولها يبلغ ستين قدما ، وتتكون من طابقين ، وقد اخترنا مقاعدنا في الحلقة الوسطى وامامنا على المائدة افردت الخريطة الضخمة وقد التف حولنا حوالى عشرين شابا وفتاة تم تدريبهم ومعهم مساعدوهم من موظفي التليفونات وأمامنا يقع لوح أسود كبير بطول الجدار كله ، وقد قسمته المصابيح الكهربائية الى سنة اعمدة يمثل كل منها محطة من المحطات الست ، ولكل منها ايضا عمود اضافي مقسم بخطوط افقية • وهكذا كانت المسابيح المنخفضة تكشف عن الاسراب الواقفة على اهبة الاستعداد والستعدة للطيران خلال دقيقتين ، ثم تعلوها المصابيح التي توضح الاسراب المتاهبة للعمل خلال خمس دقائق ، ثم تعلوها تلك التي يتم استعدادها في عشرين دقيقة ، وهكذا بالنسبة الى تلك التي تقوم بالطيران او التي شاهدت العدو او المشتبكة معمه ف هذه اللحظة او تلك التي في طريقها الى قاعدتها ، وهناك غرفة صغيرة على الجانب الايسر تشبه المقصورة في المسرح يجلس فيها اربعة او خمسة ضباط من فرقة المراقبة التي كان عددها قد بلغ حينذاك حوالي خمسين الف رجل وامرأة وشاب ، وقد كان الرادار انذاك في بدايته ، ومع ذلك فقد كان كافيا لتوجيه الانذار بالمغارات حين تقترب من السواحل ، وكان المراقبون من خلال مناظيرهم وتليفوناتهم المتنقلة ، مصدر كل المعلومات عن الطائرات المغيرة ، ومكذا كانت القيادة تنهال عليها الوف الرسائل والاشارات في اثناء وقوع الغارة • وكان يجلس عدد كبير من الرجال المدربين في غرف تمتليء بهم في مقر القيادة الكائن تحت الارض ، يحلون رموز تلك الرسائل ويلخصونها بأقصى سرعة وينقلون من دقيقة الى اخرى النتائج التي يصلون اليها الى الذين يضعون ويخططون للمعركة وهم جالسون حول المائدة الرئيسية ، والى الضباط المشرفين على سير العملية من مقصورتهم التي اشرنا اليها •

وفي الناحية المقابلة (مقصورة) ثانية يحتلها عدد من ضباط الجيش الذين يقومون بنقل أعمال المدفعية المضادة للطائرات وقد كان لدينا منها تحت اشراف هذه القيادة مائتا مدفعا ، وكان من الضروري جدا أن تتوقف هذه المدفعية عن العمل لبضع ساعات أثناء الليال في بعض المناطيق ، أذ أن طائراتنا المقاتلة تكون في ذلك الوقت قد اشتبكت في القتال مع العدو ، وكنت

على علم بهذا النظام ، فقد اطلعني داودنج على عمل الجهاز كله قبل ان تبدأ الحرب بعام عندما زرته في ستاغور ، ولقد مر النظام بمراحل من التحسين والاصلاح منذ تلك الزيارة وصار الان اداة حيوية من ادوات الحرب لا نظير لها في أي بلد من بلاد العالم · وقال لي بارك عندما نزلنا الى المقر في الطابق الاسفل : « لا استطيع التخمين عما يحدث اليوم ، كل شيء هاديء » ·

ولم يكد يمضى ربع ساعة على هذا الكلام ، حتى كان منظموا الخطة قد بدأ تحركهم ، إذ ابلغوا أنه حوالي أربعين طائرة تحركت للأغارة من المحطات الالمانية في منطقة دييب ، واخذت المصابيح تضيء في الصف الادنى مشيرة الى الاسراب التي وقفت على أهبة الاستعداد ، ثم وصل خبر اخر يقول ان عشرين طائرة مغيرة اخرى تستعد ، ولم تمض عشر دقائق اخرى حتى صار من البين ان معركة قاسية في طريق الوقوع وبدأ الجو يحتشد بطائرات من المجانبين • وتتابعت الاشارات ، اربعون طائرة ، ستون طائرة ، وكان اتجاه سبير الطائرات المغيرة يبدو امامنا على الخريطة من وقت الى اخسير في علامات توضح اتجاهاتها ، بينما كانت على اللوحة المواجهة تضيء المصابيح، مشيرة الى طيران اسرابنا بصورة متتابعة حتى لم يبق منها على الارض على اهبة الاستعداد اكثر من عدد قليل ، وقد ظلت هذه المعارك الجويسة التسى يعلق عليها الكثير - اكثر من ساعة بعد وقوعها - وقد كان عدونا ما تزال لديه القوة التي مكنته من ارسال هذه الدفعات المتوالية من الطائرات السي قلب الهجوم ، وكان على اسرابنا المتى تم طيرانها كلها لتكون لها السيادة على الجو ان تعود الى قواعدها بعد سبعين او ثمانين دقيقة من طيرانها لتترود بالوقود أو الذخائر ، ولو تمكن العدو في أثناء ذلك من حشد طائرات جديدة في حومة القتال الستطاع تدمير العديد من طائراتنا وهي على الارض ولذا فقد كان هدفنا الرئيسي دائما ان نوجه اسرابنا بحيث لا يتجمع عدد كبير منها على الارض في وقت وأحد •

وسرعان ما أوضحت الاضواء الحمراء ان معظم اسرابنا ملتحمة مع العدو ، وكنت اسمع همسا متصلا بين القائمين بالتخطيط ، وهم ينقلون الاشارات من مكان لاخر ليوضحوا تطور المعركة وتغير الاوضاع • وكان نائب مارشال الجو يصدر التعليمات العامة موجها طائرته المقاتلة التي تترجم فورا الى تعليمات تفصيلية يوجهها ضابط شاب يجلس في وسط الغرفة الى كل محطة من المحطات •

وكنت اجلس بجواره ، وسالت عن اسمه بعد سنوات ، فقيل لي انسه

اللورد ويلوبي دي بروك · وقد التقيت به لثاني مرة في عام ١٩٤٧ عندما استجبت لدعوة من نادي الفرسان ، وكان عضوا في مجلس ادارته لمشاهدة حفلة سباق الدربي · وقد استغرب كثيرا لانني لم انس لقائي الاول به · وكان في نلك الحين يصدر التعليمات والاوامر للاسراب الفردية بالتحليق في المجو والقيام بأعمال دورية على هدى من النتائج الظاهرة على المخريطة ·

وكان مارشال الجو انذاك يسير في الغرفة جيئة وذهابا وهو يلحظ بعين حذره متنبهة كل حركة وخطوة في اللعبة ، مراقبا بنفسه رجال جهازه المتفيدي ومتدخلا اذا اقتضى الامر بكلمة حاسمة لتعزيز نقطة مهددة ولم تمسر لحظات حتى صارت جميع اسرابئا ملتحمة في المعركة ، ولم يبق سرب واحد في الاحتياطي ، وتحدث بارك في تلك الاثناء تلفونيا الى داودنج في ستاغور ، فطلب منه ان يضع ثلاثة اسراب من المجموعة الثانية عشرة تحت تصرفه احتياطا للطواريء ، وفيما اذا وقع هجوم رئيسي اخر ، خلال قيام اسرابه بالتزود بالسلاح والذخائر ، وقد تم فعلا هذا ، وكانت الاسراب الزم ما تكون لحماية لندن ومطارات الطائرات المحاربة حيث ان المجموعة الحادية عشرة كانت قد استنفذت كل قواها ،

واستمر الضابط الشاب الذي اتخذ من هذه الامور مسالة روتين في اعداد اوامره المنسقة مع تعليمات قائده العام ، بلهجة هادئة ، وسرعان ما انطلقت الاسراب الاضافية الثلاثة الى ميدان المعركة مرة اخرى ، وشعرت بقلق القائد الذي كان يصطنع الهدوء في وقفته وراء مقعد مساعده ، وكنت حتى هذه الاثناء اشهد التطورات صامتا ، فسالته : « هل تملك قوات اخرى احتياطية ؟ » فأجابني نائب المارشال : « كلا ٠٠٠ لم يبق لدينا في الاحتياطي أى شيء · » وقد كتب في تقريره فيما بعد اننى ظهرت حينذاك بمظهر المتجهم العبوس ، وربما اكون حقا قد قطبت جبيني ، وعبس وجهى ، اذ ماذا يكون الامر لمو فاجات اربعون طائرة جديدة او خمسون اسرابنا وهي على الارض تتزود بالوقود لتعود الى التحليق من جديد ٠ ان الميزان حينذاك كان في كفة القدر ، وكانت قدراتنا محدودة ، والاخطار التي تتعرض لها جد كبيــرة ٠٠٠ ومرت خمس دقائق اخرى ، واغلب طائراتنا المحاربة تعود الى الارض لتتزود بالوقود ، ولم يكن في وسع مواردنا الحالية ان تضمن لها الحماية الجويسة الكافية ، وعرفنا أن طائرات العدو قد الخذت تعود من حيث أثت ، وبسدات العلامات على الخريطة تظهر اتجاه الطائرات الالمانية نحو الشرق ولم يبد اثر لاي هجوم جديد ، وبعد عشر دقائق من انتهاء المعركة بدانا نرتقى السلم نحو سطح الارض ، وحينما وصلنا كانت صفارات الامان تدوي في الاسماع منبئة بانتهاء الغارة ·

وقال بارك: « اسعدنا يا سيدي ، انك رأيت المعركة ، للحقبقة لقد كنا في الدقائق العشرين الاخيرة نكاد نختنق من المعلومات التي عجزنا امامها ، ولمعلك يا سيدي شهدت القيود المفروضة على مواردنا الحالية ، وقد تحملت الموارد اليوم أكثر مما نستطيع · »

وسالته عما اذا كان شيء من نتائج المعركة قد وصل اليه ، وذكرت ان الهجوم قد رد بصورة رائعة وفعالة ، فأجاب بارك بأنه غير راض وان طائراته لم تستطع ان تسقط العدد الذي كان يتوقعه، وكان من المستبعد ان يكون العدو قد اجتاح خطوطنا الدفاعية في كل مكان تقريبا ، وقد سرت الانباء بان عشرات من القذائف الالمانية قد استطاعت تحت حراسة المحاربات من التسلل السي لندن ، ولكن الصورة الصادقة عن النتائج لم تتضح تماما ، كما لم تصلل الينا أية أرقام نهائية عن الخسائر او الاضرار .

وكانت الساعة قد شارفت على الرابعة والنصف من بعد الظهر ، عندما رجعت الى تشيكرز ، فمضيت بعد ذلك الى فيلولني ، ويبدو ان المسرحية التي عاينتها في مقر قيادة المجموعة الحادية عشرة قد انهكت قواي حتى انني لم أصح من نومي الا في الثامنة مساء ، وحينما دققت المجرس حضر لي جون مارتن رئيس امناء سري ومعه موجز اخبار المساء من جميع أنحاء العالم ٠٠ كانت اخباره تدعو الى القلق ، فقد سار هذا الامر سيرا خاطئا هنا ، وتأخر ذاك هناك ، والرد غير مقنع عن اخره ، او ان الاطلنطي قد ابتىم قطعة من قطعنا البحرية ، ومضى جون مارتن يقول : « اننا قد حققنا في الجو ما نهدف اليه ، فقد اسقطنا مائة وثلاثا وثمانين طائرة عدوة مقابل خسارتنا التي لم تبلغ الاربعين ٠

#### \*\*\*

وبالرغم من ان المعلومات التي بلغتنا من العدو بعد الحرب تشير الى ان خسائره في هذه العركة لم تزد عن ست وخمسين طائرة ، الا ان الخامس عشر من أيلول كان قمة معركة بريطانيا حقا ، وبدأت قيادة طائراتنا المقائفة في تلك الليلة القيام بهجمات مركزة على كافة موانيء العدو من عولون الى انتوبرب ، وقد انزلت بالميناء الاخير خسائر بالغة ، وها نحز، نعلم الان ان الفوهرر قد قرر في السابع عشر من أيلول تأجيل عملية « اسد البحر » السي

أجل غير مسمى ، وتم أخيرا في الثاني عشر من تشرين الاول تاجيل هذا الغزو نهائيا الى الربيع التالي •

وقرر هتلر في تموز عام ١٩٤١ تأجيل الغزو مرة اخرى حتى ربيع عام ١٩٤٢ عندما تكون الاغارة على روسيا قد انتهت ٠٠٠ وكان؛ هذا الحلسم ضروريا مع كل ما فيه من عبث واستحالة • وفي الثالث عشر لمن شباط عام ١٩٤٢ اجتمع الاميرال رايدر بهتلر للمرة الاخيرة للبحث في عملية « اسسد البحر » واضطره أن يقرر العدول عنها نهائيا ، ومن ذلك يتضح أن الخامس عشر من أيلول عام ١٩٤٠ كان نقطة تطور هامة ٠ ولا شك في اننا كنا متهاونين في تقدير خسائر العدو ، وفي الحقيقة كنا نسقط طائرتين او ثلاثا للعدو مقابل طائرة واحدة تهوى من طائراتنا ، وفي هذا ما يكفينا • وقد استطاعت قواتنا الجوية أن تحقق النصر ، بدلا من أن يحيق بها الدمار على يد العدو • وكان هناك عدد من الطيارين الجدد لا ينقطع ، وبالرغم من الاصابات التي لحقت بمصانع طائراتنا \_ وهي العامل الفعال في قدرتنا على شن حرب طويلة الاجل ، الا مجرد امدادنا بحاجاتنا العاجلة فحسب ، بالرغم من ذلك فلم تشل حركتها نهائيا ، وبقى عمالها من فنيين وغير فنيين وراء مخارطهـم تزدحم بهم المصانع غير مبالين بالنيران التي تتوهيج من حولهم ، فكانسوا أشبه ما يكونون بالمدافع التي تواصل عملها دون انقطاع • وكان هوبسرت موريسون في وزارة التموين يشجع الجميع على مواصلة الجهد ، كل في حدود عمله ، وكان يحفرهم بكلمة : « هيا ، الى العمل » فلا يمتنع احد عن الاسراع بتلبية ندائه ، وقامت قيادة مقاومة الطائرات المغيرة برئاسة الجنرال بايل ، ببذل كل عون مستطاع الى معركة الدفاع الجوى ، لكن اشتراكها السرئيسي كان متأخرا ، أما فرقة المراقبة فكانت تواصل عملها ليل نهار لا تعرف التعب وبدون أن يتأثر اخلاصها : أما قيادة الطائرات المقاتلة التي تعتمد عليها المقاومة كل الاعتماد ، وقد اقنعتنا بقدرتها على الصمود المتواصل اشهـرا عديدة أمام الأجهاد المستمر ، حقا لقد أدى كل فريق وأجبه أحسن الإداء •

واستمرت ارواح طيارينا وشجاعتهم ، وهم يخوضون غمار المعركة في منتهى القرة والروعة ، وهكذا انقذت بريطانيا ، وأصبح علي ان اقف في مجلس العموم وأقول : « لم يسبق قط في تاريخ الصراع الانساني ان احسل مثل هذا العدد المضخم من الناس ما في اعناقهم من دين جسيم نحو عدد قليـل من الناس مثلما نحس به جميعا اليوم نحو طيارينا ، •

### الفصل التاسع الحرب الخاطفة

لاشك في ان الاراء التي تروى عن الهجوم الجوي الالماني على بريطانيا هي اراء متناقضة ذات اهداف متباينة ، وخطط مبتورة ، ففي خلال هنده الاشهر كلها ، كان يقلق راحتنا ، ليتخذ اسلوبا جديدا ، ولكن هذه المراحل جميعها متداخلة وليس في المستطاع الفصل بينها بتواريخ دقيقة محددة والمرحلة الواحدة منها تسلم الى المرحلة الثانية وتتداخل فيها ، وكانست العمليات الاولى تهدف الى الالتحام مع قواتنا الجوية في معارك فوق المانش والساحل الجنوبي ثم تحول القتال الى سماء المقاطعات الجنوبية وخصوصا في كنت وساسكس حيث اراد العدوان يحطم جهاز قوتنا الجوية ، ثم اخسة يتجه نحو لندن قليلا قليلا حتى اصبح اخيرا يحلق في قلب سمائها حيث اضحت المدينة هدفه الرئيسي ، واخيرا عندما احرزت لندن النصر ، انتقل القتال الى سماء المدن في الاقاليم والى شريان الحياة البريطاني خلال الاطلنطي عسن طريق ميرس وكلايد •

وقد شهدنا الهجمات الالمانية العنيفة على مطارات الساحل الجنوبي في الاسبوع الاخير من شهر اب و والاسبوع الاول من شهر ايلول ، وفي السابع منه تسلم غورنغ قيادة المحركة الجوية وجعل الغارات ليلية ، ونقل مكان المعركة من مطارات « كنت وساسكس ، الى عمارات لندن وابنيتها ، اما الغارات النهارية فلم تنقطع وان كانت ثانوية ، حدث هذا باستثناء غارة نهارية ضخمة اخرى ، لكن الطابع العام للهجوم الالماني قد تغير تماما ، وقصفت لندن بصفة متواصلة لمدة سبع وخمسين ليلة دون انقطاع مما جعل

أكبر مدن العالم تواجه تجربة خطيرة بل محنة قاسية ، ولم يكن في مقدور اي انسان ان يتنبأ بالنتائج ، ولم يسبق قط ان تعرضت هذه البلدان لمثل هذا القصف الجوي الراعد ، كما لم يسبق ابدا ان واجه العدد الضخم مسن الاسراب والمشكلات والمصاعب التي احدثها هذا القصف الرهيب ونكباته ،

وقد قمنا بغارة على يبرلين ردا على هذه الغارات المتواصلة على لندن في نهاية شهر اب ، بالرغم من المسافات الشاسعة التي كان على طائراتنا ان تجتازها ، ولم تكن مثل هذه الغارة شيئا مذكورا بالنسبة للغارات الالمانية المركزة على لندن والمطارات القريبة الفرنسية والبلجيكية • ولكسن وزارة الحرب رأت نفسها في وضع يحتم عليها الثار رفعا للروح المعنوية ، وتأكيدا لتحدينا للعدو ، وكنت على ثقة من صحة هذا الرأي وجدواه ، اذ اني اعلم ان هتلر يثير اضطرابه صمود بريطانيا واظهار قوتها ، وان كان هتلر في ان هتلر في اعماق نفسه يعجب بشعبنا ، وبالطبع واتته الفرصة حين قمنا بغارتنسا الثارية على برلين فاعلن ما انطوت عليه نفسه من رغبة في تحويل لندن وغيرها من المدن البريطانية الى اطلال ورسوم حين صرح في الرابع من أيلول قائلا :

وقد بذل متلر اقصى ما يستطيع من جهد ٠

واسهم في الغارات الليلية المتواصلة على لندن بين ٧ أيلول و ٣ تشرين الاول أكثر من مائتي طائرة في كل غارة ، وكانت الهجمات التمهيدية العديدة التي نزلت بمدننا الاقليمية في الاسابيع الثلاثة الماضية قد فرضت علينا ان نوزع مدفعيتنا المضادة للطائرات بصور فعلية ، وعندما أصبحت لندن الهدف الرئيسي للمرة الاولى لم تكن تحتوي على أكثر من اثنين وتسعين مدفعا ، ورأينا أن الاجدى ترك الجو حرا لطائراتنا الليلية المقاتلة تحت قيادة الجموعة الحادية عشرة ، وكان من بين تلك الطائرات سنة اسراب من طراز « بلنهايم » وطراز « دينايانت » وكان الاشتباك الليلي ما يزال في بدايته ولذلك فان خسائر العدو كانت طفيقة ومحدودة ٠٠٠

وهكذا استمرت مدافعنا المضادة متوقفة عن العمل في الليالي الشيلات الاولى ، وبالرغم من عدم دقة الوسائل التي تستخدمها المدافع المضادة ، فقد المسطرنا ضعف طائراتنا الليلية المحاربة ومدى ما نواجهه من مشاكل في حاجة الى الحل ، اضطرنا كل اولئك الى ان نعطى لرجال هذه المدفعية الحريسة التامة في اطلاق نيرانهم على اهداف غير واضحة متخذين اي اسلوب يختارونه لتحديد المهدف ودقته ٠٠٠ وبعد ثمان واربعين ساعة ، تمكن الجنرال بايسل ،

المشرف على قيادة المدافع المضادة من زيادة عددها في العاصمة بجلب عدد من مدن الاقاليم ، وهكذا اخليت السماء من طائراتنا المقاتلة ، وقامت المدالهم المضادة بمهمة الدفاع • ومكث أهل لندن ، ثلاث ليال متعاقبة ، ملازمين مساكنهم او معسكراتهم غير المعدة ، محتملين اعنف الغارات حتى كانت ليلة العاشر من ايلول حين انطلقت مدافعنا المضادة فجأة تضيء لها السبيل المصابيسيح الكاشفة المتوهجة ، وبالرغم من دويها العظيم فلم تنزل بالعدو اضرارا جسيمة الا أنها أعلت الروح المعنوية بين ابناء العاصمة ، وتمشت الحماسة في صدر كل انسان لمجرد الاحساس باننا نرد الصاع صاعين ، واستمرت المدافسيم المضادة منذ ذلك الوقت تتابع اطلاق نيرانها بصفة منتظمة ومتواصلة ، ومهد التمرين والاختراع والحاح الحاجة الى زيادة التصويب دقة ، واخذ عدد الطائرات المصابة من سلاح العدو يتكاثر ليلة بعد اخرى ، وكانت الدفعية تلوذ بالصمت احيانا حين تنطلق الطائرات الليلية المقاتلة لتخوض غمار المعركة ، بعد ان تحسنت اساليبها ، وظلت الغارات الليلية بل النهارية متواصلة الى الحد الذي كانت تشن فيه هذه الغارات مجموعات صغيرة من الطائرات بل طائرة واحدة احيانا ، وطالما اطلقت صفارات الانذار ، ودوى صوتها فترات متلاحقة طيلة ساعات اليوم باكمله ، ولكن اهل لندن الذين يبلغون في ذلك الوقت سبعة ملايين قد رتبوا حياتهم على وضع يلائم تلك الاحسوال الشياذة ٠

### \*\*\*

ولمتنوير القراء ورغبة مني في الترفيه قليلا عنهم ، والتخفيف من وقع هذه التجربة القاسية على مشاعرهم ، اورد هنا بعض ملاحظاتي الشخصية عن غارات لندن ، متيقنا ان لدى الالاف من ابناء العاصمة كثيرا من الحكايات التي تقوق في اثارتها هذه الملاحظات •

قعندما اخذت طائرات العدو في قصف جو العاصمة كنا نرى ان نواجه هذه الغارات بالتهوين وعدم الاكثراث ، فاستمر كل انسان في حي « الوست اند » يعمل ويلهو ، ينام ويأكل كما تعود ، دون ان يغير شيئا من مجسرى حياته العادية ، فالمسرح مزدحم بالشاهدين والشوارع المظلمة تموج بالمارة ، ولعل هذا الموقف كان رد فعل صائب للرعب الذي بدا في العناصر الانهزامية في باريس ، عندما تعرضت المدينة لاول هجوم جوي في شهر ايار ، واذكر اني كنت على مائدة العشاء ذات ليلة مع صحبة خيرة ، عندما حدثت غسارات

مستمرة قوية ، وكانت نوافذ قصر « ستورانواي » ـ حيث كنا نجلس ـ تطل على ـ جرين بارك ـ الذي انارته اضواء المدافع المضادة وانفجار القذائف المضادة ، وهيء لي اننا كنا نغامر بارواحنا ، دون ما ضرورة او مبرر وبعد ان تناولنا العشاء انتقلنا الى عمارة شركة الصناعات الكيمائية الامبراطورية وهي تطل على الجسر ، وكان منظر النهر ياخذ بنفوسنا ونحن نطل عليه من الشرفات العالية وراينا على الاقل عشر حرائق تشتعل في الجانب الجنوبي ، وبينما كنا نقف تساقط عدد من القنابل الثقيلة ، انفجرت احداها بالقرب مني فدفعني صديق الى وراء عمود حجري راسخ القواعد ، واكدت بالقرب مني فدفعني صديق الى وراء عمود حجري راسخ القواعد ، واكدت لي هذه الحادثة الفكرة التي خطرت ببالي وهي ان نكيف حياتنا مع الوضع الجديد ، وان نفرض على متع حياتنا كثيرا من القيود •

وسقطت القنابل مرات عديدة على مجموعة من الابنيسة المكوميسسة المحيطة بالبيت الابيض ، على ان دور المحكرمة في « داوننج ستريت » قام ببنائها قبل مائتين وخمسين عاما المتعهد الاستغلالي الذي ما زال اسه محفورا على أسس ضعيفة وأهنة ، وخلال أزمة ميونيخ اقيمت المخابيء لسكان رقمي (١٠ و١١) من هذا الشارع ، كما دعمت الاسقف باعمدة جديدة قوية ، وانشئت سقوف اخرى داخلية ، وكان الظن ان هذه الاستقف الجديدة تستطيع ان تصمد فيما اذا نسفت الابنية او انهارت ، لكنها لا تحتمل على اية حال الاصابة المباشرة ، وقد تم في الاسبوعين الاخيرين من ايلول نقل مقر رئاسة الوزارة الى مكاتب جديدة اكثر تحملا وصلابة ، مطلة على ميدان « سانت جيمس » وكنا ندعو هذه الابنية باسم ( الملحق ) وقد ظللت مع زوجتي خالل الايام الباقية من الحرب في هذا البناء ، ننعم بالهدوء والراحة ، وكنا نوقسن ان هذه الابنية القوية المشيدة من الاسمنت في وسعها ان تصد الحديد والقولاذ وعلقت زوجتي عددا من صورنا في غرفة الاستقبال التي كنت اقترح عليها. ان تظل بلا صور ، ولكنها نفذت فكرتها ، وتغلبت على بالطبع ، وساعدتهـا الاحداث ، وكان منظر لندن رائع الجمال حين نراها من سطح ( الملحق ) على مقربة من القبة في الليالي الساجية ، وقد هياوا لي مكانا على السطح ، فوقه سقف متين ، كي اتمكن في ضوء القمر من مراقبة الغارات الجويسة ، وتحت هذا المكان اقيمت غرفة الحرب حيث زودت ببعض الاثاث الصالح للنوم ، وحيث لا تجد القنابل اليها منفذا • وكانت القنابل في تلك الايام أصفر بالطبع من القنابل التي طالعتنا في المراحل الاخرى من الحرب ، وبالرغم من ذلك كانت حياتنا في داوننج ستريت في الفترة التي سبقت بناء هذا المسكن

الجديد مثيرة للغاية ، اذ كان كل منا يحس وكانه قد دفع به الى مركز قيادة احدى الفرق في ميدان القتال ·

ولست أنسى مساء يوم السابع عشر من تشرين الاول حيث كنا نتناول عشاءنا في غرفة المحديقة في داوننج ستريت رقم ١٠ عندما انطلقت الفسارة الليلية المالوفة ، وكان يشاركني العشاء ارشى سنكلير واوليفر ليتلتون • وكانت النوافذ الفولاذية مغلقة ، وحدثت بعض الانفجارات المدوية بالقرب منا ، وسقطت قنبلة على مكان استعراض حرس الفرسان ، وهو لا يبعد عنا بأكثر من مائة ياردة ، وكان دويها هائلا ، وعلى حين غرة شعرت بهاتف سماوي ٠٠٠ ينبهني الى الخطر الماثل • فالطبخ عال ومكشوف وبه نافذة نجاجية يبلغ طولها خمسة وعشرين مترا ، والساقى والفتاة يقدمان لنـــا العشاء دون تاثر بدوى الانفجارات ، وخلف النافذة توجد السيدة لانذميــر الطباخة وسائر الخدم ان يسرعوا الى المخبأ ، ثم عدت الى مكانى بالمائدة ، وامرت الساقي ان يحمل العشاء الى غرفة المائدة مباشرة ، وطلبت السي الطاخة وسائر الخدم أن يسرعوا الى المخبأ ، ثم عدت الى مكانى بالمائدة ، فلم تمر ثلاث دقائق حتى فوجئنا بدوى هائل وأصوات دمار جد قريبة وشعرنا بهزة عنيفة مما يؤكد ان البيت نفسه قد اصيب رجاء مفتش المباحث المحـق بخدمتي ليخبرني بفداحة الخسائر ، فقد اصيب الطبخ ، ومخزن التمويــن ومكاتب القسم المالى ٠٠٠

وذهنا الى المطبخ لنشاهد ما جرى ، فلم نر الا انقاضا! فقد سقطت المقنبلة على بعد خمسين ياردة على القسم المالي ، فدمرت كل ما في المطبخ ، وتحول الى انقاض ، وتهشمت النافذة الزجاجية الكبيرة وتطايرت شظاياها في كل جوانب المطبخ ، ولو ظل به أحد الى ان حدث الانفجار لغدا اشسلاء مبعثرة ، ولا شك في ان الهاتف السعيد الذي خطر لي جاء في وقته المناسب الما مخبا القسم المالي في الساحة فقد اصابته قذيفة مباشرة فتناثرت اجزاؤه ، واستشهد تحت انقاضه أربعة حراس كانوا يقومون ليلا بأعمال الحراسة ، وعلى أية حال فلم يكن في مقدورنا ان تحدد عدد المفقودين ، فقد دفن الجميع تحت ركام الانقاض ٠٠ ولما كانت المفارة متواصلة ، فقد لبسنا خوذنا وارتقينا الدرج الى سطح اللحق لنشاهد المنظر كاملا ، وقبل ذهابي لم أستطع مقاومة الرغبة في ان اغري الطباخة والخدم بالتوجه إلى المطبخ ، وبالطبع اصيبوا الملحق ، وكان المساء ساكنا والجر صافيا ، وكانت لندن بكاملها تجاهنا ،

ورايت معظم حى ( بال مال ) تاتى عليه النيران ، وعلى أية حال كانت ثمة خمس حرائق مضطرمة في الجانب المقابل من المدينة على طول النهر ، لكن ( بال مال ) كان طعمة للنيران ٠٠٠ ثم اخذت الغارة تنزاح غمتها شيئا فشيئًا الى أن دويت صفارة الامان ، وإن ظلت الحرائق مشبوبة في المدينة • • ونزلت الى مسكني الجديد في الطابق الاول من الملحق فوجدت الضابط دايفيد فارجسون ، رئيس مراقبي مجلس العموم ، والذي يقطن في نادي كارلتون ، وقد اخبرنا أن دار النادي قد تهدمت ، وكنا قد تخيلنا ذلك بانفسنا بمجــرد ان شاهدنا اندلاع النيران ، وكان فارجسون في النادي عندما دوى الانفجار ، وحوالي مائتين وخمسين من الاعضاء والموظفين ، وقد احدث الانفجــــار قذيفة ضخمة مباشرة ، اطاحت بواجهة المدخل من جهة شارع ( بال مال ) • وكمان الاعضاء يزدحمون في قاعة التدخين ، فتهاوى السقف عليهم ، وعندما شاهدت الانقاض في اليوم التالي اخذتني الدهشة لان احدا من كانوا في القاعة لم يقتل ، وانما نجا الجميع رغم الانقاض والدخان وكانما حدثت معجزة ، ولئن اصيب بعضهم بجروح الا أنهم نجوا من الموت جميعا • وعندما سعيت بالحقائق مفصلة الى مجلس العموم ، قال زملاؤنا الوزراء من حزب العمال مان عنه الله المسلمان لا يمس انصاره بسوء » • وقد انتشل المستر كانتان هوغ والده ، وهو وزير مالية سابق ، انتشله من بين الركام ، كما حمل اينياس والده انخيزاس في حرب طروادة • ولم يجد فارجسون مسكنا ياوي اليه في تلك الليلة ، فاعددنا له سريرا في الطابق الارضى من الملحق ، لقد كانت هذه الليلة بصورة عامة مثيرة للغزع ، وكان من الغريب حقا بالنظر الى اصابات المبائي الا يزيد عدد القتلى عن خمسمائة شخص وعدد الجرحى عن الفين او ثلاثة الاف ٠

ومضيت للمرة الثانية الى زيارة رامسغيت ، وشن علينا الهجوم فمضوا بي الى النفق الكبير الذي يقيم فيه عدد كبير من الناس بصفة مستمسرة ، وعندما غادرنا النفق بعد ربع ساعة تقريبا ، بدأنا نتأمل الخرائب التي ما زال يتصاعد الدخان من جوانبها ، وقد تهدم فندق صغير دون أن يصاب احد من نزلائه باذى على الرغم من تحوله الى تل من الركام والحجارة تتثاثر خلالها قطع الاثاث المحطم ، وأدوات المطبخ ، وراعنا صاحب الفندق وزوجته والطباخون والخدم ، وهم يولولون حول فجيعتهم في مصدر رزقهم ومأوى حياتهم ٠٠٠ وعندئذ قررت بكل مالي من نفوذ وأمكانيات أن أصدر أمسرا بالتعويض الفوري الكامل ، وعندما عدت بالقطار امليت على وزير الماليسة

كنفزلي وود الرسالة التي توضح هذا البدا الهام وهو ان كافة الخسائر التي تحدثها الغارات يجب ان تكون على مسؤولية الدولة ، وان الحكومة تلتسزم بتعويضها حتى لا يقع عبؤها على كاهل الذي يصابون في بيوتهم او اعمالهم ، بل على كاهل الشعب كله تحقيقا للعدالة فقد اثار هذا القرار فزع كنغزلي وود بما ينطوي عليه من التزام لا نهائي ، ولكني اكدت له ضرورة القيام بهسذا الاجراء ، ولم يمض اسبوعان على ذلك حتى كانت وزارة المالية قد جهسرت مشروع التأمين الذي قدر له أن يقوم بدور فعال في حياتنا ، وقد واجهست وزارة الخزينة مشاعر مضطربة ومقاومة ازاء هذا المشروع ، فقد ظنت في باديء الامر أنه سيستنزف الخزينة حتى الافلاس ، ولكن بعد أيار عام ١٩٤١ ، باديء الامر أنه سيستنزف الخزينة حتى الافلاس ، ولكن بعد أيار عام ١٩٤١ ، خزينة الوزارة بفضل هذا المشروع الذي اعتبرته أنا في حينه عملا من أعمال خزينة الوزارة بفضل هذا المشروع الذي اعتبرته أنا في حينه عملا من أعمال التوفير والبراعة السياسية ، وفي أواخر مراحل الحرب عندما اخذنا بغارات الصواريخ والقذائف الموجهة صعدت الارقام ثانية الى جانب الخسسارة وتعبدنا ما لا يقل عن ثمانماية وتسعين مليونا من الجنيهات في شؤون التعويض وبالرغم من كل ذلك فقد كنت غير مستاء لما يحدث ،

#### \*\*\*

وأصبح من المحتم في هذه الفترة الجديدة من الحرب ، ان نستفيد بغاية ما نستطيع من العمل ، ليس في المصانع فقط بل في الدوائر الحكومية بلندن كذلك ، بالنسبة لتعرضها لهجوم جوي مستمر ليل نهار ، فكان الموظفون في البداية عندما تدوي صفارات الانذار يسرعون الى الطوابق الارضية حيث تستخدم كملاجيء للوقاية ، وكان يأثير زهونا ان تتم هذه العملية في هدوء ونجاح ، وفي احوال كثيرة لم تكن الغارة تعني اكثر من هجوم من بضمع طائرات او حتى طائرة واحدة ، وطالما عوقت هذه الطائرات فلم تصمل الى العاصمة ، وهكذا يتوقف العمل في جميع المصالح الحكومية الادارية والتنفيذية بسبب غارة صغيرة تافهة ، لذلك فقد فكرت في ان يستخدم الانذار علمى مرحلتين ، مرحلة التنبيه المبدئي ومرحلة الخطر الفعلي الذي لا تنطلق صفاراته الاحين يحل الخطر ويصبح في حالة مداهمة فعلية ، فقبل اقتراحي ونسقت الخطة على الساسه ،

وكان البرلمان أيضا في أشد الحاجة الى الارشاد بالنظر الى مواصلة عمله في تلك الايام المليئة بالخطر ، وكان اعضاء المجلس يوقنون بان واجبهم

يحتم عليهم ان يكونوا مثلا للشعب ، ولا شك في ان الحق كان بجانبهم في هذا اليقين ، ولكن كان علي ان أوجه انتباههم الى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر نظرا الى الاخطار المحدقة ، واستطعت اقناعهم في جلسة سرية بوجوب اتخاذ الاجراءات الوقائية الضرورية ، فاتفقوا على كتمان مواعيد الجلسات ، وايقاف النقاش حين تدوي صفارات الانذار ، وصاروا يخفون بنظام السي المخابىء المفعمة والتى لم تكن معدة كما يجب .

ولا شك في ان مواصلة البرلمان البريطاني اداء مهمته وتصريف الشؤور في تلك الاونة يعتبر صفحة مشرقة في تاريخه وذيوع شهرته ، والنواب عسادة اكثر الناس حساسية بالنسبة لمهامهم في هذه الظروف ، فكان من اليسير على أي انسان ان لا يحسن الحكم على حقيقة تصرفاتهم ، فعندما تنزل الاضرار باحدى القاعات كانوا ينتقلون الى قاعة اخرى ، وكنت أواجه صعوبات جمع في اقناعهم بضرورة الاخذ بوسائل الحكمة والموعظة الحسنة لكسن جميع النواب في هذه الفترة قد نهجوا نهجا ينم عن التعقل ووزن الامور والحرص على الكرامة ، ومن حسن الطالع ان الانفجار الذي حدث بعد عدة شهور والطاح بقاعة مجلس الشيوخ ، حدث ليلا حينما كانت القاعة خالية من أي انسان ،

ولقد اعطانا تفوقنا على الغارات النهارية احساسا بالراحة والهدوء النفسي ، أما في خلال الشهور الاولى فقد سيطر علي الشعور بالقلق الدي يتمتع بحقوق السيادة ، والذي انتخب بطريقة عادلة ونزيهة وهي الاقتراع العام ، وفي يده دائما القدرة على اسقاط الحكومة ، ولكنه الان في اقسى الظروف كان يدعمها ويسند مركزها ٠٠ وهكذا كتب النصر لبرلماننا ٠

واني لا اعتقد ان اي دكتاتور قد حاز من السلطات الفعلية في بلاده مثل الله التي خولت لوزارة الحربية البريطانية ، وكنا عندما نعبر عما نريده يعطينا نواب الشعب تأييدهم فيطيع الناس رغباتنا بسعة افق وحرية ، وعلى الرغمم من ذلك لم نحاول مرة مصادرة الحريات وان ظل الناقدون بأنفسهم يرجحون المصلحة القومية على اي شيء اخر · وإذا تحدانا النقاد رأينا المجلسيسن يصوتان ضدهم بأغلبية ساحقة ، وإذا ما قورن هذا بأساليب الدول الجماعية، بدأ لنا أن برلماننا كان يخولنا هذه السلطة ضد الناقدين بلا أدنى اضطهاد أو كبت أو أيحاء أو استعمال للشرطة وأجهزة الامن السرية ، ولا شك في أن هذا كان يثير زهونا واعتزازنا ، ويؤكد لنا أن الديمقراطية البرلمانية أو على الاصح ما يحق أن نسميه السلوك البريطاني في الحياة العامة قد استطاع

الصعود والانتصار والبقاء بالرغم من كل المحن القاسية ، ولم يستطع التهديد بالابادة واقناء اعضاء برلماننا ان يرهب احدا ، وكان من حسن الحظ ان هذا التهديد لم ينفذ ولم تحدث الابادة ·

#### \*\*\*

وحل منتصف شهر ايلول ، ففاجأنا العدو باستعمال نوع جديد ومدمر من وسائل الحرب علينا ، فقد بدأت الطائرات تلقي بقذائف تنفجر بعد مرور بعض الوقت مما وضعنا أمام مشكلة حساسة وغريبة ، وكثيرا ما سارت في وجوهنا مسافات شاسعة من السلك الحديدية ، فنخترق الطرقات الهامة ، والسبل الموصلة للمصانع الحيوية والمطارات والمؤسسات ، وحظر علينا والسبل اوصلة للمصانع الحيوية والمطارات والمؤسسات ، وحظر علينا لنخولها في أوقات احتياجنا اليها ، اذ فرض علينا أولا أن نتعقب هذه القنابل لنفجرها أو نتلفها ، وكانت هذه عملية خطيرة وخاصة في بداية الامر ، عندما اضطررنا إلى أن نتعلم الوسائل والاساليب بواسطة عمليات من التجارب المؤسدة .

وقد تكلمت سابقا عن حكاية الالغام المغنطة ، اما هذه القذائف المتفجرة من تلقائها فقد الصبحت منتشرة ، وصارت مشكلة تحتاج الى التفكير ، وقد وجهت اهتمامي الى القنابل المؤقتة منذ عام ١٩١٨ عندما استعملها الالسان لاول مرة ضدنا بصورة شاملة ليرغمونا على عدم استخدام القطارات في رحفنا على المانيا ، وكنت قد اقترحت ان نستخدمها في النروج وقناة كييل ومنطقة الراين ، ولا شك في ان هذا السلاح من اكثر اسلحة الحرب فعالية بالنسبة الى ما يشيعه من التوجس والقلق والارتياب • وهكذا دار الزمن لننوق نحن طعم هذا السلاح ، فانشانا هيئة خاصة للتصرف في شانه ، وعهدنا الى مجموعات خاصة شكلت في كل مدينة وبلدة ومقاطعة لتتبعه ، وسارع المتطوعون يبذلون جهودهم لمكافحة هذه القنابل ، وتكونت فرق كان بعض منها حسن الحظ وكان للاخرى سوء المصير • وقد استطاع رجال من هذه الفرق النجاة من العاقبة الوبيلة لهذا السلاح ، والعيش الى نهاية الحرب ، بينما نجا البعض الاخر من التجربة العاشرة او العشرين او الثلاثين او الاربعين قبل ان يلقوا حتفهم ، وكنت حين اشاهد اعضاء هذه القرق اينما ذهبت في رحلاتي وتجولاتي ، ارى وجوههم مغايرة تماما لكل الوجوه التي اعرقها أو رايتها ، بالرغم مما يتحلون به من شجاعة وتفان وصبر ، فعلى هذه الوجوه تبدو واضحة ظلال الشحوب ، ومعالم الاجهاد ، وسماته الضخمة والجهد ،

فضلا عن بريق العيون وزرقة الوجوه وجفاف الشفاه ، فاذا ما تذكرنـا الايام المضنية التي عشناها ، فيجب ان لا نستعمل كثيرا كلمة ( أوقات كثيبة ) اذ تكاد الكابة كلها تخص أفراد هذه الفرق وحدهم ،

وقد توصلنا بفضل كل فرد في هذه المجموعات ، وبالتضحيات النبيلة التي بذلوها الى ان نتحكم في هذا الخطر الجديد •

#### \*\*\*

من الشاق علينا أن نعقد مقارنة بين الاختبار القاسى الذي مر به سكان لندن في شتاء عام ١٩٤٠ \_ ١٩٤١ ، وبين الاختبارات التي عاناها الالمان في سنوات الحرب الثلاث الاخيرة ، فقد غدت القنابل أشد هولا والغارات أكثسر قسوة ، ولكن من ناحية ثانية \_ كان الاعداد الطويل ، وما اشتهر عن الالمان من دقة قد ساعدهم على انشاء وحدات كاملة من الملاجىء المحصنة ضمد القنابل ، وكان يفرض على كل الماني الالتجاء عند قيام الغارات كعمل عادى رتيب ، وعندما اجتزنا المانيا في النهاية شاهدنا انها قد اصبحت بكاملها خرائب وأطلالاً ، ولكننا شاهدنا أيضا عمارات مشيدة ما تزال صامدة على الارض وملاجىء حصينة كان السكان ينامون فيها كل ليلة بالرغم من تساقط دورهم وخراب كل ما يملكونه على سطح الارض ، اما في لندن ، فعلى الرغم من أن الغارات كانت أقل قسوة ، ألا أن وسائل التأمين والوقاية كانت أبطاً تطورا فاذا استثنينا الاقبية لم نجد عندنا الماكن للوقاية والتامين • حقا لقد كان ثمة طوائف أرضية ، وطوابق تحت الارض تستطيم ان تجابه الضربات الباشرة ، ولكن عددها كان قليلا لدرجة ملحوظة وكانت الغالبية من سكان لندن يمضون الليل في الخنادق الخاصة ببيوتهم تحت سبيل من قذائف العدو ، مستمتعين بما اشتهر عن الانكليز من حبهم للاسترخاء بعد يوم من العمل المثمر الجاد ، ولم تكن ثمة أية وسائل للوقاية الا من شظايا القذائف لكن الانهيار النفسي لم يكن شيئا بجانب الاحتمال البدني ، وحقيقة لو كانست قذائف عام ١٩٤٣ قد اسقطت على لندن في عام ١٩٤٠ لانتهينا الى وضع قد دمر فيه كل تنظيم بشري ، ولكن لكل شيء وقته المعين ، ونسبه المحدودة ، ولا يملك انسان القول بان لندن التي لم تجرب الخضوع قط ، كانت محصنة ضد الاستسلام -

ولم تكن الحكومة قد شيدت قبل الحرب أو في الفترة السلبية الأولسى التي مرت في مطلعها ، اية اماكن محصنة ضد القنابل ، تستطيع هيئتها المركزية ان تلجأ اليها لمواصلة الاعمال ، فقد درست خطط لتحويل العاصمة عن مدينة لندن ، وفعلا انتقلت فروع باكملها من جميع الوزارات والدوائر الى هاروغيت وشبلتيفهام وغيرها ، وإستولت السلطات على المساكن الكافية في مناطسق شاسعة لسكني جميم الوزراء وكبار الموظفين حين الانسحاب من لندن ، أما في مذه الاونة وطائرات العدو تواصل عدوانها فقد انعقد عزم الحكومسة والبرلمان ورغبتها الاكيدة على البقاء في لندن دون مناقشة ، وكنت اشاركهما نفس هذه المشاعر ، وكنت مثل غيري يخيل لي ان الدمار سيكون عاما ، بحيث يصير الانتقال وتوزيع الاعمال أمرا محتما ، ولكن بالنسبة الى ما حدث بالفعل ، فقد امتلا بعكس هذا الاحساس ، وظالنا في تلك الاشهر نعقد اجتماعاتنا الوزارية ليلا في غرفة الحرب في الطابق الاسفل • ولم اكن اتخيل مدى ما يتحمله المستر تشميرلين من عناء هذا السير بالنظر الى العمليسة الجراحية التي اجريت له ، ولكن لم يستطع اي شيء أن يقعد به عن هذه الاجتماعات التي كان يتسم فيها بكثير من الهدوء البارد والتصميم الاكيد ، والتي كانت اخر ما شهده من اجتماعات ٠

ونظرت ذات مساء في اواخر شهر ايلول عام ١٩٤٠ من باب داوننف ستريت الذي يطل على الطريق ، فشاهدت الممال يقومون بوضع اكياس من الرمال تجاه النوافذ المنخفضة من بناء وزارة الخارجية المواجهة لنسا ، وسالتهم عما يقومون به ، فقيل لي ان المستر نفيل تشميرلين في امس الحاجة الى العلاج من حين لاخر بعد العملية التي اجريت له ، وكان من غير الميسور ان يقوم بهذا العلاج في ملجأ داوننغ ستريت رقم ١١ لان عشرين شخصا على الاقل يتجمعون فيه اثناء قيام الغارات ، ولذلك فقد رؤي تهيئة ملجأ صغير خاص به وظل حريصا على عاداته اليومية ، لابسا خير ثيابه ، باديا غاية في الاناقة وانسجام الهندام ، وكان هذا كله أكثر مما في طوقه ، ولذلك قررت

ان استخدم سلطاتي فذهبت الى الطريق المتد بين رقمي ١٠ و١١ وحين رأيت السيدة تشميرلين قلت لها : « ينبغي الا يوجد هنا في هذه الظروف ، ويجب ان تبتعدي به حتى تعاوده الصحة وسارسل اليه يوميا بالانباء » وذهبت السيدة للقاء زوجها ، وبعد سساعة ارسلت لي تقول « لقد ابدى استعداده لتنفيذ مشيئتك ١٠ سنرحل الليلة ، ولم التق به ثانية ، ولكني على يقين انه كان يرغب في الموت اثناء قيامه بواجبه ولكن القدر شاء غير ناك ٠٠

#### \*\*\*

ونتيجة لوفاة المستر تشميرلين حدثت بعض التغيرات الوزارية الهامة ، فقد اظهر المستر هربرت موريسون نشاطا ملموسا كوزير للتموين ، كما قابل السبير جون اندرسن الهجمات على لندن بادارة في منتهى الصمود والكفاية ، وتبين لى في مطلع تشرين الاول ان الهجوم المتواصل على أعظم مدن العالم كان من القسوة والعنف بحيث خلف الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية لدى اهل المدينة الذين واجهوا أقسى الظروف ، مما يقرض علينا أن نعهد ألى برلمانى حازم صاحب خبرة وتجربة في شؤون وزارة الداخلية التي أصبحت في تلك الاونة وزارة الامن الداخلي كذلك ، فلندن هي التي تعاني قسوة الغارات ، `` وهربرت موريسون واحد من اهلها ، وهو ملم بكل جانب من جوانب ادارتها ، وكانت له خبرة لا تبارى في حكم مدينة لندن ١ اذ كان رئيسا فيما سبق لمجلس مقاطعتها ، وكان الشخصية البارزة في كافة امورها وكنت في ذات الوقت في احتياج للسير جون اندرسن ليمثل الحكومة في مجلس الملك الخاص ، ليقوم كما يملي عليه منصبه الجديد بالاشراف على الكثير من الامور الداخلية في مجال اوسمع باعتباره رئيسا للجنة الشؤون الداخلية التي يعهد اليها بالكثير من المشاكل تخفيفا لاعباء مجلس الوزراء • وأتاحت لي هذه التغيرات التي خففت العبء عن كاهلي إن أحشد اهتمامي لتصريف شؤون الحرب ، التي تبين لي ان زملائي يميلون الى توسيع مسؤولياتي بشائها وزيادة اختصاصاتي ولذلك فقد رغبت الى هذين الوزيرين اللامعين أن يحل كل منهما محل الاخر ، ولم يكن ما قدمته لهربرت موريسون طريقا مفروشا بالورود وليس في مقدور هذه الصفحات بحال ما أن توضح المصاعب الجمة في أدارة لندن وحكومتها في ذلك الوقت الذي كان يضمي قيه عشرة الاف مواطن أو عشرون الفا كل ليلة بدون ماوى نتيجة للهجوم الجوي المستمر ، عندما كان حذر السكان وحرصهم

وحده بمثابة حرس اولي يقاوم حدوث الحرائق على اسطح المنازل التي قد يتعذر القضاء عليها ، وعندما اكتظت المستشفيات بمشوهي القنابل من الرجال والنساء ، وعندما طل مئات الالاف من البشر المنهكين يكدسون كل ليلة في هذه الخنادق التي تحتاج الى الامان والوسائل الصحية ، وعندما كانت طرق المواصلات بالقاطرات وغيرها تغلق باستمرار ، وعندما كانت المجاري والقوة الكهربائية والغاز تدمر تدميرا ، وعندما يجب ان تظل هـ بصرف النظر عن ذلك هروح لندن المناضلة صامدة عالية . وان يتيسر نقل حوالي مليون مواطن في كل يوم ليلا ونهارا من مساكنهم الى المصانع وبالعكس ، كان يجب علينا كل هذا ، ولم يكن في مقدورنا ان نعرف مدى هذه المحنة ومتى تنتهي ، ولم يكن لدينا ما يشير الى انها لن تستمر او لن تزداد سوءا ، وعندما حدثت يكن لدينا ما يشير الى انها لن تستمر او لن تزداد سوءا ، وعندما حدثت المستر موريسون عن رغبتي بالنسبة للمهمة الجديدة كان يدرك جيدا ما ينطوي عليه هذا العرض من خطورة ومشاكل ، فاستمهاني بضع ساعات ليفكر ، ولم يلبث ان جاءني قائلا انه سيكون فخورا بالقيام بكل هذه المهمات ، وهزنسي يلبث ان جاءني قائلا انه سيكون فخورا بالقيام بكل هذه المهمات ، وهزنسي المجابا به هذا القرار الذي يدل على كل صفات الرجولة ،

وبعد أن تمت هذه التعديلات الوزارية أدى تغيير العدو لوسائله إلى أن تتأثر سياستنا العامة ، فقد كانت الغارات حتى الان تستخدم القنابل الشديدة الانفجار ، لكن في ليلة ١٥ تشرين الاول وكان القمر بدرا ، نزلت بنا اقسى غارات جوية في ذلك الشهر ، واسقطت الطائرات الالمانية فضلا عن حمولتها المعروفة من القدائف المتفجرة حوالي سبعين الف قديفة حارقة وكنا حتى هذه الاثناء نبث الشجاعة في سكان العاصمة ونحثهم على اللجوء للخنادق وقست حدوث الهجوم ، وكنا نفتش عن كل وسيلة ممكنة لتأمين وقايتهم • ولكن بعد هذه الليلة اضطررنا أن نطلب اليهم الصعود الى سطوح المساكن بدلا من اللجوء الى الخنادق اثناء الهجوم • وكان على وزير الداخلية الجديد ان ينفذ هذه السياسة ، فاعد على الفور تشكيلا هائلا لمراقبي الحرائق ، ومقاومتها على مدى واسع يكفى مدينة لندن بكاملها ، فضلا عن اجراءات اخرى اتخذت من المدن الاقليمية في اقصر مدة ممكنة • وكانت مراقبة الحرائق عمـــلا اختياريا في أول الامر ، ولكن اشتداد الحاجة لمزيد من الافراد والاحساس بحتمية قيام كل انسان بواجبه في مثل هذه المحنة القاسية ليشارك في الامها ، فرض علينا أن نلزم المواطنين بالمشاركة في أعمال المكافحة ، وقد أدى ذلك الى مزيد من نشاط كافة المواطنين على جميع الوانهم ومستوياتهم • وصممت النساء على الساهمة بقدر حيوي في هذه الخدمة واتخذت التدبيرات على

نطاق واسع للقيام بتدريبات عامة ، ولتعويد مراقبي الحرائق مكافحة كل أنواع القذائف المحرقة التي يسقطها الاعداء وقد تفوق الكثيرون في اداء هذه الخدمة حتى استطاعوا ان يخمدوا الوف الحرائق قبل شبوبها ، وسرعان ما صارت تجربة الصعود الى اسطح المنازل ليلة اثر اخرى تحت وطأة النيران المشتعلة ودون ادنى اجراء وقائى اخر سوى الخوذة النحاسية امرا مالوفا •

ورأى المستر موريسون ان يجمع الفرق المحلية للاطفاء التي يبلغ عددها حوالي الف واربعمائة فرقة في تشكيل قومي موحد لمقاومة الحرائق ، وأن يزود هذا التنظيم بحرس شعبي كبير للحرائق من الدنيين المدربين المتطوعين للعمل في أوقات فراغهم ، وكان حرس الحرائق أول الامر يتالف من المتطوعين أيضا ولكن ما لبث أن تقرر بالاجماع تحويله الى خدمة الزامية ، وقد استطعنا بواسطة الجهاز القومي لمكافحة الحرائق من استخدام النقل الالي ، وأحدث الاجهزة وأدق التدريبات في أعمال رسمية تشرف عليها مجموعة مسن العسكريين ، أما أسلحة الدفاع المدني الاخرى فقد كانت تضمن وجدود مجموعات على استعداد للتوجيه الى أي مكان في خلال دقيقة وأحدة ، وقد اكتفي باسم سلاح الدفاع المدني عن الاسم القديم الذي عرف قبل الحسرب بقوات الاحتياط من الغارات الجوية وزود رجال السلاح الجديد بمدليس عسكرية خاصة تبث الشعور في نفوسهم بأنهم يؤلفون السلاح الرابع من قوات التاج المسلحة ،

وقد اغتبطت لان لندن قد صمدت امام الموجات المتتالية من الغارات الجوية على مدننا ان لندن تشبه فيما أرى حيوانا هائلاً من حيوانات ما قبل التاريخ في وسعها أن تتحمل الأذى المخيف ، ثم تظل رغم جراحها النازقة عتبة الصمود تموج بالحياة والحركة وقد كثرت خنادق اندرسن في أحياء الطبقات العاملة المكونة من بيوت ذات طابقين وقد بذلنا كل ما في وسعنا لتكون هذه الخنادق صالحة للاقامة والحياة ، مع الحرص على تخفيفها من الرطوبة أثناء الامطار .

#### \*\*\*

وللمرة الاولى منذ حوالي شهرين لم تدو في الجو صفارة الانذار لبلة الثالث من تشرين الثاني في لندن ، فاستغرب الكثيرون جو الهدوء السائد وبدأوا يتساءلون ما الخبر ؟ وفي الليلة التالية شنت الغارات على نطاق واسع حتى عمت أكثر الجزر البريطانية ، وظل هذا بصفة مستمرة الى بعض الوقت

واتضع أن الالمان قد جددوا وسائلهم الهجومية ، وبالرغم من أن لندن استمرت كهدف أساسي الا إن جهودا ملحوظة كانت تبذل لتشل العمل في المراكز الصناعية البريطانية ، وقد ارسل العدو اسرابا جديدة مدربة على ابتكارات جديدة في الملاحة الجوية لتهاجم مراكز حساسة في الجزيرة ، فمثلا تمرنت فرقة خاصة من الطائرات الالمانية على تحطيم مصانع الات الطائرات الالمانية على تحطيم مصانع الات الطائرات اللمانية المديدة لم تكن تعني مجرد التغيير ، فقد قرر العدو تأجيل غزو بريطانيا الى حين ، ولم يكن قد انتهى من تدبير هجومه على روسيا بعد ، كما لم يفكر فيه احد غير هتلر والمقربين اليه ، وهكذا كانت اشهر الشتاء الباقية مجرد فترة تمرينات بالنسبة لسلاح الجو الالماني على التكتيكات الجديدة في الهجوم ألليلي والاغارة على التجارة البحرية في بريطانيا ، أما الغاية من ذلك فهي ترمير انتاجنا العسكري ، وكان اجدى للالمان لو ظلوا على هجومهم في ناحية ترمير انتاجنا العسكري ، وكان اجدى للالمان لو ظلوا على هجومهم في ناحية واحدة حتى اخر الشوط فربما وصلوا الى نتيجة حاسمة ، ولكن الحيسرة والتردد كانا طابعهم في ذلك الوقت لان ثقتهم بانفسهم كانت غير كاملة ،

وبدأت هذه الوسائل الجديدة في الهجوم بغارة جويسة عارمسة على كوفنتري ليلة الرابع عشر من تشرين الثاني ، وقد اتضح لغورنغ ان مدينة لندن شاسعة الابعاد الى الدرجة التي لا تتيح له نتائج فاصلة ، بينما كان في مقدوره ان يزيل من الوجود مدن الاقاليم ومراكز انتاج الذخيرة ، وقد بدأ الهجوم في الساعات الاولى من الليل وتواصل حتى الفجر واشترك فيه حوالي خمسمائة طائرة المانية اسقطت حوالي ستماية طن من القذائف الشديسدة الانفجار عدا الوف القنابل المحرقة ، وكانت تلك الغارة اقسى ما دهمنا من غارات ثقيلة مدمرة بصورة عامة ، فقد تحطم قلب كوفنتري ، واصيبت الحياة بالشلل التام في المدينة ، وقد قتل حوالي أربعمائة شخص كما اصيب بجراح عدد أضخم من هذا بكثير ، وأذاعت المانيا ان جميع مدننا ستلقى نفس المير ، ومع هذا فلم يعطل العمل بمصانع الطائرات او قطع الماكينات الاخرى ، كما لم تمت حركة أهل الدينة بالرغم من عدم مجابهتهم قبل ذلك لمثل هذه الغارات، ولم يمر اسبوع حتى كانت لجنة تجديد الابنية قد قامت باعمال رائعة تيسر ولم يمر اسبوع حتى كانت لجنة تجديد الابنية قد قامت باعمال رائعة تيسر

وشن العدو ليلة ١٥ تشرين الثاني هجوما اخرا على لندن استخدم فيه عددا ضخما من الطائرات في ضوء القمر الساطع فاصيبت العاصمة بكثير من الخسائر وخاصة في كنائسها ونصبها التذكارية ، وكانت بيرمنجهام هدف

العدو الثالث ، فشن عليها هجومه لثلاث ليال متتابعة بين ١٩ و٢٢ تشرين الثاني فاصيبت المدينة بخسائر فادحة في الارواح والممتلكات ، ووصل عدد القتلى الى حوالي ثمانماية والجرحى اكثر من المفين ، ولكن روح بيرمنجهام وحياتها قاومتا المحنة ، وارتفع الليون من اهلها بتنظيمهم ووعيهم وفهمهم الى اعلى مما نزل بهم من الام وتحولت وجهة الغارات في اخر اسبوع من الشهر نفسه ومطلع شهر كانسون الاول الى الموانسيء فتعرضت برستول وساوتها مبتون وليفربول لهجمات قاسية ، ومرت بلايموت وشفيلد ومانشستر وليدز وجلاسكو بالمحنة ذاتها بشجاعة نادرة ولم يعد يعنينا ان يوجه العدو ضربته فان الشعب كله واجهها بايمان وصبر وعزيمة ،

وبلغت الغارات ذروتها مرة ثانية حين شن العدو هجومه على مدينة لندن يوم الاحد في ٢٩ كانون الاول ، فقد جمع الالمان فيها كل ما حصلوه من خبرات ، فكان الهجوم مفعما بالقذائف المحرقة التي ركزت قسوة نيرانها على حي « السيتي » وكانت هذه الغارة مدبرة لتقع حين ينحسر الماء عن النهر بسبب الجزر ، فتهدمت سدود المياه في بداية الامر بسبب الغام شديدة الانفجار اسقطتها المظلات ، وكان الضرر الذي اصيبت به محطات السكة الحديدية والارصفة فادحا ، وهدمت ثماني كنائس وشبت الحرائق في « غيلدهول » وفي كاندرائية القديس بولس ، ولم تنج من الدمار الا بجهود خارقة تفوق حسد الوصف ، واخذنا نرى الخراب يجتاح العالم البريطاني ، ولكن عندما زار الملكة هذه الاماكن الصابة قوبلا بحماس بالغ اشد مما كانا يقابلان به في اية زيارات اخرى .

وظل الملك صامدا في غضون هذه الاشهر الطويلة من التجربة القاسية والتي لم تنته بعد في قصر بإكنجهام ، وقد شيدنا خنادق ملائمة في الطابق الاسفل من القصر ، ولكن أعمال البناء استلزمت الكثير من الوقت ، وكثيرا ما حضر الملك خلال اشتداد الغارة من قصر باكنغهام ، وقد انقذ جلالته والملكة باعجوبة من الموت ذات مرة ، ففي حديقة القصر انشيء ميدان خاص للرماية ، كان جلالته وغيره من أفراد الاسرة المالكة ، وكبار رجال الحاشية يتدربون على الرماية فيه بالمسدسات ومدافع التومي ، وقد قدمت للملك غدارة أميركية قصيرة المدى ، كانت واحدة من مجموعة وصلتني وكان سلاحاً قدماً

وبدل الملك في تلك الاثناء موعد لقائي الرسمي بجلالته من الساعسة الخامسة مساء كل يوم ثلاثاء كما جرت عادته في خلال الشهرين الاولين منذ

توليت الحكم ، الى أن أتناول الغذاء معه في نفس اليوم من كل أسبوع • وكنت في هذه الزيارات التي قد تحضرها الملكة ، اعرض على جلالته شؤون الحكم ، وكثيرا ما اضطررنا الى حمل صحاف الطعام واقداح الشراب الى الخندق الذي كان لا يزال في حالة الاعداد فنستكمل طعامنا فيه ، وأصبحت هـذه الزيارات الاسبوعية عادة رتيبة ، وبعد مرور الاشهر الاولى ، امر جلالته ان يبعد الخدم جميعا من هذه الاجتماعات وان نمارس نحن خدمة انفسنا بأنفسنا ، وقد تكشف لى خلال السنوات الاربع والنصف التالية من الحسرب ان جلالته كان يطلع بكثير من الاهتمام على جميع البرقيات والوثائق الرسمية التي اقدمها اليه ، ويقرر العرف الدستوري البريطاني أن من حق الملك أن يطلع على كل شيء يقع تحت اختصاصات وزرائه ، وأن يقدم المشورة الى حكومته بدون قيد ولا شرط ، وكنت حريصا جدا على أن اطلعه على كل شيء، وكثيرا ما بدا لى خلال اجتماعاتنا الرسمية الاسبوعية انه قد قام بدراسة كافة الوثائق التي لم اكن قد درست بعضها بعد ، واننى لاقول أن من حسن الطالع لبريطانيا انه كان على عرشها في مثل هذه السنوات المصيرية ملكان خيران كملكنا ومليكتنا ، وانى كواحد من الذين يؤمنون بالملكية الدستورية ، نظرت ببالغ التقدير الى الشرف الذي اسبغه على صاحب الجلالة بهده الصلات التي وثق عراها معي كوزيره الاول ، وانني لا أرى لذلك نظيرا في تاريخنا الا في أيام الملكة آن ورئيس حكومتها مارلبورو

وهكذا ابلغ بنا العام الى نهايته ٠٠٠ ، وان كنست قسد استطردت سراغبا بعيدا عن شؤون القتال الخاصة ، وسيرى القاريء ان كل هدذا الدوي وتلك الزعارع لم تكن الا رفيقا على الطريق يسير مع اجراءاتنسا الهادئة التي حرصنا عليها في ادارة جهودنا الحربية ، وتوحيد سياستنا ودبلوماسيتنا ، وعلي ان اقر هنا ان هذه الخسائر التي منينا بها والتي لم تكن مميتة ، كانت في اعتبارنا نحن المقيمين في قمة الموقف دافعا فعالا للتعبير عن ارائنا ، وتوطيد زمالة بارة بيننا وتدعيم اسس أعمالنا الجوهرية الواعية، وربما يكون من غير الحكمة على كل حال ان افترض بان الغارات التي شنت علينا لو تزايدت الى عشرة او عشرين ضعفا او حتى بنسبة ضعفين او ثلاثة فان هذه الانطباعات السلمية التي فصلتها ، كانت ستوجد بمورة مؤكدة ، وعلى النحو الذى اوضحت ،

# الفصل العاشر الاعارة والتأجسير

اطل علينا فجر جديد ، وصليل الاسلحة يعلا الجو ، لكن مصدره هذه المرة كان مختلفا عما سبق ، فقد دارت الانتخابات الاميركية للرئاسة في الخامس من تشرين الثاني ، وبالرغم مما تتسم به من حيوية وصلابة تتميز بها هذه المصارعة الحادة التي تحدث مرة كل اربع سنوات ، وعلى الرغم من الخلافات التي تثار حول الشؤون الداخلية بين الحزبين الرئيسيين ، الا ان كبار الزعماء في كل من الحزبين الديمقراطي والمجمهوري كانوا يجمعون على تقدير قضيتنا العظمى والاهتمام بها ، فاعلن المستر روزفلت في ٢ تشريسن الثاني بمدينة كليفلاند أن سياسته تؤمن ببذل كل مساعدة فعالة للشعوب التي ما زالت تكافح العدوان عبر المحيطين الاطلنطي والهادي ، كما صسرح منافسة المستر ويندل ويلكي في نفس اليوم في خطاب القاه بحديقة ماديسون بانهم جميعا جمهوريين وديمقراطيين ومستقلين مصممون على مؤازرة المقاومة البريطانية الباسئلة وانهم يتعهدون للشعب البريطاني بأن يستخدم متى شاء ثمار صناعتهم ، ولا شك في أن هذا الشعور الوطني النبيل كان الطريسق المخلص لحياة الولايات التحدة وحياتنا نحن أيضا ،

ومع ذلك فقد كنت أحس بالقلق العظيم ، وانا أثرقب النتيجة ، فليس في مقدور كل من يتولى الرئاسة ، أن يكون مسلحا بالخبرة والمعرفة كما يتمتع بها فرانكلين روزفلت ، وليس في مقدور أي شخص سواه أن يحسون نفس المواهب والكفايات ، وكنت قد وثقت علاقتي الشخصية به ، وحافظت على تنبيتها وزايت انها قد بلغت أسمى مراتب الثقة والصداقة الى الدرجة التي

أصبحت بها ذات أهمية في تفكيري ، وكنت لهذا أحس بالقلق أزاء كل ما يهدد هذه الزمالة ، وقد تم توطيدها بعناية وعلى مهل ، وانفر من فكرة قطع هذا الاتصال في أحاديثنا ومباحثاتنا لابدأ من جديد مع شخص أخر صاحب عقلية وشخصية مختلفتين ، ولم أحس منذ أيام بمثل ما أحس به الان من قلق ، ولذلك فقد كانت غبطتي عظيمة عندما علمت أن الرئيس روزفلت قد أعبد انتخابه .

#### \*\*\*

وكنا حتى تلك الساعة نلجأ فيما نحتاجه من الذخيرة للمصانع الاميركية بحرية وحيوية ، وان كان ذلك يتم بعد التفاوض معها •

وادت زيادة رغباتنا وتعدد مطالبنا الى التناقض احيانا ، مزاحمسة الرغبات الامريكية ذاتها ، مما كان يندر بحدوث اصطدام على المستويسات الخفيضة بالرغم من توافر حسن النية لدى الطرفين • وكتب الستر ستيتينيوس يقسول :

« ان في امكان سياسة موحدة من اجل تحقيق غايات المقاومة ان تؤدي اغراض هذه المهمة التي تواجهنا الان » ومعنى هذا ان لحكومة اميركا ان توصي وحدها بصنع الاسلحة التي نحتاجها من اميركا وخرج السرئيس روزفلت بعد توليه الرئاسة بثلاثة ايام بنظرية جديدة تقرر الافضلية في توزيع انتاج الاسلحة الاميركية ، على ان يكون خمسون في المائة من انتاج اميركا للاسلحة مخصصا لاحتياجات اميركا الدفاعية ، وخمسون في المائة للقوات سالبريطانية والكندية ، وأصدر مجلس الافضلية الاميركي في نفس اليسوم موافقته على رغبة بريطانيا في اعداد اثني عشر الف طائرة في الولايسات التحدة فضلا عن رغبتنا السابقة في احد عشر الف طائرة اخرى ، ولكن من الين ناتي بالاموال الضرورية لنغطي ثمن الاسلحة التي نحتاجها من المسانع الاميركيسة ؟

وامضى اللورد لوثيان في اواسط تشرين الثاني يومين في ديتشلي معي ، وكان قد ركب الطائرة من مقر عمله في واشنطن الى الوطن ، وكنت قد استمعت الى تصيحة بان لا امضي في تشيكرز جميع نهايات الاسابيع ، خصوصل عندما يكون القمر بدرا ، خشية ان يعطف علي العدو بلطفه الخاص ، وكان السيد رونالد تري وزوجته قد استقبلاني احسن استقبال ، انا وموظفيي ، في بيتهما الكبير الجميل الذي يقع على مقربة من اوكسفورد ولا تزيد السافة

على أربعة أو خمسة أميال بين ديتشلي ويلنهايم ، وهكذا التقيت بسفيرنا في واشنطن في هذا الجو الامن ، وكان يعرف شتى جوانب الموقف الاميركي ولم يكن قد حصل على شيء سوى النية والثقة من واشنطن ، وكان قد اتصل منذ قليل بالرئيس الذي توثقت بينهما الطيب العلاقات ، وكان فكره مشغولا بمسالة الدولار ، وهي مسألة كئيبة بلا شك .

فعندما خاضت بريطانيا غمار الحرب ، كان في حورتها حوالي ٥٠٠٠ مليون دولار أما على صورة دولار بالفعل ، او ذهب او استثمارات أميركية من المستطاع ان تتحول الى دولارات ، وكانت الوسيلة الوحيدة المستطاع لتزيد هذه الموجودات ، هي التوسع في استخراج الذهب في الامبراطورية البريطانية وخاصة في جنوب افريقيا ، وبذل كافة السبل لزيادة الصادرات الى اميركا وخاصة الكماليات كالويسكي والمنسوجات الصوفية الرائعة والخزف ، وقد استطعنا بهذه الوسيلة زيادة حصيلتنا بحوالي الفي مليون دولار في خلال ستة عشر شهرا منذ بداية الحرب ، وكنا في السابق تتجاذبنا الحيرة بين حاجة ملحة الى العتاد من أميركا ، وبين فزعنا من نقصان دولاراتنا الموجودة لدى أميركا ، وبين فزعنا من نقصان دولاراتنا الموجودة لدى أميركا ، وكان السير جون سيمون وزير المالية في حكومة المستر تشمبرلين يتحدث كثيرا عن المصير المؤسف لارصدتنا الدولارية ، ويوجه انظارنا الى ضرورة الحرص عليها ، وكنا على أية حال متفقين على ضرورة الحد من مشترياتنا الاميركية بقدر المستطاع ، وكنا نبدو كما قال مرة المستر بوفيز ، رئيس لجنة المشتريات للمستر ستيتينوس « وكاننا نحيا في جزيرة منقطعة بكمية محدودة من الطعام الذى نحاول الابقاء عليه اطول مدة ممكنة » ،

وكان يقصد بهذا اعداد ترتيبات واسعة المدى لزيادة اموالنا ، وكنا قبل الحرب نمارس حريتنا في الاستيراد ، وندفع بالعملة التي نريد ، وعندما قامت الحرب اضطررنا أن نوجد هنئة لتعبئة الرصيد الضاص من الذهب والدولار والنقد الاجنبي ، وأن نقف دون تحقيق رغبات نوي النوايا المنحرفة في تحويل ، وأسمالهم الى البلاد التي يحسون انها أكثر أمنا من بلادهم ، وأن نقلل من قيمة الواردات غير الضرورية وغير ذلك من وسائل الانفاق الاخرى ، وفضلا عن عزمنا على الابقاء على الموالنا ، كان علينا أن نضمن استمرار الاخرين في قبول عملتنا ، وكانت بلاد الكتلة الاسترلينية معنا ، فهي تحتم سياسة الاشراف ذاتها على النقد التي تحتمها ، وهي تريد التعامل الدائم بالاسترليني، وقمنا بابرام عقود خاصة مع الإخرين تلزم بأن ندفع لهم بالاسترليني السني يقدرون على التعامل به في أي مكان داخل حدود الكتلة الاسترلينية ، كمسا

ضمنوا الابقاء على فائض الاسترليني لديهم ، وان يحرصوا في مبادلاتهم على هذه الشروط مع السويد والارجنتين ، ثم ما لبثت ان اتسع نطاقها فشملت بلادا اخرى في القارة وفي جنوب اميركا · وقد تم تنسيق هذه الخطة بعد ربيع عام ١٩٤٠ ، ولا شك في ان مما هو جدير بالثناء وباطراء الاسترليني نفسه اننا استطعنا الابقاء عليه في مثل هذه الظروف القاسية ، وقد قدرنا بهدنه الوسيلة على الاستمرار في معاملاتنا التجارية مع غالبية البلاد في العالم بالاسترليني ، وأن نبقي على ما لدينا من دولار وذهب ثمين لمعاملاتنا الحيوية مع أميركسا ·

وعندما أصبحت الحرب واقعا مرعبا في أيار ١٩٤٠ ، أيركنا على الفور اننا نشهد ميلاد حياة جديدة للعلاقات الانكليزية الاميركية ، فمنذ ان توليت تاليف الوزارة ، وعهد الى السير كنغزلى بوزارة المالية ، بدانا نسير في طرق أكثر يسرا ، وهي ان توصى باحتياجاتنا ورغباتنا بغض النظر عن المصاعب المالية المقبلة ، تاركين للالهة الخالدة ان تتولاها بعنايتها ، ولقد كان من الزيف في شؤون الاقتصاد ومن المخداع بالنظر للروية والعقل ان نترك الفرصة للقلق ونحن نواجه معركة حياة او موت ، منفردين ، لا نصير لنا ولا معين ونقع تحت وطأة هجوم جوى مستمر ، ونتعرض لاهوال غزو يذيقنا من ويلاته، ان نترك الفرصة للقلق يستولي علينا من جراء نفاد ارصدتنا الدولارية لسدى الميركا • وكنا قد شعرنا بالتحول الكبير في الراي العام الاميركي وشعرنا بالادراك الجديد الذي سرى لا في واشنطن وحدها بل في جميع ارجاء الولايات المتحدة ، بأن مصير الميركا وثيق الصلة بمصيرنا نحن ، وقضلا عن هذا فقد سرى تيار من العطف والاعجاب ببريطانيا بين صفوف الشعب الاميركــى ووصلتنا برقيات مودة من واشنطن مباشرة ، وعن طريق كندا ، لمسنا في غضونها التشجيع والمؤازرة ، والاحساس بأن شيئًا ما في الافق سيتحقق عن قريب · ولقيت قضية المحلفاء في المستر مورغنتا ووزير الخزانة الاميركيــة نصيرها وحاميها الذي لا يكل من الذود عنها ، وبسبب ورود الطلبات الفرنسية الينا في شهر حزيران تضاعف معدل انفاقنا في النقد الاجنبي • زيادة على نلك اننا رغبنا من جديد في صنع طائرات ودبابات وسفن تجارية من مختلف الانواع ، وحثثنا على انشاء مصانع ضخمة جديدة في الميركا وكندا ٠

والى شهر تشرين الثاني قد قمنا بدفع الثمن لكل ما وصلنا من أميركا وكنا قد بعنا ما قيمته (٣٣٥) مليون دولار من السندات والاسهم الاميركية التي قمنا بمصادرتها من دويها في لندن مقابل الدفع بالاسترليني ، وكنا قد

قمدا أيضا بدفع ما يزيد على (٤٥٠٠) مليون دولار نقدا ، وأصبح كل ما لدينا الفي مليون معظمها في صورة استثمارات غير قابلة للبيع الفوري في الاسواق ، وظهر أن ليس في وسعنا أن نسير على هذا المنوال ، لاننا انفقنا كل ما في حورتنا من الذهب والنقد الاجنبي فلن نستطيع أن ندفي الثمن لنصيف احتياجاتنا من المصانع الامريكية ، فكيف يكبن الامر والحقيقة أن امتداد زمن الحرب وشمولها يضطرنا إلى أن نحتاج من المصانع الاميركية عشرة أضعاف ما احتجنا اليه الان وعلينا فضلا عن كل هذا أن نبقي على شيء في أيدينا لنواجه به مطالبنا الدومية المتجددة .

وكان لوثيان واثقا من أن الرئيس ومستشاريه يفكرون جديا في خيــر الوسائل لمعاونتنا ، أما وقد انتهت المعركة الانتخابية ، فقد دقت ساعــة العمل ، وكانت المباحثات دائمة في واشنطن بين ممثل لوزارة حرببتنا هنائس المسير فريد ريك فيلبس ـ وبين المستر مورغنتاو ، ورغب الى سفيرنا في ان احرر رسالة مفصلة للرئيس توضح كل اوضاعنا ، وهكذا كتبت بالمشاورة معه في ذلك اليوم ، الاحد في ديتشلى ، رسالة خاصة الى الرئيس روزفلت ، وأسا كان ينبغي عرض هذه الرسالة على رؤساء أركان الحرب ، ووزارة المخزانة لدراستها ، ثم تواةق عليها وزارة الحرب فانها لم تكن معدة للارسال قبــل رجوع لموثيان الى واشنطن • وتمت الرسالة في صورتها الاخيرة ، ثم ارسلت بتاريخ ٨ كانون الاول الى المستر روزفلت فورا ، فانتهت \_ وهي من أهم ما احرزته في حياتي - الى صديقنا العظيم وهو يمخر عباب البحر الكاريبي على ظهر البارجة الاميركية « توسكالوزا » مع اصدقائه وخاصته ، وابلغني هاري هويكنز ، بعد ذلك وكنت لم اتعرف به بعد أن الرئيس قدرا الرسمالة مرارا على ظهر البارجة وهو جالس على مقعده ، وأنه أمضى يومين في دراستها ، المي أن وضحت أمامه مراميها • لقد ظل في أحضان تفكير عميق ، يتمتم لنفسه في صبمت ٠

ونتج عن كل هذا قرار عظيم ، فالقضية لم تكن عدم معرفة من الرئيس لحقيقة ما نريد ، وانما كانت في أي الوسائل يجب ان يسلكها لتؤمن بـــلاده بالمسير معنا ، وليقتنع الكونجرس بضرورة ما يرى ، ويقول ستيتينروس ان الرئيس كان في اخريات الصيف الماضي قد رأى في احدى جلسات لجنــة الدفاع الاستشارية في موضوع الموارد الملاحية ان ليس من المحتم ان يبــذل المبريطانيون الموالهم ، وليس من المحتم ايضا ان يستدينوا منا لهذا المغرض ، ولكن ــ مع انه لا يوجد ما يحول دون تنفيذ كل ذلك ــ في مقدورنا أن ناخذ

الباخرة التي تم صنعها ، وان نؤجرها لهم أثناء استخدامهم لها •

ويظهر انه كان هناك قانون صدر في عام ١٨٩٢ ، يدع لوزير الحربية حرية تأجير ممتلكات الجيش ما دام يرى في ذلك مصلحة عامة بشرط الا يكون الجيش في احتياج اليها مدة خمس سنوات • وكانت هناك حالات طبق الجيش فيها هذا القانون ، وأجر بعض ممتلكاته من حين لاخر •

ومكذا انبثقت فكرة « التأجير » في ذهن الرئيس روزفلت لتلبية احتياجات بريطانيا . بدلا من تقديم قروض غير محدودة ، ربما قد يؤدي ذلك الى درجة يصعب معها الدفع والتسديد ، وسرعان ما انتقلنا من المجال النظري الى المجال العملي ، وظهرت في هذا الزمن الذي اعلن فورا وهو الاعارة والتأجير ·

وعاد الرئيس من رحلته في البحر الكاريبي في ١٦ كانون الاول بمشروعه العميق في مؤتمر صحفي عقد في اليوم التالي ، وقد أوضحه في بساطة عندما قال : « لنفرض ان منزل جاري قد شب فيه حريق ، وكنت املك في حديقتي خرطوما طويلا يبلغ اربعمائة قدم او خمسمائة ، وكان في استطاعة جاري اذا منحته خرطومي ان يوصله بصنبور مياهه ويتغلب على النار المشبوبة ، فماذا ترون واجبي في ذلك الحين ؟ انني لن اخاطبه قائلا في مثل هذه الظروف: اسمع يا جاري ، لقد كلفني هذا الخرطوم خمسة عشر دولارا وعليك ان تندفع ثمنه اولا ٠٠ كلا ٠٠ انني لن افعل ذلك ، وانما سأقول له ٠٠ انا لا اريد الخمسة عشر دولارا ولكنني اريد خرطومي بعد ان تخمد الحريق ٠٠ واستطرد قائلا : « لا ريب عند أي أميركي يرى ان أفضل سبل الدفاع العاجل عن أميركا ، هي ان تنتصر بريطانيا في الدفاع عن نفسها ، ولذلك .. فضلا عن أميركا ، هي ان تنتصر بريطانيا في الدفاع عن نفسها ، ولذلك .. فضلا عن فان في غاية الاهمية .. من الناحية الذاتية أيضا .. وبالنسبة للدفاع الاميركي ان نبذل كل ما نستطيع لمعاونة بريطانيا في الدفاع عن نفسها ٠٠ » ثم ختم كلمته قائلا : « انني احاول ان امحو حاجز الدولار » ٠

وعلى هذه الاضواء ، تم اعداد مشروع الاعارة والتأجير عاجلا ليعرض على الكونغرس ، وقد وصفت هذا الجهد فيما بعد أمام البرلمان في أحسد البيانات قائلا : « اكرم عمل قام به أي شعب في التاريخ » وفي الوقت الذي تمت فيه موافقة الكونغرس على هذا القانون ، تغير الوضع كاملا بصورة عاجلة ، فقد أعطانا القانون الحرية في أن نبرم الصفقات الضخمة بكافة احتياجاتنا تحت رعاية اتفاق الاعارة والتأجير • ولم ينص على اعادة الدفع ، كما لم يكن ثمة حساب رسمي يسجل بالدولار او الاسترليني ، فكل ما نحتاج اليه

يأتينا بالأجارة او الاعارة ، لان مقاومتنا المتصلة لجبروت هتلر ، اعتبسرت اعمالا دفاعية عن مصالح الولايات المتحدة ، فقد قال الرئيس روزفلت ان الدفاع عن اميركا لا الدولار هو الذي سيعين منذ الان المكان الذي ستتوجسه اليه الاسلحة الاميركية .

#### \*\*\*

وامتدت يد الموت في تلك الساعة الحاسمة اللي اللورد فيليب لوتيان ، فانتزعته من بين جماعتنا ، بعد رجوعه الى وشنطن حيث تسلط عليه المرضب بصورة غير متوقعة ، ولكنه ادى واجبه حتى النهاية وبدون ادنى توقف ، وتوفي في ١٢ كانون الاول وهو كدبلوماسي مرموق في قمة نجاحه • فكان موته خسارة لوطنه وللقضية كلها ، ودمعت عليه عيون الاصدقاء في جانبي المحيط ، أما أنا وكنت قبل اسبوعين وثيق الصلة به ، كما ذكرت قبل نلسك بقليل ، فقد كانت وفاته صدمة شخصية لي ، وقد أبنته بخطاب في مجلس العموم اعظم تأبين ذاكرا له بثناء جم جهوده ومسيرته •

وكان على ان اوجه اهتمامي فورا لمن يخلفه ، وادركت ان علاقاتنا باميركا في تلك الفترة في حاجة الى ان يكسون سفيرنا اليها شخصية بارزة متمتعة بسمعة قوية خاصة ، فضلا عن الكفاءات التي ينبغي أن يكون حائزا لها سياسي مطلع على كافة شئون العالم • وبعد أن ضعفت موافقة الرئيس روزفلت على وجهة نظري رغبت الى المستر لويد جورج في أن يقوم بمهام هذا المنصب ، وكان الستر لويد جورج قد اعتذر عن تولى منصب في وزارة الحرب في تموز الماضي كما كانت ظروف سيئة في السياسة البريطانية الداخليــة ، وكانت آراؤه في الحرب والاحداث التي ادت اليها تخالف ما أراه ، وبالرغم من ذلك لم يكن هناك شك في أنه ألمع رجل في وطننا ، وفي أن كفاياته وخبراته التي لا نظير لها ستساعده كلها على حمل اعبائه • وقد تحدثت اليه طويــــــلا في غرفة الحرب في اليوم التالي حول مائدة الغداء ، واستخفه السرور بهذا التكليف فقال : « انني سأخبر أصدقائي بأن رئيس الوزراء عرض على عروضا مشرفة ، ولكنه كان على ثقة من أن رجلا في السابعة والسبعين مثله ، ليس في وسعة القيام بالتبعات الجسام التي يعنيها هذا المنصب ، وبعد محادثات متواصلة معه اتضح لى ان الرجل قد اوهنته الشيخوخة لا سيما في الاشهر الاخيرة منذ دعوته للاشتراك في وزارة الحرب ، لذلك تنحيت عن اختياري الاول •

وتنبهت المرارد هاليفاكس ، صاحب المقام الرفيع في حزب المحافظين والمكانة التي دعمتها اعماله في وزارة الضارجية ، ولا شك في ان توجه وزير المضارجية المى منصب سفاري يعني اهمية خاصة لهذه البعئة الدبلوماسيسة التي تحظى برئاسته ، وبالاضافة الى هذا المغزى فان أعماله في سنوات ما قبل الحرب ، والاسلوب الذي سارت به الاحداث في تلك الفترة قد وضعاه موضع عدم الاستلطاف بل العداء احيانا من جانب العمال في حكومتنا القومية ، وكنت أعرف ان اللورد يدرك هذا جيدا ، وعندما عرضت الامر عليه ، الذي لم يكن بالطبع يعني اي ترقية ذاتية ، اكتفى بكلمة بسيطة متعالية تعبر عن استعداده بالطبع يعني اي ترقية ذاتية ، اكتفى بكلمة بسيطة متعالية تعبر عن استعداده للخدمة حيث تكون خدماته نافعة ومحتمة ، وتأكيدا مني لاهمية بعثته وواجباته رتبت الامور على ان يباشر عمله كعضو في وزارة الحرب عندما يعود في اي اجازة الى الوطن ، وقد نجحت في هذا دون صعوبات بفضل ما تنطوي عليه نفوس الشخصيات التي تناولها هذا الترتيب من ذكاء وخبرة وكفاية :

ومكث اللورد هاليفاكس يعمل في ظل الحكومة القومية الائتلافية وخليفتها الحكومة العمالية الاشتراكية كسفير في واشنطن مدى ست سنوات في نجاح مستمر لما يقوم به من اعمال ونفوذ تتضاعف يوما بعد يوم وقد اغتباط الرئيس روزفلت والمستر هل ، وغيرهما من شخصيات واشنطن البارزة ، بتعيين اللورد هاليفاكس ، وسرعان ما عرفت ان الرئيس قد استحسنه عن اختياري الاول ، وبذلك صادف التعيين الجديد رضى وترحيبا في كل من امريكا وبريطانيا ، واعتبر منسجما مع روح الاحداث الجارية ،

ولم اكن على حيرة من أمري في الشخص الذي سيخلف اللورد هاليفاكس في وزارة الخارجية ، فقد ظللت طيلة السنوات الاربع الماضية متفقا اتفاقا تاما بالنسبة للقضايا الرئيسية مع انتوني ايدن ، وقد بينت مشاعر القلق في نفسى عندما تنحى عن صحبة المستر تشميرلين في ربيع عام ١٩٣٨ وكنا قد امتنعنا معا عن التصويت على اتفاق ميونج ، ووقفنا معا نقاوم الضغط الحزبي الذي تعرض له كل منا في دائرته الانتخابية في شتاء تلك السنة المؤسفة وقد التقينا معا عقلا ووجدانا عند اعلان الحرب وفي خلال مسيرها ، كزميلين ، وكان ايدن قد خصص الجزء الاكبر من حياته العامة لدراسة الشئون العالية ، وتولى منصب وزير الخارجية المرموق فملأه عن كفاية ومقدرة ، واستقسال وتولى منصب وزير الخارجية المرموق فملأه عن كفاية ومقدرة ، واستقسال منه وهو في الثانية والاربعين من عمره لاسباب اذا نظرنا اليها الان بمنظار الحقيقة قسوف تنال تأييد جميع الاحزاب ، وقد قام بدور فعال كوزيسر للحربية في تلك السنة الرهيبة ، وكان تصريفه لشئون الجيش ، قد قرب كلانا الحربية في تلك السنة الرهيبة ، وكان تصريفه لشئون الجيش ، قد قرب كلانا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

للاخر ، فكنا نتشابه في التفكيسر ، حتى بسدون استشارة او عرض لوجهات النظر ، في كثير من المسائل العملية ، التي تقابلها يوميا ، وكنت بدوري اطمح في زمالة فياضة بالانسجام والترافق بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، وقد جنيت ثمار هذه الرغبة ، في خلال السنوات الاربع والنصف التالية ، المليئة بأعمال الحرب والسياسة ، وقد أسف ايدن حينما ترك وزارة الحربية التي كان قد دار في دوامة متاعبها واستثاراتها ، ولكنه عاد الى وزارة الخارجية ، وكأنه رجل يعود الى بيته ،

### 暖 嗖 暖

## الفصل الحادي عشر الانتصار في الصحراء

عقدت الهدئة مع فرنسا ، وحدث ما حدث في وهران وانتهت صلتنسا الدبلوماسية بفيشي التي انتقلت اليها حكومة الماريشال بيتان ، ولكن علسى الرغم من كل ذلك بقي لى الايمان بوحدتنا مع فرنسا ، واني لاهيب بالرجال الذين لم يواجهوا الحن الشخصية التي دهمت رجال فرنسا البارزين بالنظر الى الدمار المخيف الذي حل ببلادهم ، ان يترفقوا في اصدار حكمهم علسى هؤلاء الرجال .

وليس من خطة هذا الكتاب ان يخوض مجاهيل السياسة الفرنسية .
ولكنني اقرر انني كنت مليئا بالثقة من ان الشعب الفرنسي لن يتوانى عسن
التضحية بكل ما يستطيع في سبيل هدفنا المشترك على ضوء الحقيقة التي تبين
له ، فعندما سمع هذا الشعب ان سبيل خلاصه الوحيد ينحصر في الانقيساد
لمشورة الماريشال المشهور ، وان انكلترا لم تبذل في سبيله الكثير ، ستحتل
عاجلا أو تستسلم لم ير امامه مجالا الملاختيار ، ومع ذلك فقد كنت على يقين
من ان جموع الشعب الفرنسي ترجو لنا النصر ، وان اكثر سرورها ان ترى
بريطانيا ماضية في القتال دون هوادة ، وكان اول واجب علينا ان نؤازر بما
استطعنا كفاح الجنرال ديغول ، ودفاعه الباسل ، فابرمت معه في ٧ آب
اتفاقية عسكرية ، تضمنت شتى الاحتياجات العاجلة ، وتوجهت الاذاعسة
البريطانية بنداءاته الثائرة الى فرنسا والى العالم كله وكان اصدار حكومة
بيتان حكم الاعدام عليه ، بمثابة تمجيد لاسمه ، ورفع لشأنه وقد قمنا بكل

وكان الابقاء على اتصالنا بفرنسا ، بل بفيشي ايضا ، ذات اهميــة خاصة في تلك الظروف , لذلك بذلت محاولات متكررة للحصول من رجـال فيشى على اكثر ما يمكن ، وقد سرنى كثيرا ارسال امريكا في نهاية ١٩٤٠ بسفير منها الى فيشي من طراز الاميرال ليهي وطبقته ، لصلت المعروفة بالرئيس روزفلت وقد ابديت تشجيعا لرئيس وزارة كندا المستر مكنزي كينج لكى يحرص على بقاء ممثله المسيو دى بوا المشهور بتفوقه الديبلوماسي في فيشمى ، فبذلك توجد على الاقل نافذة لنا ، نطل منها على عالم لا سبيل الى رؤية ما فيه دون هذه النافذة ٠ وارسلت في ١٥ تموز مذكرة لوزير الخارجيــة اخبرته فيها عن رغبتي في تشجيع نوع من التآمر الخفي في حكومة فيشـــي ، بحيث يذهب بعض اعضائها الى الشمال الافريقي باتفاق مع الاعضاء الاخرين، للحصول على مساومة افضل ، لفرنسا من الشاطيء الافريقي ، ومن وضع استقلالي احسن وافضل ، وسأستخدم لهذا الهدف سلاح الغذاء وغيره من الامور المحافزة بالاضافة الى المبررات المعتادة • واعتمدت سياستنا دائما على بث الشعور في حكومة فيشى واعضائها بأن أملنا كبير في احساسهم بالخطأ ومحاولة اصلاح اوضاعهم ، ومهما يكن في الماضي فستبقى فرنسا بالنسبة لنا زميلة السلاح وصديقة الازمات ، ولن يقف شيء - غير انحيازها فعليا في الحرب ضدنا دونها ودون المساهمة معنا في ثمرات النصر • وكسان عملنا هذا شاقا على نفس ديغول ، الذي جازف بكل شيء ، لتبقى رايسة الكفاح خفاقه • ولكن لم يكن في وسع القلة القليلة من اتباعه خارج فرنسا ان يزعموا بانهم يمثلون حكومة فرنسية كافية وقوية ، ومع ذلك فقد قمنا بكل ما في وسعنا لتدعيم نفوذه ، وتوطيد سلطانه ٠

وكان طبيعيا ان يعارض في أية مداعبة منا لحكومة فيشي ، ويرى بدأن الواجب يلزمنا بالوفاء له وحده ، وادرك بأن وضعه تجاه الشعب الفرنسي يحتم عليه ان يتسم بالصرامة والكبرياء في تصرفاته مع بريطانيا الغادرة بغض النظر عن لجوئه اليها كمنفى ، واستناده الى حمايتها واقامته في ارضها ،

وكان من الضروري ان يتظاهر بخشونة التصرف مع البريطانيين ، ليؤكد للفرنسيين انه ليس لعبة في يد بريطانيا ولا شك في انه مثل خطته هذه بكل عناء واصرار • وقد برر لي ذات يوم هذا النهج فتفهمت تمام التفهم صعوبة موقفه ، وكنت دائم الاعجاب بقوته الخارقة ، ومهما قامت به فيشي من خير او شدر ، فمن الحال ان نتنجى عنه او نتبط همته في استعادة

مستعمرات بلاده ، وفضلا عن هذا كله ، صممنا على ان نحول بين اي من اجزاء الاسطول الفرنسي المجرد من سلاحه ، والموجود حاليا في موانيء المستعمرات الفرنسية ، وبين العودة الى فرنسا · ومضمت لحظات كانت الخشية تستبد فيها بالاميرالية من ان تعلن فرنسا الحرب علينا ، فتضاعف المصاعب التي نواجهها ولكنني كنت دائم الثقة بأن اصرارنا على النضال وقدرتنا الكافية على الصمود الى آخر الشوط ستوقظ معنويات الشعب الفرنسي الى الدرجة التي يحول فيها ببن حكومة فيشي وبين القيام بمشل هذا العمل الشاق · وفعلا سيطر على الشعب الفرنسي في هذه الآونة ، اعجاب ببريطانيا وشعور قوي بزمالتها ، وظلت آمال الفرنسيين تنمو وتزداد على ممر الايام ، وقد اعترف المسيو لاقال نفسه عندما اصبح وزيرا لخارجية بيتان بهذه الحقيقية ،

وكان الوضع بالنسبة لايطاليا مختلفا عن ذلك ، فبعد اختفاء فرنسا من ميدان المعركة ، وبعد التحام بريطانيا في هذه المعركة المصيرية ذيادا عسن كيانها ، كان من المحتمل ان يرى موسوليني ان حلم سيطرقه على البحس الابيض المتوسط ، واعادة تشييد الامبراطورية الرومانية السمابقة ، قد اقترب من التحقق الفعلي ، وصار في مقدوره سبعد ان امن ظهره من الفرنسيين في تونس ان يعزز قواته المحتشدة في ليبيا لغزو مصر ، ولكن وزارة المحسرب عقدت عزمها على الدفاع عن مصر ضد كل القوى المعادية ، وبشتى الموارد التي تبقى لديها بعد مستلزمات القتال العنيف الذي يدور في ارض الوطن •

وقد غدت هذه المهمة في غاية الصعوبة عندما اكدت الاميرالية استحالة مرور القوافل العسكرية عبر البحر المتوسط بالنظر الى الاخطار الجوية ، ومعنى ذلك ان تدور وسائل النقل حول رأس الرجاء الصالح ، وهكذا ستنزع من معركة بريطانيا وسائل هي في امس الحاجة اليها • ومن الغريب اننا في تلك الايام وجميع القائمين بالامر ، نبدو مرحين هادئين ، مع ان مجرد استعادة هذه الذكريات والكتابة عنها يصيب الانسان بالرعدة وعندما اعلنت ايطاليا دخولها الحرب في ١٠ حزيران ١٩٤٠ ، رأت اجهزتنا الاستخبارية سوقد أيدت الحقاءق بعد الحرب صحة مارات سانه سفضلا عن القوات الايطالية المقيمة بالحبشة واريتريا والصومال سيوجد في المناطق الساحلية من شمال افريقيا حوالي ١٩٥١ الف جندي ايطالي بينما وحداتنا في مصر ، لا تزيد عن خمسين حالف جندي ، قد فرض عليها ان تقوم بالدفاع عن الحدود الغربية لمصر ، وان تحافظ على الامن في داخل البلاد ، ومن هذا يتضع ان ميزان القوى كان في تحافظ على الامن في داخل البلاد ، ومن هذا يتضع ان ميزان القوى كان في

صالح الايطاليين , بالاضافة الى ان عدد طائراتهم يزيد كثيرا عن كل ما لدينا .

ونشط الايطاليون في غضون شهري تموز وآب في أماكن عدة ، وتوقعنا خطرا من ناحية كسلا غربا في اتجاه الخرطوم • وساد الرعب في كينيا بسبب حملة ايطالية تزحف من الحبشة ، وقد قطعت حوالي اربعمائة ميل نحو تانا ومدينة نيروبى • واخترقت قوات ايطالية ضخمة الصومال البريطاني ولكن هذا الرعب لم يكن شيئًا بجانب ما يترتب من اخطار على غسزو الايطاليين لمصر ، وهو ما عرفنا أنه كان في سبيل الاعداد على صورة شاملة • فقيسل قيام الحرب تم تعبيد طريق رائع على طول الساحل من القاعدة الرئيسية في طرابلس بين مقاطعتي طرابلس وبرقة حتى المحدود المصرية • وكذا نرقب على هذا الطريق خلال ما مضى من الاشهر تحركات عسكرية على مدى واسع ، وانشئت في هدوء مخازن ضخمة امتلأت بالمعدات والمؤن في كل من بنغازى ودرنة وطبرق والبرديسة والسلوم • ويزيد طول هذا الطريق عن الف ميل ، انتشرت على طوله الوحدات الايطالية مع معداتها وكأنها حبأت مسبحسة في خيط طويل ٠ وعلى مقربة من حدود مصر ، احتشد جيش ايطالي منظم ، يبلغ تعداده من سبعبن الف جندى الى شمانين الفا ، وقد زودوا بالمعدات الحربية ، وتجاه هذا الجيش تالقت جوهرة مصر ، ووراءه امتد الطريق الطويل الى طرابلس ومنها طريق البحر الى ايطاليا • فأذا استطاعت هذه القوة ـ التي تم بناؤها شيئا فشيئا ، ودعمت اسبوعا اثر اسبوع \_ التقدم شرقـا بصفة مستمرة ، مستولية على كل ما يعترض طريقها ، فانها ستكون ميمونة الطالم ، وإذا ما وسعها أن تحتل مناطق الدلتا الخصيبة في مصر ، فأن شتى متاعبها بالنظر الى الطريق الطويل المتد خلفها ستكون قد انتهت • اما وهذا هو التقدير الثاني اذا لحقها سوء الحظ، فلن يجد احد من جنودها الا القليلين طريق العودة الى بالأدهم ، فثمة في جيش الميدان ، وفي حلقات مراكز التموين الضخمة بطول الساحل كان يقف في خريف ذلك العام حوالي ثلثمائة الف جندى ايطالى ، لن يستطيعوا التراجع غربا حتى ولو هربا من مضايقات جنودنا ، الا على مراحل وبصورة تدريجية ، وهذا يستغرق عدة اشهر . واذا ما فشلت معركتهم على الحدود المصرية ، واذا ما تصدعت وحدة القوات الايطالية ، ولم يجدوا فرصة كافية للتراجع ، فأن مصيرها لن يكون سوى الموت او الموقوع في الاسر • ولكن حتى تموز سنة ١٩٤٠ ، لم يكن أحد يعرف من الذي سيخرج منتصرا •

وكان مركزنا الامامي المصين في تلك الاثناء في آخر الخط الحديدي

بمرسي مطروح ، وكانت ثمة طريق ممهدة تمتد غربا الى سيدي برانيي ، ولذن بينها وبين السلوم الواقعة على الحدود لا توجد طريق نستطيع ان نحشد فيها قرب الحدود جيشا كبيرا لفترة طويلة ، وكنا قد اعددنا وحدة آليسة صغيرة المتغطية تتألف من امهر الجنود ، وقد صدرت الاوامر لهذه الوحدة بالهجوم على المراكز الايطالية القريبة من الحدود بعد اعلان الحرب مباشرة وبمقتضى هذه الاوامر عبرت قواتنا الحدود في خلال اربع وعشرين ساعة ، وفاجأت الايطاليين بهجومها عليهم بينما هم لم يسمعوا بعد بنبا أعسلان الحرب ، ومن ثم استولت على بعض الاسرى ، وفي الليلة التالية احرزت نفس النجاح ، ووضعت يدها في ١٤ تموز على نقطتي الحدود في كابوتزر ومادالينا، وأخذت حوالي ٢٢٠ جنديا اسيسرا ، وتوغلت في السادس عشسر منسه الى مسافة أبعد ، فحطمت اثنتي عشرة دبابة ايطالية وقطعت الطريق على قافلة في طريق طبرق البردية واوقعت جنرالا ايطاليا في الاسر ،

ومن هذه العمليات الصغيرة المعبسرة عن القسوة والانتصار ، احس جنودنا بمدى تفوقهم على العدو وادركدوا على الفدور انهم بحسق سادة الصحراء • وكان في مقدورهم ما لم تعترض طريقهم جيوش هائلة او حصون منيعة مان يصولوا ويجولوا حيثما ارادوا ، محرزين الغنائم وأكاليل الغار من المعارك الصغيرة التي يشتبكون فيها • وعندما يقترب جيشان كل مسن الاخسر ، يصبح ذات اهمية بالغة ادراك إيهما يسبطر على الارض التي يقف عليها الجيش او ينام ، ومن يسيطر على كل شيء آخر • وقد جربت بنفسي عليها البويسر ، حيث لم نكسن نملك شيئما سوى نيران معسكراتنا ، وحداتنا الخلوية ، بينما كان البويسر يصولون ويجولون في مختلف انحساء ووحداتنا الخلوية ، بينما كان البويسر يصولون ويجولون في مختلف انحساء البلاد • ووصلت خسائر الإيطاليين في الاشهر الثلاثة الاولى الى ثلاثة آلاف وخمسين وخمسمائة رجل بينهم سبعمائة اسير ، بينما لم تزد خسائرنا عن مائة وخمسين جنديا • وهكذا كانت بداية المرحلة الاولى من الحرب التي شنتها ايطاليا علينا بدايسة مليئة بالتفاؤل •

#### \*\*\*

واحسست بالحاجة الماسة لمناقشة الاخطار الداهمة في الصحراء الليبية مع الجنرال ويفل بالذات ، ولم أكن قد التقيت بهذا القائد الماهر الذي يرتبط به مصير كثير من الاشياء • فرغبت الى وزير الحربية القيام باستدعائه لمدة اسبوع كي اتباحث معه عندما تتيح الظروف الملائمة • وقد حضر ويفل في ٨

آب فتباحث طويلا مع اركان الحرب، ومعي، ومع المستر ايدن وكانت قيادة الشرق الاوسط في تلك الاثناء تواجه مجموعة غريبة من المشاكل السياسيسة والعسكرية والديبلوماسية والاداربة بالغة التعقيد، وقد مر عام تقريبا مسن الانتصارات والانكسارات لتبدو لي أنا والزملاء الضرورة التي تحتم توزيع اختصاصات المشرق الاوسط بين القائد العام ووزير الدولة مع مسئول خاص يصرف شئون التموين، وبغض النظر عن عدم موافقتي التامة على وجهات النظر التي أبداها المجنرال ويفل في ترجيه الجيوش التي يتولى قيادتها، رأيت من الافضل ان اعطيه الحرية في تصرفاته، فقد اعجبت بصفاته المتازة، كما كنت مأخوذا بالثقة الكبيرة التي منحها الكثيرون لشخصه

وعلى هدى مباحثات اركان الحرب ابلغني الجنرال ديل بموافقة ايدن المتحمسة ويقول ان وزارة الحرب بدأت تهييء الوسائل الارسال حوالي مائة وخمسين دبابة من المدافع عاجلا الى مصر وكانت العقبة الوحيدة التي تعترضنا هي الطريق الذي تبخر فيه البواخر المحملة بتلك المعدات وهوراس الرجاء الصالح ام هو البحر المتوسط ووود ودار جدل عريض حول هذه المشكلة ، فرأت وزارة الحرب ابحار هذه الوحدة المدرعة ، حتى تصل الى جبل طارق ثم يعاد النظر في قرار نهائي وظل الاختيار متأرجحا حتى الى جبل طارق ثم يعاد النظر في قرار نهائي وظل الاختيار متأرجحا حتى كان الهجوم الايطالي قد حان ميعاده أم لا ، ولم نضع وقتنا فاجراء عملية نقل الدم هذه في ذلك الوقت الذي نستعد فيه لمواجهة شر مستطير ، تحتاج الى قرار صائب وان كان رهيبا في الوقت نفسه ، ولم يتردد واحد منا فسي اتخاذ هذا القرار و

#### \*\*\*

كانت السيطرة على البحر الابيض المتوسط قبل انهيار فرنسا موزعة بين الاسطولين البريطاني والفرنسي ، ولكن بعد ان عزلت فرنسا عن الحرب واشتركت فيها ايطاليا ، غدا أمامنا اسطول ايطالي ضخم في عدده يؤازره سلاح جوي قوي ، وقد ظهر لنا الموقف في بداية الامر مرعبا ، حتى لقهد فكرت الاميرالية في الانسحاب من شرق البحر الابيض والتجمع حول جبل طارق وقد قاومت هذه الفكرة ، لانها بغض النظر عن وجود كل ما يؤيدها نظريا بسبب وجود الاسطول الايطالي العارم ، لا تلتقي مع احساسي الخاص بالمثل الكفاحية والحربية ويضاف الى ذلك ان هذه الفكرة تحكم على جزيرة

مالطة بالموت · وتبعا لارائي تقرر ان نجابه القتال في جانبي البحر المتوسط ، وكانت التبعات المنوطة بالاميرالية في ذلك الحين بالغة الاهمية ، فخطر الغزو ما زال ماثلا ، مما يستلزم منها اعداد اكبر عدد مستطاع من المدمرات والقطع الصغيرة في المانش وبحر الشمال ·

وكانت الغواصات التي اخذت في العمل منذ شهر آب من موانيء خليج بسكاي ، تفرض ضريبة ضخمة على قوافلنا في الاطلنطى دون ان تصاب باية أضرار • والمي تلك الساعة لم يكن الاسطول الايطالي قد دخل اية معركة تضعه موضع الاختبار ، ولم يكن في مقدورنا ان نعفل عن احتمال دخول اليابان ميدان الحرب ، وما يعنيه هذا الدخول من اخطار تهدد كيان امبراطوريتنا في الشرق ، فلا غرو والحالة كما نرى ان يستولى القلق على الاميرالية من جراء فكرة المجازفة ببوارجنا في البحر المتوسط ، وان تتشبث بأهداب الوسائل الدفاعية في كل من جبل طارق والاسكندرية ١٠ اما انا فقد كنت لا اجد سببا كافيا لنحول بين هذا العدد الهائل من قواتنا البحرية التي خصصناها في البحر المتوسط، وبين القيام بدور رئيسى منذ البداية · وعلينا ان نرسسل الامدادات الجوية والبحرية الى مالطة ، وبالرغم من ان قوافل نقلنا التجاري قد أتجهت الى طريق رأس الرجاء الصالح ، وبالرغم من أن البوارج الكبيرة التي تنقل جنودنا الى مصر تتخذ نفس الطريق ، فاننى لم اكن مقتنعا باستمرار هذا البحر مغلقا في وجوهنا • وقد طمعت في أن يكون اختراق قوافلنا لهدذا الطريق وسيلة لاستثارة الاسطول الايطالي وجره الى معركة نختبر فيها قوته ٠ وكانت رغبتي تتلخص في ان يجري كل هدذا ويتم امداد مالطة بالحامية وبالمعدات والطائرات والمدافع المضادة قبل ان يقدم الالمان الى هذا الميدان ، وهو أمر كنت اعمل حسابه • وقد امضيت اشهر الصيف في مباحثات هادئة ولكنها جادة مع الاميرالية حول هذا الاتجاه في نشاطنا الحربي ٠

وبالرغم من ذلك فقد فشلت في اقناع الاميرالية بأن تمخر الوحدة المدرعة أو سياراتها على الاقل عباب البحر المتوسط، فاستمرت كل قوافلنا تدور حول رأس الرجاء الصالح • وقد أسفت لهذا الموقف بل غضبت منه ، ولم تحدث اية واقعة خطيرة في مصر وبقينا ممسكين بالرغم من وجود سلاح الطيران الايطالي بزمام المبادرة ، كما ظلت مالطة في مقدمة الحوادث كقاعدة أمامية لشن هجومنا على المواصلات الايطالية مع القوات المرابطة في افريقيا •

ويظهر ان القلق الذي اعترانا من غزو ايطاليا لمصر كان \_ كما بدا لنا الآن \_ اقل من القلق الذى احاط بنفس الماريشال غرازياني قائد الغزو ، فقبل بضعة ايام من الموعد المتفق عليه طلب الماريشال تأجيله شهرا كاملا فرد عليه موسولينى مهددا بالاقالة من منصبه اذا لم يبادر بالهجوم يسوم الاثنين ، فرد الماريشال عليه بانه سيمتثل للامر ، وكتب تشيانو في مذكراته ولم يحدث ابدا ان وقعت عملية حربية مثل هذه رغما عن مشيئة قائدها » ،

وبدأت القوات الايطالية زحفها الرهيب على الحدود المصرية في ١٣ آب مكونة من ست فرق المساة ، وثمانية افواج من الدبابات وكانت جيوشنا الواجهة تتالف من ثلاثة افواج من المساة وفوج من الدبابات وثلاث بطاريات وسريتين من السيارات المدرعة وقد اصدرنا اليها امرا بالاشتباك مع العدو في قتال انسحابي . وهي طريقة تجيدها قواتنا لما تتسم به من شجاعة ولما اكتسبته من خبرات في حرب الصحراء وبدا الهجوم الايطالي بفتح نيران المدفعية على مراكزنا قرب مدينة السلوم على الحدود ، وعندما انكشف الغبار والدخان . تجلت القوات الايطالية مصطفة في نظام بديع و ففي المقدمة راكبو الدراجات النارية في تنظيمات متقنة تمتد من الجناح الى الجناح ، ومسن المقدمة الى المؤخرة ، وتليهم الدبابات الخفيفة ثم عدد من السيارات المصفحة في صفوف منتظمة ايضا و وعلق ضابط بريطاني على هذا النظر فقال انسه حرس غولد ستريم الثالث الذي كان امام الجيش المغير بالانسحاب بينسا حرس غولد ستريم الثالث الذي كان امام الجيش المغير بالانسحاب بينسا تقاضت مدفعيتنا ضريبتها من هذه المائدة المعروضة امامها بسخاء و

وتحرك الى الجنوب فوجان كبيران من افواج العدو عبر الصحراء المكشوفة جنوبي الروابي المتسدة بمحاذاة البحصر n والتي ليس في المقدور اختراقها الا عند «حلفايا » او ما يعرف «بممر نيران جهنم »، وهو ممسر ادى دورا فعالا في معاركنا المقبلة كلها ، وكان كل فوج منهما يتكون من عدة مئات من السيارات تساندها الدبابات والمدافع المضادة لها والمدفعة التي تظهر في المقدمة ، ثم المشاة في الوسط حيث تقلهم السيارات وكنا نسمي هذا التنظيم الذي شاهدناه كثيرا باسم « القنفذ » وامام هذا العدد الهائل تراجعت وحداتنا مستغلة كل قرصة لتغير على العدو الذي بدت الحيرة والاضطراب في كل تصرفاته ، وقد قال غرازياني فيما بعد انه غير خطته في الآونة الاخيرة التي كانت تعتمد على القيام بتطويق صحراوي الى « تركيز القوات جميعا في الجناح الايسر ، ثم شن هجوم صاعق كالبرق على طول الساحل في اتجاه سيدي

براني » • وعلى هذا الاساس زحفت الجموع الايطالية الضخمة الى الامام ببطه في خطين متوازيين على الطريق الساحلي وكانوا يحشدون للهجرم مجموعات من المشاة تنقلهم السيارات ، تتقدم نحو الامام في وحدات عدد كل منها حوالي خمسين جنديا واستمر حرس غولد ستريم في انسحابه وعلى مهل لمدة اربعة ايام من السلوم الى مواقع متلاحقة ، منزلا بالعدو الاضرار الفادحة اثناء انسحابه •

وعسكرت القوات الايطالية في سيدي براني يوم ١٧ ايلول ، وبلغت خسائرنا اربعين رجلا بين قتيل وجريح ، بينما نزل بالعدو من الاضرار ما يقدر بعشرة اضعاف هذا العدد ، فضلا عن تدمير حوالي مائة وخمسين سيارة • ورأى الايطاليون بعد أن امتدت بهم سبل المواصلات ستين ميللا اخرى ، أن يجمعوا قواهم وأن يرابطوا في مكانهم الاشهر الثلاثة القادمة ، ولكنهم لم يعفوا من الهجمات المستمرة التي كانت تشنها جماعاتنا الصغيرة المتحفزة ، وقد واجهوا اقسى المتاعب بشأن مستلزمات الصيانة ، وكان موسوليني في بداية الامر قد « اهتز سرورا » ، ولكن لما بلغت الاسابيع شهورا بدأ زهوه يخف فتأكدنا في لندن اننا في الشهرين أو الثلاثة القادمة سنواجه قوات ايطالية هائلة اضخم من كل ما نقدر على تجنيده لتواصل التقدم بغية احتلال الدلتا • وهناك ايضا تهديد الخطر الالماني فقد يدهمنا في اية لحظة ، ولم يكن بالطبع يدور بخلدنا ان فترة التوقف لزحف غرازياني ستطول الى هذه المدة كما دار بخاطرنا احتمال حدوث معركة حاسمة في مرسي مطروح ، وهو شيء معقول في وسلط هذه الظروف • وقد استطعنا أن نستغل هذه المدة ، فوصلت دباباتنا الثمينة التي دارت حول راس الرجاء الصالع ، دون ان يسبب لنا طول مدة دورانها اية خسائر ٠

وعندما ارجع بذاكرتي الى كافة هذه المشقات ، اتذكر قصة الرجسل المجوز الذي حانت منيته فباح على فراش الموت بأنه واجه في حياته كثيرا من المتاعب ، بينما لم تكن في حياته اية متاعب .

وأرى أن هذه القصة تنطبق تماما على الحالة التي مررت بها في ايلول عام ١٩٤٠ • فلقد أنهزم الالمان في غاراتهم الجوية على بريطانيا ولم تحدث اية محاولة لغزونا من البحر • ثم تحول هتلر بعد ذلك بنظراته المنهمة السي المشرق ، وعوق الغزو الايطالي لمصر ، ووصلت وحدة الدبابات التي ارسلناها عن طريق رأس الرجاء الصالح في موعدها المناسب ، لا لتشترك في معركة

دفاعية عن مرسىي مطروح ، بل لتخوض عملية اخرى كانت اكثر نقعا واعظم فائسدة ٠

وقد وفقنا الى الوسائل المطلوبة لتعزيز الدفاع عن مالطة قبل ان بحاول الاغارة عليها احد • وفي كل مراحل هذه الفترة جبنت كل القوى عن التعرض لهذا الحصن البحري • وعلى هذا النحو سضى شهر ايلول •

#### \*\*\*

واخذ موسوليني الآن يقوم بحركة جديدة كانت في مجال احتمالاتنا • وقد اثارت لنا ، نظرا لمشاكلنا العديدة ، كثيرا من الصعوبات المفاجئة ، والنتائج البالغة الاثر بالنسبة لميدان الحرب في البحر الابيض التوسط •فقد اصدر الدوتشي اوامره بشن هجوم على اليؤنان في ١٥ تشرين الاول ١٩٤٠، وقبيل فجر ٢٨ وجه وزير ايطاليا المفوض انذارا حاسما الى الجنرال متيكاس رئيس الوزراء اليوناني ، يطلب فيه موسوليني فتح الحدود امام الجيوش الايطالية ، وفي الوقت ذاته زحف الجيش الايطالي من البانيا على اليونان من عدة اماكن ، فقابلت الحكومة اليونانية هذا الطلب بالرفض • وكانت جيوشها على اهبة الاستعداد في الحدود ، وطالبتنا بتنفيذ التعهدات التي سبق ان ضمنها لها المستر تشميرلين في ١٣ نيسان سنة ١٩٣٩ ، وكان من الطبيعسى ان نحترم وعودنا ، وقد رد جلالة الملك استجابة لمشورة حكومته ، وبالاصالة عن رغبته العميقة على برقية ملك اليونان قائلا: « أن قضيتنا وأحدة وسنقاتل معا ضد عدونا المشترك » وارسلت الى الجنرال متيكاس في اثناء ردى على رسالته أقول: « سنبذل من أجلكم كل ما في وسعنا ، وسنحارب العدو المشترك كما سنحرز النصر متحدين » · ولقد قمنا بهذه التعهدات بعد قصة طويلة من الكفاح •

ولم يكن في مقدورنا ان نرسل الى اليونان باكثر من بضعة اسراب من الطائرات ، وببعثة بريطانية ، ومجموعة رمزية من المقوات • وعلى الرغم من ضالة هذه المعاونة فقد كنا نحس بالالم ونحن تنقصها من حساباتنا في العمليات الحادة الرهيبة التي بدأت تواجهنا في صحراء ليبيا • ووضحت لعيوننا نقطة استراتيجية بالغة الاهمية وهي كريت ، التي يهيب بنا الواجب الا ندع الايطاليين يحاولون احتلالها ، ولذلك فمن الضروري ان نحتلها نحن أولا • وعلى الفور وكان المستر ايدن لحسن حظنا موجودا في تلك الاثناء بالشسرق الاوسط فتم لي بذلك وجود الوزير الزميل الذي يسعني تصريف هذا الشسان

معه ، فأبرقت اليه · وعلى الفور قامت قواتنا بدعوة من الحكومة اليونانية باحتلال خليج سوداً ، وهو خير موانىء الجزيرة واكثرها صلاحية ·

ولا شك في ان قصة خليج سوداً تثير كثيرا من الاسى ، لكن الماساة لم تحدث الا عام ١٩٤١ ، ويقيني انه توفر لي التصرف الكامل لشئون الحرب مثلما توفر لاي رجل مسئول في اية بلاد غير بلادنا في ذلك الحين ، فقد ادت خبرتي لحقيقة الاشياء ، وايمان زملائي في وزارة الحرب ، وتازرهم المخلص معي وتعاون جميع زملائي وصلاحية جهازنا الحربي المتطور على الدوام ، ادى كل ذلك الى تركيز جميع السلطات في يدي ، ومع كل هذا فقد كان العمل الذي قامت به قيادة الشرق الاوسط دون ما امرت به ودون ما كنا نطمع الى تحقيقه ، ولكن لعلنا لم ننس بعد حدود الطاقة الانسانية ، فقد دارت عمليات في اماكن كثيرة في وقت واحد ، وبالرغم من ذلك فانه ما زال يحيرني حتى الآن عجزنا عن ان يكون خليج سودا هو الحصن البرمائي لكل ما تمثله قلعة بحرية مثل جزيرة كريت ،

#### \*\*\*

كان هجوم ايطاليا على اليونان من البانيا ، صفعة جديدة للدوتشي ، فقد اندحر الهجوم الاول بعد ان تكبد اضرارا جسيمة ، ومن ثم قام اليونانيون على القور بهجوم مضاد ، واظهر الجيش اليونانيي تحت قيادة الجنرال بباغوس ضروبا من المهارة الفائقة في حرب الجبال فتفوق على عدوه في مجال المناورة وحركات الالتفاف ولم تأت نهاية العام حتى كانت بسالته قد حملت الايطاليين على الانسحاب الى مسافة ثلاثين ميلا على طول الجبهة ، خلف حدود البانيا واستطاعت ست عشرة فرقة يونانية فرض عدم التحرك على سبع وعشرين فرقة ايطالية لاشهر عديدة خلف حدود البانيا و

وبانتشار انباء هذه المقاومة الباسلة ، دبت الحماسة والشجاعة في نفوس الدول البلقانية الاخرى كما انهارت على اثرها سمعة موسوليني و لكن القصة لم تقف عند هذا الحد ، \_ فقد عاد ايدن الى وطنه في تشرين الثاني ، وقدم في نفس الليلة ليراني بعد بداية الغارات الجوية المعتادة و وكان يطوى سرا حرص الا يبوح به لاحد ، وكنت اود لو عرفته من قبل ، وتحدث ايدن كثيرا لي ولبعض صحبه المختارة ومنهم رئيس اركان حرب الامبراطورية ، والجنرال اسماي و وشرح بالتفضيل مشروع خطة هجومية وضعها الجنرال ويفل والجنرال ويلسون ، تقضي بالا نظل في اماكننا بمرسى مطروح ننتظر

الهجوم الايطالي المترقب ـ وقد أعددنا لصده كل الوسائل الدفاعية المكنة ـ بل نبادر نحن في خلال شهر أو نحوه بشن هجوم على العدو •

وانتشينا لهذا النبأ المثير ، فقد وقعنا على عمل يستحق التنفيذ · واخننا القرار فورا بعد ان صدق عليه رؤساء اركان الحرب ، ووزراء الحرب بالموافقة على الخطة واعداد كل مستلزماتها · وكنت مستعدا عندما عرضت الخطة على وزارة الحرب لتوضيح الامور ، ولكن عندما باغ الزملاء ان قادة الميدان العسكريين ، ورؤساء اركان الحرب قد تم اتفاقهم معي ، ومع المستر ايدن بهذا الصدد ، اثر الزملاء عدم الاطلاع على تفاصيله ، حيث راءا خير له وابقى ان تظل معرفته بين عدد محدود · واعلنوا تأييدهم التام لمفكرة الهجوم بصورة عامة ، وكان هذا التصرف مثالا لتصرفات عديدة قامت بها وزارة الحرب في عديد من المناسبات · واني لابادر بتسجيله هنا ليكون سابقه تحتذى فيما اذا تعرضنا في الستقبل لظروف حماثلة ·

#### \*\*\*

وقد جد تحسن واضح في موقف قواتنا في البحر الابيض المتوسط بالرغم مما يبدو من تفوق الاسطول الايطالي على اسطولنا المرابط هناك في عدد جنوده ومن الناحية النظرية • وقد استطاعت البارجة « فاليانت » وحاملة الطائرات المدرعة « ايلستريوس » وطرادان مضادان للطائرات اختراق البحر الابيض المتوسط في سلام ، وتعضيد قوات الاميرال كينجهام في الاسكندرية • وقد ظلت هذه القوات تحت مراقبة سلاح ايطاليا الجوي ، ومعرضة لهجماته • الكن • • « الايلستريوس » بطائراتها الحديثة المحاربة ، وجهاز رادارها الجديد وبدورياتها المقاتلة وطائراتها المغيرة تمكنت من ان تضفي صفة السرية على وبدورياتها المقاتلة وطائراتها المعتازة قد جاءت في الوقت الذي نريد •

وكان الاميرال تستبد به الرغبة منذ زمن بعيد الى انزال ضربة قويسة بالاسطول الايطالي المرابط في قاعدته الرئيسية في تورنتو وقد وقع الهجوم في ١١ تشرين الثاني كقمة لعمليات حربية متنابعة وشديدة الاحكام ، وتقع تورنتو في كعب ايطاليا فتبعد عن جزيرة مالطة حوالي ثلاثنائة وعشرين ميلا ، وميناؤها البديع محصن تماما ضد كافة الوان الهجوم الحديثة وبوصول بعض طائراتنا الاستكشافية السريعة الى مالطة استطعنا ان نحدد بالضبط مكان الفريسة ، وبعد الغسق بقليل اطلقت طائرات « الايلستريوس » من مسافة يبلغ بعدها مائة وسبعين ميلا عن تورنتو ، واحتدم القتال زهاء ساعة بيس

الحرائق المستعلة والدمار الذي نزل بقطع الاسطول الايطالي ، وبالرغم من قوة نيران المدافع المضادة فان ما لحق بنا من اضرار لم يـزد عن طائرتيـن سقطتا في البحر ، أما بقية الطائرات فقد عادت الى قواعدها سالمة ٠

وبهذه الضربة القوية تبدل ميزان القوة البحرية في البحر الابيض بصورة نهائية • فقد اوضحت الصور الجوية ان بوارج ثلاثا من بينها البارجة الحديثة « ليتوريو » قد اصيبت كما أصيب طراد اخر ، حلت بظهره اضرار فادحة • وهكذا اصبح نصف الاسطول الايطالي على الاقل عاجزا عن الحركة لدة سنة اشهر • وكان في مقدور سلاح الاسطول الجوي ان يهتز طربا لاستطاعته بهذه المجازفة الرائعة استغلال الفرصة النادرة التي سنحت له •

ولعل من سخرية المقادير ، ان كان السلاح الايطالي ، انصياعا لاوامر موسوليني في نفس اليوم الذي شهد هذه الضرية القاصمة يجرب الهجوم الجوي على بريطانيا العظمى • فقد شاءت قوة من القانفات الايطالية تؤازرها حوالي ستين طائرة محاربة الهجوم على الحلفاء في ميدواي ، فاشتبكت معها مقاتلاتنا وقضت على ثماني قانفات وخمس مقاتلات ، وكانست هذه هسي التجربة الاولى والاخيرة من جانب ايطاليا بالنسبة للتدخل في شئوننا الخاصة ولا شك في انهم عرفوا بعد ذلك ان الدفاع عن اسطولهم في تورنتو كان خيرا لهم وابقى •

وامضت قواتنا التي بات عليها ان تقوم بعملية هجوم الصحراء مدة شهر تقريبا في تدريبات خاصة ، يتطلبها هذا الهجوم المعقد لدرجة كبيرة ولم يكن احد يعلم بتفاصيل الخطة سوى عدد قليل جدا من الضباط ، كما لم يحرر شيء خاص بها على اي ورقة ، وفي السادس من كانون اول رحصف جيشنا المدرع بخمسة وعشرين الف جندي ٠٠ كل منهم لوحت وجهة شمس الصحراء وتركت على عوده صلابة طبيعتها الصارمة ، فاشتد عوده وانفتلت عضلاته ، زحف الجيش بهم مسافة اربعين ميلا ثم اختفى في الصحراء عن عيون السلاح الجوي الايطالي وفي الثامن من الشهر نفسه استأنف زحفه الجريء وفي تلك الليلة ، قيل للجنود ، للمرة الاولى ، انهم الان لا يمارسون تدريبا صحراويا ، ولكنهم يقومون بعملية حية وفي فجر ٩ كانون اول بدات تدريبا صحراويا ، ولكنهم يقومون بعملية حية وفي فجر ٩ كانون اول بدات معركة سيدي براني ، ولا أجد داعيا للكتابة عن تفاصيل القتال الكثيرة والدقيقة معا ، الذي ظل يدور في خلال الايام الاربعة التالية على ارض واسعة تكاد تماثل مقاطعة يوركشارير بكل اتساعها ٠ ومر كل شيء في نظامه الذي تكاد تماثل مقاطعة يوركشارير بكل اتساعها ٠ ومر كل شيء في الساعة قدرته الخطة الموضوعة ٠ وتواصلت المعركة طيلة اليوم العاشر ، وفي الساعة قدرته الخطة الموضوعة ٠ وتواصلت المعركة طيلة اليوم العاشر ، وفي الساعة

العاشرة ابرقت قيادة فوج حرس جولد ستريم تقول انه تعذر عليها احصاء عدد الاسرى لكثرتهم البالغة ، ولكن ثمة « ما يملأ خمسة افدنة من الضباط ومائتي فدان من المجنود ، وكانت تصلني في داوننج ستريت انباء القتال لحظة بعد اخرى • وكان من الصعب على ان استوعب ما يحدث ، ولكن الموقف كان يملا شعوري بالرضا والارتياح • وقد لفتت نظرى اشارة من ضابط شاب كان يقود دبابة بالفرقة المدرعة السابعة قال فيها : « لقد وصلت الى يقبق » وتم الاستيلاء على سيدي براني في اليوم العاشر بعد الظهر وفي ١٥ كانون اول كان جيشنا قد نفي عن ارض مصر تماما جميع القوات المعادية وكانت البردية غايتنا الثانية ، وفي محيطها الذي يبلغ سبعة عشسر ميلا ، الجزء الاكبر من اربع فرق ايطالية اخرى ، وتتكون الخطوط الدفاعية عنها من خندق ممتد لمقاومة الدبابات وراءه اسلاك شائكة تستند الى بيــوت من الاسمنت المسلح قائمة هذا وهناك ، يكمن وراء خط اخر من الحصون • وكان اجتياح هذا الحصن يستلزم عددا كبيرا من المقاتلين • ولاتمام الحديث عن انتصارنا في الصحراء ارى ان استمر في سرد احداث السنة الجديدة ففي ٣ كانون ثانى استطاعت فرقة استرالية تحت حماية المدفعية الشديدة انتزاع موقف لها في القطاع الغربي ، وبدأ مهندسونا محتمين بالاستراليين يغلقون الخندق المضاد للدبابات ، واستمرت كتيبتان استراليتان في الاغسارة الناجحة في اتجاه الشرق والجنوب الشرقي ، وفي خلال زحفهم كانوا يتغنون بلحن من الحان الافلام الامريكية ، نال شهرة في تلك الآونة في سائر البلاد حتى في بريطانيا ايضا ، وهو يتعلق « بساحر اوز » · وعندما اصغى الى هــذا اللحن اليوم تطوف بي ذكريات تلك الايام المقعمة بالاحداث • واستطاعتت الدبابات البريطانية بعد ظهر ٤ كانون ثانى اقتحام البردية تؤازرها قوة مسن المشاة ، واستسلمت حاميتها في ٥ من الشهر نفسه ، وكان عددهم خمسة واربعين الفا ، اسروا جميعا ، كما استولت قواتنا على ٤٢٦ مدفعا ٠

وفي اليوم التالي اى ٦ كانون ثاني تم حصار مدينة طبرق ، ولم يكن في المستطاع مهاجمتها قبل ٢١ كانون ثاني ، ولكنها استسلمت في صباح اليوم المتالي وانتهت مقاومتها وغنمنا فيها ٢٣٦ مدفعا عدا ثلاثين الفا في الاسر وهكذا استطاع جيش الصحراء في سبة اسابيع ان يزحف مائتي ميل في ارض جرداء خالية من الماء والزراعة واستطاع الاستيلاء على مينامين قد حصنا تحصينا كاملا ضد البر والبحر والجو ، واسر ( ٢١٣ ) الفا واستولى على اكثر من سبعمائة مدفع ، وتهاوى الجيش الايطالي الضخم الذي كان

قد زحف على مصر ، وداعبته الآمال في الاستيلاء عليها ، وسقط من الحساب كقوة عسكرية • وكانت مصاعب التموين والامتداد الهائل للمسافات هي الاسباب الرئيسية لتأخير زحف قواتنا نحو الغرب •

وهكذا ، كان العام يقترب من نهاينه ، والصورة أمامنا تننازع جوانبها مختلف الاضواء والظلال في وقت واحد ، فندن لم نزل احياء ، وقد استطعنا انزال الهزيمة بالسلاح الجوي الالماني ، ورددنا الغزاة من بلاينا مدحورين ، وأصبح جيشنا في الوطن في منتهى القوة والتفوق ، ولم تستطيع كل المحن ان توهن من عزيمة لندن الصامدة ، وبدأنا نسيطر تماما على سماء جزيرتنا بكافة الامكانيات ، لكن همسات الشيوعيين القذرة خضوعا لاوامر مرسكو ظلت تتردد على الاسماع ، عن الحرب الاستعمارية الراسمالية ، ثم تموت على شفاههم ، فالمصانع تفيض بالحيوية ، والشعب بأكمله يعمل ليل نهار ، وقد ارتفعت روحه المعنوية ، وتدفق في كيانه احساس بالارتياح والاعتزاز ، وبدأ نصرنا النهائي ، في صحراء ليبيا قريبا ، كما بدأت الولايات المتحدة تقترب شيئا فشيئا من واجبها الحقيقي وهو الاشتراك الفعال معنا ،

وفي مقدورنا ان هذه السنة المجيدة نادرة بمكاسبها ، كما كانت مروعة بأحداثها ، ولعلها اروع وأرهب السنين في تاريخ انكلترا بأكمله ٠٠ فلقد حطمت بريطانيا العظمى بمهارتها الخاصة الارمادا الاسبانية ، وخاضت غمار الصراع الذي استمر زهاء خمسة وعشرين عاما ، والذي خاضه ويليام الثالث ووزيره مارلبورو ضد لويس الرابع عشر ، فظلت طيلة هذه المدة تشتعل في صدرها حمية المعزيمة والاصرار ، كما اقتحمنا حلبة الصراع ضد نابليون ٠ وكنا ندين ببقائنا لسيطرة الاسطول البريطاني على البحار ، بغضل القيادة الماهرة لنيلسون ورفاقه ، كما قتل مليون بريطاني في الحرب العالمية الاولى ٠٠ ولكن كل هذه المحن التي ذقنا اهوالها لم تكن شيئا بجانب ما قاسينا في عام ١٩٤٠٠

وبرغم ذلك لم تأت نهاية العام حتى كانت الدنيا تشد هذه الجزيسرة الصغيرة العريقة ، بجميع شعوبها المؤمنة بها ، وبممتلكاتها المستقلة ، وعلاقاتها الناجحة تحت كل سماء ، وقد أكدت انها قادرة على تحمل كل ما يأتي بمصير العالم من أعباء وتبعات ولم يعرف الضعف والتحير سبيله الينا ولم ظلت روح الشعب البريطاني ، والعنصر البريطاني في قوة لا تغلب ، وبرهن حصن جامعة الشعوب البريطانية والامبراطورية على انه لا سبيل الى اقتحامه وقررنا وحدنا بتاييد كل القلوب الكريمة الطيبة ان نتصدى الطاغية وهو في قمة غروره وانتصاراته والطاغية وهو في قمة غروره وانتصاراته والمادي المربية الملية المنابقة وهو في قمة غروره وانتصاراته والمادي المربية المنابة والمادي والمادية وهو في قمة غروره وانتصاراته والمادية والمادية والمادية والمادية وهو في قمة غروره وانتصاراته والمادية والم

واستيقظت الآن جميع طاقاتنا الفعالة ، فقد تمت سيطرتنا على الارهاب الجوي ، واصبحت الجزيرة حصنا لا يمس ولا يمكن تدنيسه ، ومنذ الآن سيتوافر لنا السلاح • ومنذ الان سنكون نحن جهازا حربيا ماهرا ، فقسد عرف العالم كله أننا نعرف كيف نصمد ، فثمة نظرتان الوضوع السيطرة الهتارية على العالم ، فبريطانيا التي كان لا يعبأ بها الكثيرون ، ما رالت في الميدان ، أضخم مما كانت عليه في اي زمن مضى ، وهي يوما بعد يوما تزداد قوة وصلابة ، وها هو عامل الزمن يتحرك ثانية الى صفنا ويدعسم مصالحنا ، لا اقصد مصالحنا القومية فحسب ، فأميركا تدعم أسلحتها بصورة عاجلة ، وتقترب شيئًا فشيئًا من حلبة الصراع وروسيا السوفياتية .. التي اصدرت حكمها الخاطىء علينا بعدم الصلاحية ، والتي تساومت مع المانيا لتكسب مناعة عابرة وتحصل على نصيب من الغنائم ... اخذت الآن تستكمل قوتها واستطاعت غرس اقدامها في مواقع امامية لتؤمن على نفسها ١٠ اما اليابان فربما تكون في هذه الفترة فريسة شعور جارف بالخوف من استمرار الحرب ، وهي تنظر بقلق الى روسيا والى امريكا وتقوم بدراسات واسعة لما تعتقد أنه سيكون في صالحها ، ومتفقا مع دواعي العقل والحكمة • وها هي بريطانيا بعلاقاتها الدولية الشاملة والتي ظهرت وكأنها على حافة الدمار ، والسيف المصلت يكاد أن يمزق أحشاءها تظل صامدة خمسة عشرا شهرا ٠ وقد وجهت كل جهودها للاعداد الحربي ، تدرب الرجال وتحشد للمعركسة كل ما لديها من كفاءة وجهود ، ونظرت الدول الصغيرة المحايدة والسدول المستعمرة الى السماء ، قرأت فيها نجوما لا تزال متألقة فهزتها الدهشـــة والسعادة معا ٠ واستيقظ الرجاء والعطف معا في قلوب مئات الملايين مــن البشر ، فستنتصر قضية الخير ، ولن يذهب الحق هباء تحت اقدام الطغاة ، وستظل راية الحرية - التي يمثلها في ذلك الحين علم بريطانيا - عالية خفاقة مهما عصفت الرياح واشتدت الانواء ٠

اما من ناحيتي انا وزملائي الاوفياء ، الذين نحيا في ذروة الصورة ، تصلنا ادق المعلومات عن كل شيء ، فقد نازعنا كثيرا القلق ، وانتابتنا الهموم ، فمازال خطر حصار الغواصات ماثلا ، وعلى القضاء على هذا الخطر تستند كل خططنا ، وقد خسرنا معركة فرنسا ، ولكنا ربحنا معركة بريطانيا ، وكان علينا في ذلك الحين ان تخوض غمار معركة الاطلنطي •

# الفصل الثاني عشر الحر*ب* التسعة

توثقت صلتي مع الرئيس روزفلت مع بداية السنة الجديدة وكنت قد ارسلت اليه تهنئتي بمطلع العام الجديد ، وفي ١٠ كانون ثاني ١٩٤١ حضر الى داوننج ستريت انسان لطيف ومعه اوراق الاعتماد يرغب في لقائدي وكانت البرقيات من واشنطن قد اخبرتنا ان هذا الرجل يعتبر ممثلا خاصا موثوقا به للرئيس ، ومن اجل هذا فقد رغبت ان يستقبله السيد براندن براكن في المطار ، وفي اليوم التالي دعوته لنتناول الغداء معا ، وكذا التقيت بالرجل القدير هوبكنز الذي أدى دورا هاما في جميع شئون الحرب ، وكان روحا نابخة بالحيوية في جسد نحيل واهن ، وكان منارة تكاد ان تهوى ولكنها ترسدل ضوءها الساطع الذي يهدي الاساطل الضخام الى مرساها الامين ، وكسان يتسم بروح من الدعابة الساخرة ، وكثيرا مارغبت في صحبته وخصوصدا عندما يسوء الموقف ، ولقد كان في مقدرته ايضا ان يتخلى عن الرقة والدماثة وان ينطلق في كلمات قلبية جارحة ، وكانت خبراتي قد هدتني الى ان اكدون واحدا من هذا النوع عندما تحتم الظروف ،

ودام اجتماعنا الاول ثلاث ساعات ، وبسرعة توصلت الى مميزات شخصيته الديناميكية ، وما يتعلق بها من المهام • وكنا في اقسى فترات الهجوم على لندن ، بينما تنهال علينا المتاعب من الداخل كذلك ولكن تبين لي ان مذا الرسول الخاص من الرئيس ، دو اهمية عظيمة لحياتنا ومصيرنا ، وقال لي وعيناه تتالقان والهدوء والتحفظ يغلف حديثه : ان الرئيس مصمم على ان

نكسب الحرب معا فأرجو ان لا تخطىء في تفهم حديثي حين أقول :

« لقد ارسلني هنا لاخبرك بأنه مهما تفاقم الثمن ، وأيا كانت الوسيلة ، فسيظل يؤازركم حتى النصر ، وبالرغم من اي مصير شخصي يواجهه فلن يتوانى عن تقديم كل عون في وسع الطاقة البشرية انتقدمه حتى تبلغوا غايتكم،

ولا شك في ان كل من عرف هاري هوبكنز في مدى سني الحرب يرسم الصورة التي قدمتها عن شخصيته ومنذ التقينا بدأت تنمو الصداقة بيننا وتسمو على كل الانفجارات والزلازل ولقد كان اضمن وأقرب وسيلة للاتصال بالرئيس ، فلقد ظل هذا الرجل لسنوات عديدة موضع السر والثقة للرئيس روزفلت ، وباعث الامل الذي يحفزه ويشجعه واستطاع هذان الرجلان واحدهما مساعد بدون منصب رسمي ، والاخر يتولى مهام منصب الرئاسة اتخاذ القرارات ذات النتائج الخطيرة بالنسبة لكافة البلاد التي تتحدث اللغة الانجليزية وكان هوبكنز بكل تأكيد يحتفظ بنفوذه الشخصي على الرئيس ولذلك لم يكن يتيح الفرصة لظهور اي منافس له في صفوف الامريكيين ولقد يصدق عليه قول الشاعر جراي : « ان المقرب لا صديق له » ، ولكن هذا لا يهمني ، فها هو يبدو امام عيني نحيلا هزيلا واهنا ، ولكنه ينبض بالفهم العميق لشاكلنا ومحور هذه المشاكل كما يتفهمها يتلخص في اندحار هتلر وتدميره ونبحه فضلا عن عدد اخر من الاماني والاهداف ولا شك في ان تاريخ امبركا لم يعرف الكثيرين من طراز هذا الرجل النادر الفياض بالاخلاص و

وكان هاري هوبكنز يستشف دائما اعماق القضايا ، ويصل الى جنورها وقد حصرت عددا من المؤتمرات التي كان يشهدها حوالي عشرين او اكثر من الشخصيات الكبيرة صاحبة السلطة وعند ما تمتد المحادثات وتتهادى ، ويصل الكثيرون الى طريق الصواب ، كنت اجد هوبكنا يسال الرئيس دائما بصراحة وعناد : «حسنا يا سيدي الرئيس ووجه هذه ها المسالة التي تحتاج الى حلنا واقرارنا ، فهل نحن اولا على اهبة الاستعداد لواجهتها ؟ » والنتيجة الضرورية لذلك هي مواجهة المشكلة ، ومعنى ذلك حلها والسيطرة عليها ، لقد كان قائدا عظيما للرجال ، ولم يكن احد في مقدوره التفوق على حماسته وحكمته حين الازمات ، وكان ولاؤه للضعفاء والفقراء يسير جنبا الى جنب مع مقته الشديد للطغيان ، ولا سيما عندما يبدو ها الطغيان في موقف المنتصر و

واستمر الهجوم الجوي المدمر علينا بكل مناورته ، مع تغير يسير ، فقد تأكد هتلر انه عاجز عن سحق بريطانيا بغاراته الجوية المباشرة ، وكان هذا الفشل هو الهزيمة الاولى التي ذاق مرارتها · ولم تنجح هجماته الوحشية في تحويل الشعب وحكومته الى موقف الخضوع · واخذ الاعداد لغزو روسيا في مطالع صيف سنة ١٩٤١ يستأثر بالكثير من قوة المانيا الجوية ، ولم تكن الهجمات الكثيرة القاسية التي شنت علينا حتى أواخر شهر أيار تمثل كل ما لديه من قوات وبالرغم من انها سببت لمنا الكثير من المتاعب والماسي فانها لم تكن على جانب كبير من اهتمام القيادة العليا الالمانية أو الفوهرر ، بل كان استمرارها على بريطانيا العظمى في تقدير الفوهرر تمويها ضروريا ومناسبا بيخفي استعداده ضد روسيا ·

وكانت آماله المواسعة تخيل اليه ان السوفيات كالفرنسيين سينهارون خلال ستة أسابيع • وان كافة القوات الالمانية ستكون مجتشدة لتوجيسه ضربة قاضية لبريطانيا في خريف ١٩٤١ • وفي خلال ذلك سيسام الشعب من عناده • وتستنفذ قواه ، بغضل حصار الغواصات والغارات الجوية البعيدة المدى اولا ، ثم من الهجمات الجوية على مدنه ومرافقه ثانيا • وقد استبدلت عملية « سبع البحر » بالنسبة لبريطانيا ، بعملية باريا روسا » بالنسبة لروسيا ، بالنظر الى الجيش الالمانسي • أما بالنظر الى الاسطول فقد تلقى تعليمات بأن يركز اهتمامه على طرق مواصلاتنا عبر الاطلنطى ، كما امر السلاح الجـوى بالتركيز على موانينا والمداخل الموصلة لها ، وكانت هذه الخطة ابعد ضررا من الهجمات المتفرقة العمياء على لندن وأهلها الآمنين • ومن يمن الطالسع بالنسبة لنا أن الالمان لم يستمروا في تنفيذها بكل ما تبقى لديهم من قوات ، وبرغبات حازمة ، وأفسد سوء الاحوال الجوية في شهري كانون الثاني وشباط خطط العدو ، واذا استثنينا الغارات التي شنها على كارديف وبورتسماوث وسوانس ، فان قوات دفاعنا المدنى قد وجدت الفرصة للراحة المناسبة • ولكنها لم تضعها هباء بل استغلتها كاملة ، وعندما تحسنت الاحوال الجوية ، شن الهجوم القاسي ثانية ، واخذ السلاح الجوي الالماني في شهر اذار في تنفيذ ما عرف حينئذ « بالتجول على الموانىء » • وكانت غاراته فردية او مزدوجة ، ومع خطورتها الشديدة فقد فشلت في ايقاف الحركة, بموانئنا ٠ وتعرضت بورتسماوث في ٨ آذار ، مدى ثلاث ليال متوالية لهجوم شديد الوطاة انزل بأرصفتها خسائر فادحة ، وشن هجوم على مانشستر وسالفورم في يوم ١١ وفيما تلا من الليالي وفي ١٣ و ١٤ قامت الطائرات الالمانية بغارة

شديدة على « كلايد ، للمرة الاولى ، فقتلت وجرحت ما يزيد على الفسى شخص • وظلت احواض السفن متعطلة عن العمل حتى شهر حزيران • ولم تنزل اقصى الضربات الا في شهر نيسان حيث كانت كوفنتري ، في ٨ منه هدفا لنيران حامية ١٠ أما في سائر الايام فقد نزلت أفدح الخسائر ببورتسماوث وشنبت على لندن هجميات قاسية في ١٦ و ١٧ فقتيل أكثر من الفين وتلثمائة انسان ، واصيب ما يزيد عن ثلاثة الاف بجراحات بالمغة ، واستمر العدو في محاولته التدمرية لموانئنا الهامة بغارات قد تستمر في بعض الاحيان اسبوعا باكمله • وتهدمت مدينة بريستول ، واستمرت الغارة على بلايموث بين ٢١ ، ٢٩ نيسان ، وبالرغم من ان الحرائق الخادعة قد ساهمت في انقاذ الارصفة والاحواض الا ان انقاذ ذلك كان على حساب المدينة • ويلغ الهجوم غايته في اول ايار عندما اغير على ليفربول وميرسى سايد سبع ليال متواصلة ، فأصبح سبعة وستون الف انسان بلا ماوى ، وقتل وجرح حوالي ثلاثة الاف شخص ، وتعطل عن العمل تسعة وستون ملاذا من ملاذات البواخر التي يبلغ مجموعها مائة واربعا واربعين ، واصبحت الحمولة التي يمكن تفريغها منخفضة الى الربع • ولم استمر العدو في هجماته علينا ، لغدت معركة الاطلنط ــى بالنسبة لنا شاقة للغاية ، ولكنه كان قد عاد ادراجه ، وقصف مدينة « هل » لمدة ليلتين متتاليتين بنيرانه الحامية وقد دمرت قنابله المتفجرة والحارقة مساكن اربعين الف مواطن ، ونسفت مخازن الاغذية ، واصابت الاعمال الهندسية البحرية بالشلللدة شهرين كاملين • وفي هذا الشهر ايضا شن هجوما على « بلفاست » التي سبق له الهجوم عليها مرتين قبل ذلك ٠

وكانت اخر الغارات اسوا من سابقتها ، ففي ١٠ ايار عاد العدو الى لندن بقذائفه المحرقة التي اضرمت اكثر من الفي حريق ، ودمرت حوالي مائة وخمسين انبوبا ضخما للمياه ، حدث ذلك اثناء المد الادنى لنهر التايمز فصعب اصلاحها ، وفي الساعة السادسة من صباح اليوم الثاني كانت نيران مئات المحرائق ما زالت متأججة ، وقد عز القضاء عليها ، وحتى ليلة ١٣ كانت لا تزال اربع منها مشبوبة النيران ، وقد لحق الضرر بخمسة ارصفة ، وحدثت احدى وسبعون اصابة كان عدد المصانع من بينها يبلغ النصف على الاقل ، وتعطلت لمدة اسابيع محطات السكك المديدية سوى محطة واحدة رئيسية ، وظلت الطرق في حالة غير طبيعية حتى اوائل حزيران ، وسقط اكثر من ثلاثة الاف شخص بين قتيل وجريح ، وتعتبر هذه الغارة من زاوية اخرى تاريخية ، فقد نسفت مجلس العموم واحدثت قنبلة واحدة اضرارا فادحة

يحتاج اصلاحها الى عدد من السنين · وحمدنا حسن الحظ لان احدا مسن العضاء المجلس لم يكن بالقاعة ، واسقطت مدفعيتنا وطائراتنا المحاربة بدورها ست عشرة طائرة مغيرة ، وهو أكبر عدد تكبده العدو اثناءغاراته الليلة ·

وكانت هذه الغارة سدون أن ندرك ذلك في حينه ساخر غارات العدو علينا ، ففي ٢٢ أيار تحول كيسلرنغ بمقر قيادة اسطوله الجوي الى بوزن ، ولم تأت بداية شهر حزيران حتى كانت قوات العدو الجوية باكملها قد تحولت الى الشرق • فمرت ثلاث سنوات قبل أن يتحرك دفاعنا المدني بتنظيماتسه ليعالج أثار « الهجوم الصغير » الذي شن في شباط ١٩٤٤ ، وما تبعه من غارات شديدة الوطأة بالصواريخ والقذائف الطائرة • وكاد عدد ضحايانا من المدنيين في الاثني عشر شهرا المنصرمة بين حزيران سنة ١٩٤٠ ، وحزيران سنة ١٩٤٠ ، وحزيران حوالي ١٩٤٠ ، يبلغ حوالي ٢٨١ و٢٤ انسانا قتلوا بينما أصيب بجراح خطرة حوالي ٢٨٠ و١٤ شخصا •

ان التفريق بين الامور العسكرية والسياسة يصبح متعذرا في الحروب الكبيرة ، فكل المسائل في القمة تصبح واحدة ، وطبيعي ان يعتبر الجندود الشئون العسكرية فريدة في نوعها ومتفرقة في اهميتها وان ينظروا السي الاعتبارات السياسية نظرة استهزاء وزراية ، ولا ريب في ان كلمة «سياسات» قد لاقت الكثير من الصعوبات ، بل صادفت التشويه لاقترانها بالسياسات الحزبية ، ولذلك فان معظم ما كتب عن هذا القرن الفياض بالماسي تؤشر عليه الفكرة القائلة انه في زمن الحرب تؤخذ بكل عناية الاعتبارات العسكرية وحدها ، وان الجنود كثيرا ما تصوم افكارهم المستنيرة الحرفية تطاولات الساسة ، الذين يلعبون بنيران المعارك الفاصلة انسياقا لمصالحهم الشخصية والحزبية ، ولكن العلاقات الدائمة التي شملتها الثقة بيني وبين وزارة الحرب ورؤساء الاركان ، واختفاء كل اثر في بريطانيا للحزبية في تلك الاثناء ، قد قربت رجهات النظر وقللت من سبل الخلاف الى ادنى حدوده •

#### \*\*\*

وبينما استمر القتال في شمال أفريقيا الشرقي سائرا في طريق النصر وبينما ظل اليونانيون يخترقون لهم طريقا داخل البانيا بكل شجاعة ، كانت الاخبار التي نستقيها عن تحركات الالمان ورغباتهم تؤكد يوما بعد يـوم ان هتلر يقترب من التدخل في البلقان والبحر الابيض على أوسع نطاق ، وقد علمت في بداية شهر كانون الثاني ان وحدة جوية المانية قد نزلت بصقلية ، وادركت ما تعنيه هذه التحركات من خطر على مالطة ، ومن تهديد للامال التي راودتنا بشأن اعادة الملاحة في البحر الابيض واصبت بالذعر من جراء انتقال قوات المانية وغالبا ما تكون من المدرعات الى طرابلس ، ولم يكن فسي مقدورنا ان نرتاب في ان خطط الالمان كانت تسعى الى ايجاد ممر من الشمال الى المجنوب عبر ايطاليا الى افريقيا كما تريد في الوقت ذاته وبنفس الاساليب مصادرة تحركاتنا عبر البحر التوسط شرقا وغربا ،

وكان الخطر الذي يجابه الدول البلقانية ومن بينها اليونان وتركيسا يتجسم أمام عيني في صورة اغراء او ارهاب لتنضم الى امبراطورية هتلسر فان لم ترضخ لهذه الرغبة اجتاح حدودها ، وبذلك نشهد ثانية الحركسة المخطيرة التي رأيناها في النرويج والدائمارك وهولندة وبلجيكا وفرنسا ، فعاد مرة ثانية في جنوب شرقي أوروبا ،

احقا ٠٠٠ سيحكم على الدول البلقانية بالعبودية واحدة بعد اخرى ومن بينها اليونان النافحة ثم تعزل تركيا حتى تضطر اخر الامر الى فتح ابوابها امام الجيوش الالمانية الجرارة ، فتزحف على فلسطين ومصر والعسراق وفارس ؟ • • الا يوجد المل في تكتيل وحدة بلقانية وجبهة بلقانية ، تتقاضى حتى من العدو افدح الاثمان عن هذا العدوان الجديد ، اليس في الاحتمال ان تكون للمقارنة البلقانية اللانيا ردود فعل بالغة الاثر توقظ الامل في روسيا السوفياتية ، لا شك أن في هذا الميدان تتأثر مصالح الدول البلقانية نفسها ، وقد تتأثر المشاعر أيضا أذا سمح البلقانيون لمشاعرهم أن تتأثر على حسابهم ، وهل نقدر بمواردنا المستنزفة والمتزايدة في الوقت نفسه أن نعثر على المشاركة الخارجية الاضافية التي تسعى لتوحيد هذه الدول المتماثلة للعمل من أجل هدف واحد او ان الواجب علينا من ناحية اخرى ان نركز اهتمامنا على المورنا ، وان تحرز نصرا من حملتنا في شمال شرق افريقيا ، وأن تسدع اليونان والبلقان وتركيا وغير ذلك من بلاه الشرق الاوسط تنزلق نحو هاويتها المنتظرة ؟ لا شبك في أن هذا الرأى الأخير يعلى الكثيرين من المتاعب والتفكير ، وقد لقى معضدين له في رسائل كل الضباط الذين كانوا يحتلون مراكز ثانوية ، والذين بعثوا بارائهم ، ولا شك في ان هؤلاء الضباط قد انتهزوا فرصة الحديث عما حل بنا من اضرار • ولكن معلوماتهم لم تكن كافية ليعرفوا المصير الذي كان ينتظرنا لو سرنا وفق وجهة النظر هذه ولو استطاع هتلر دون قتال ان يجبر اليونان على الخضوع وان يرغم جميع الدول البلقانية على طاعته ، وان يفرض على تركيا عبور قواته الى الجنوب والشمال ، الا نتوقع حينئذ

ان يتفاهم مع السوفيات على السيطرة على هذه المناطق الشاسعة وتقسيمها ، ثم يقوم بتأجيل موقعته الفاصلة معهم الى أجل اخر في حسابه ؟ ثم الم يكن في مقدوره اذا دانت له كل هذه الرغبات ان يشن هجومه على روسيا بجيوش اكبر وفي ميعاد أسبق ؟ وفي الفصول التالية سأحاول التعمق في بحث سوال رئيسي وعرضه في صورة سليمة ، ويتلخص هذا السؤال قيما اذا كان ما نفذته الحكومة البريطانية بالغ الاثر بصور واضحة على تصرفات هتلر في جنوب شرق أوروبا ، وانه ادى الى نتائج بعيدة المدى في نظرة روسيا للامور أولا ، وفي مصيرها ثانيا • ؟ وطوال شهري شباط واذار كانت تصلنا أخبار طيبة من ميدان الشرق الاوسط فقد أعد الدفاع عن مالطة فاستطاعت الصدود في اخر لحظة ، لغارة مجتاحة قام بها السلاح الجوي الالماني عليها من صقلية ، واقتربت عملية احتلال الامبراطورية الايطالية في الاريتريا والصومال والحبشة من نهايتها المنتصرة ، وفي خلال شهرين استطاع جيش الصحراء ان يستمر في زحفه الى مسافة خمسمائة ميل وأن يقضي على جيش الطالي يربو تعداده ، على تسع فرق ، وسيطر جيش الصحراء على بنغازي ومنطقة برقة بأكملها • •

وبالرغم من كل هذا فقد ظلت المسائل المحقوفة بالخطر من دبلوماسية وعسكرية بالغة الاهمية وكان الجنرال ويفل تتراكم عليه التبعات مما حسدا بلجنة الدفاع ان توفد في ١١ شباط وزير الخارجية والجنرال ديل رئيس اركان حرب الامبراطورية الى القاهرة ، وطار ايدن من القاهرة الى اثينا يرافقه ويفل وغيره من الضباط الكبار لاجراء مشاورات مع ملك اليونان وحكومته •

وقرأ المسيو كوريسيس رئيس وزراء اليونان اثناء الاجتماع بيانسا تضمن قرارات كان قد انتهى اليها مجلس وزراء اليونان في اجتماع عقده في اليومين السابقين ، ولان هذا البيان قد اصبح قاعدة لاعمالنا فاني اورد القسم الحيوي منه هنا تاما ! اود ان اؤكد ثانية ان اليونان كحليفة تضممن قرارات كان قد انتهى اليها مجلس وزراء اليونان في اجتماع عقده في اليومين السابقين ، ولان هذا البيان قد أصبح قاعدة لاعمالنا مخلصة ستظل ماضية في القتال باصرار حتى يتحقق النصر ، ولا تقتصر عزيمتها على مناهضمة في اليونان نصيب في صد الهجوم عن مقدونيا ام لم يكن فانها ستظل مدافعة عن الراضيها حتى ولو اضطرت الى الاعتماد على قوتها وحدها دون عون اخر وقد ابانت الحكومة اليونانية انها صممت على هذا القرار قبل ان تتأكد من مقدرتنا على مساعدتها ام عدم استطاعتنا ذلك ، فاكد المستر ايدن لهم ان عزم مقدرتنا على مساعدتها ام عدم استطاعتنا ذلك ، فاكد المستر ايدن لهم ان عزم

لندن قد انعقد مع كل قادتها في الشرق الاوسط على بذل كسل عون لمؤازرة اليونان ، واستمرت المؤتمرات العسكرية ومحادثات الاركان طوال الليلة ، وفي اليوم التالى ارسل الينا ايدن في ٢٤ شباط ببرقية بالغة الاهمية هذا نصها:

« لقد هزتنا صراحة المفاوضين اليونانيين ووضوح آرائهم في سائسر الشؤون التي اتممنا بحثها واني على يقين من اصرارهم على المقاومة لاخر جهد في طاقتهم ، وليس المام حكومة صاحب الجلالة سوى ان تؤازرهم بصرف النظر عن كل النتائج ، ونحن على يقين تام باننا قد آثرنا السبيسل السوي ، ولما كانت الساعة قد اعلنت الحادية عشرة فاني متأكد انك لا ترغب في الاطالة ، مؤجلا التفاصيل حتى التقي بكم ، ان المغامرة ضخمة ، ولكن الامل في النجاح كبير »

وعلى هدى من هذه المكاتبات التي حملت موافقة كل من ديال وويفل الصدرت وزارة الحرب تأييدها للاقتراحات تأييدا كاملا

سافر المستر ايدن بعد ذلك الى انقرة ، حيث قام بمشاورات طويلة مع الاتراك ، ولم يصل الى نتائج مشجعة ، فالاتراك يدركون الصعوبات التي تواجههم كما ندركها نحن ولكنهم يقررون ان ليس في وسعنا تقديم قوات بالقدر الكافي لتغيير نتيجة أي معركة فاصلة ولانه لا توجد لديهم أية قوة هجومبة فقد راوا ان ما يستطيعون ان يقوموا به هو ان تلتزم بلادهم بموقف الحياد الى ان يستكملوا جوانب النقص التي يحسون بها ، والى أن تصير قواتهم على درجة كافية من التأثير والفعالية ، اما اذا شن عليها هجوم فانها ستخوض غمار الحرب بكل تأكيد ، وقد ادركت كاملا الموقف الذي تراجهه تركيا ، وبدا من الصعب عليها ان تلتزم بالمعاهدة التي ابرمت معها قبل الحرب لتغير الظروف وعندما بدات الحرب في عام ١٩٣٩ ، واستعد جيش تركيا الباسل ولكن هذا الجيش يعتمد على وسائل الحرب العالمية الاولى والمشاة الاتراك من افضل الجنود ومدفعيته مقبولة ولا غبار عليها ، ولكنهم يفتقرون الى الاسلحة الحديثة التي اكدت منذ ايار ١٩٤٠ انها فاصلة في الحرب الدائرة كما ان الطيران التركي كان في صورة بدائية هزيلة الى درجة تستدعي الرثاء وليس في حوزتهم ايضا دبابات او سيارات مدرعة ، كما لا توجد عندهـــم المصائم التي تنتجها أو تشرف على صيانتها وليس في حوزتهم أية مدافــــم مضادة للطائرات او الدبابات أما سلاح الاشارة فساذج ، والرادار شيء لا ندري به ، كما ان جنودها ليس لديهم التاهيل الكافي لادراك هذه التطورات المديثــة •

الما بلغاريا فقد قامت المانيا بتسليحها بكميات ضخمة من العتاد مـن شتى الانواع التي غنمتها من فرنسا والبلاد المنخفضة بعد معارك سنة ١٩٤٠ وبهذا المكن لالمانيا ان تجد فائضا من العتاد تسلح به حلفاءها ، أما نحن فقد خسرنا كثيرا في دنكرك وكان علينا ان ندعم قواتنا لنصد أي هجوم على الوطن ونجابه اقسى الغارات على مدننا في الوقت الذي نواصل فيه القتال في الشرق الاوسط ، ولهذا لم يكن في مقدورنا أن نبذل الكثير ولا أن نضحى مما يلرمنا الوسط ، ولهذا لم يكن في مقدورنا أن نبذل الكثير ولا أن نضحى مما يلرمنا المناد

وهكذا نرى ان الجيش التركي في تراقيا ، سيكون بالنظر الى هذه النظروف في حالة سيئة وربما يائسة تجاه الجيش البلغاري ، فاذا ضاعف هذا الخطر اسراب من سلاح الجو الالماني ووحدات من السلاح الدرع فان مهام تركيا ستصبح فوق المستطاع \*

وفي هذه المرحلة المهددة بخطر الحرب كان الامل الوحيد هو خلق كتلة واحدة تضم جيوش يوغوسلافيا واليونان وتركيا وكان هذا ما نسعى الى تحقيقه وتمثل عوننا لليونان في ارسال ، بعض الاسراب الجوية من مصرعندما بدا موسوليني زحفه عليها واقتصرت المرحلة المتالية على تقديم عرض بارسال وحدات فنية وقد رفضه اليونانيون ، لاسباب احسبها معقولة جدا ، وها نحن نقدم على المرحلة الثانية حيث راينا ان في وسعنا حشد جيش صحراوي قوي في بنغازي وفيما وراءها ، لنوفر الجزء الاعظم من قوات المناورة والاحتياط الاستراتيجي لصر .

وكنا الى ذلك الوقت لم نقدم على اية خطوة سوى تركيز معظم الاحتياطي الاستراتيجي من قواتنا في الدلتا ، ورسم الخطط والاستعداد الملاحي لارسال قوات الى اليونان ، وإذا تغيرت الظروف بحدوث تغير في وجهة النظر اليونانية أو لاي اسباب اخرى فسنقدر على مواجهة الوضع ومقابلة الطوارىء ، وكان من المحتم علينا بعد كل الذي لقيناه من ضغط شديد أن نستطيع أنهاء القتال بنجاح في الحبشة والصومال والاريتريا ، وأن نضم عددا من الفرق السى قواتنا المرابطة في مصر وفي الوقت الذي صعب فيه معرفة نوايا العدو أو مدى ردود الفعل ونوعها عند الاصدقاء والمحايدين ، اتسع مجال الاختيار المامنا وظل المستقبل بالنسبة الينا في غاية الغموض ، ولكننا لم نبعث بقواتنا بعدول ولم نضيم أي يوم في الاعداد .

## الفصل الثالث عشر معركة الاطلنطيك

الشيء الذي أثارني حقا في غضون الحرب كان هو تهديد الغواصات فقد كنت متأكدا من فشل الغزو ، وقد مهدت ليقيني هذا نتائج المعركة الجوية فقد أحرزنا النصر الجوي ، وبذلك أصبح الغزو شيئا طيبا بالنسبة لناا حيث يخوض الانسان معاركه برضى بغض النظر.عن شناعة الحرب وقسوة ظروفها ، ونحن الان نواجه خطرا شديدا أذ أن شريان حياتنا حتى في غمار المحيطات وخصوصا في مداخل جزرنا يهدد باستمرار وكان القلق ينتابني من جراء هذه المعركة أكثر مما لقيته وأشد حين خضنا غمار المعركة الجويسة المجيدة في سماء بريطانيا •

واستولى هذا القلق ايضا على الاميرالية الذين كنت دائما معهم في ود وتفاهم مستمرين ، وكان يتحتم علينا حماية شواطئنا من اي غزو واستمسرار خطوط مواصلاتنا مع العالم الخارجي حرة دائمة ، وكان هذا العمل واجبا مقدسا يقتنع به اسطولنا ويحرص عليه ، وهكذا كنا دائمي التفكير والبحث في هذه الازمة ، وليست هذه المعركة قتالا عنيفا او اعمالا خلابة ولكنها عبارة عن ارقام ومخططات ورسوم بيانية لا يستطيع الشعب ولا الجماهير معرفتها ولا تفهمها ٠

هالى اي مدى تستطيع ان تصيب به حرب الغواصات وارداتنا وملاحتنا وهل في وسعها ان تصل الى حد القضاء على مقومات حياتنا وهنا لا يتسمع المجال للحدس ولا للعواطف ولكنه يقتضي المتخطيط الهادىء الدقيق ورسمم الخرائط التى توضع احتمالات خنق حياتنا ، فاذا ما عقدنا مقارنة بين نتائج

هذه الحرب ونتائج الحروب الاخرى ظهر لنا أن لا قيمة للجيوش الباسلسة المستعدة للوثب على الغزاة ، ولا لما أعد من خطط جيدة لمعركة الصحراء ، كما أن لا جدوى من الروح المعنوية العالية التي يتحلي بها شعب في مثل هذا الخضم المظلم ، وليس لنا أن نختار فأما أن نحصل على الغذاء والمؤن والسلاح من العالم الجديد ومن الامبراطورية واما أن نحصل على شيء من ذلسك ، اما الالمان فبعد أن استطاعوا السيطرة على سواحل فرنسا من دنكرك الى بوردو لم يضيعوا وقتهم عبثا ، بل سارعوا الى اقامة قواعد لغواصاتهـم ولطائراتهم المقاتلة على مدى الساحل المحتل ، وبعد شهر تموز اضطررنا الى تحويل ملاحتنا من مداخل ايرلنده الجنوبية حيث لم نستطع حشد طائرات مقاتلة ، وفرض علينا أن تدور كل سفننا حول أيرلنده الشمالية ، وقد ظلت الستر هنا صامدة بعون الله ، كحارس لا ينام ، فميرس وكلايد هما رئتان بدونها لا نستطيع استنشاق الهواء ، واستمرت البواخر الصغيرة تمر قرب الشاطىء الشرقي وشواطىء القناة على الرغم من تهديد المغارات الجويسة ، وهجمات زوارق الطوربيد الالماني ، فضلا عن الالغام المبثوثة في كل مكان ولكن مرور كل قافلة بين فيرث اوف فورت ولندن وحده قد اصبح عمليسة يومية في غاية الصعوبة •

وأصبحت الاضرار التي لحقت بملاحتنا التجارية فادحة ، في مدة الاثني عشر شهرا من تموز ١٩٤٠ ، وهو التاريخ الذي كنا نستطيع ان نؤكد فيه انباء انتصارنا في معركة الاطلنطيك وكان اشد الاسابيع علينا منذ نشب القتال هو الاسبوع الذي ينتهي بيوم ٢٢ ايلول سنة ١٩٤٠ وفي خلاله منينا بغرق حمولة اكثر من أية حمولة خسرناها في ظروف مشابهة من عام منينا بغرق حمولة التي نسرع في بنائها بصورة مذهلة ، اما موارد الولايات البواخر الجديدة التي نسرع في بنائها بصورة مذهلة ، اما موارد الولايات المتحدة الهائلة فقد كانت تقترب من ميدان العمل ببطء وعلى هوادة ، ولم يكن احتمالنا أن نرث فجاة عددا من السفن كتلك التي غنمناها بعد استسلام النرويج والدانمارك والبلاد المنخفضة في ربيع سنة ١٩٤٠ ، فقد فقدنا سبعا وعشرين باخرة اغلبها كان في قافلة محروسة ، ثم منينا بقافلة اخرى في شهر تشرين أول بالاطلنطيك ، غرقت منها اثنتان وعشرون من بواخرنا التي يبلغ مجموعها اربعا وثلاثين ، ومع مرور أيام شهري تشرين ثاني وكانون أول مجموعها اربعا وثلاثين ، ومع مرور أيام شهري تشرين ثاني وكانون أول بدات مداخل ومصبات الانهر كالميرس وكلايد تمثل خطرا اشد من أية عوامل بدات مداخل ومصبات الانهر كالميرس وكلايد تمثل خطرا اشد من أية عوامل اخرى في الحرب ، وكنا نستطيع انذاك أن ننزل على ايرلنده ديفاليرا وأن نعيد

الينا بالقوة السيطرة على الموانىء الجنوبية • ولكني اعلنت سابقا انني لن اتخذ خطوة كهذه الا دفاعا عن النفس ، وعلى اية حال لم تكن مثل هذه المخطوة الجريئة العنيفة لتخفف شيئا من حدة الموقف وقسوته ، وكان الاجراء الوحيد هو ان نضمن حرية الدخول والخروج من نهري المرسى والكلايــــ واليهما • وكانت القلة العارفة بحقيقة الموقف عندما تجتمع في كل يوم ينظر كل منهم الى الاخر ، وفي استطاعة الانسان ان يدرك حالة الغواص تحت سطح البحر وهو يعتمد من دقيقة الى الاخرى على الانبوبة الهوائية المعتدة للخارج، ومدى شعوره حين يرى مجموعة من كلاب البحسر تحاول ان تعزق له هذه الانبوبة ، بالاضافة الى انه لا يجد فرصة للوصول الى السطح لان الواقع ان ليس هناك سطح بالنسبة الينا ، ولم يكن الغواص سوى ستة واربعين مليونا من البشر في جزيرة غاصة بالسكان ، يستمرون في عمل كبير وشاق هو الحرب في شتى انحاء العالم ، وقد استقر هذا الغواص بحكم الطبيعة والجاذبية في قا عالبحر ، وماذا يمكن لكلاب البحر ان تصنعه بانبوبة هوائية وكيف يستطيع قا عالبحر ، وماذا يمكن لكلاب البحر ان تصنعه بانبوبة هوائية وكيف يستطيع الصاءها عنه او تحطيمها ؟ • •

وشمة جانب اخر لحرب الغواصات ، فقد كانت الاميرالية في بداية الامور تركز اهتمامها قبل كل شيء في ايصال البواخر سليمة الى الميناء ويحدد نجاحها قلة عدد البواخر الغارقة ، ولكن هذه التجربة لم تعد الان ملائمة ، فقد اصبحنا نعرف ان حياة هذه البلاد وجهودها الحربية يركزان بصدورة ثنائية على حمولة الواردات التي يتم انزالها على الميناء في سلام ففي الاسبوع الذي انتهى بيوم ٨ حزيران اي في غمار معركة فرنسا وقصة أنقاذها ، استطعنا ان نوصل للبلاد حمولة مليون وربع مليون طن فضلا عما نستورده من الزيت ، وقد تدرجت الارقام في الهبوط من هذه الذروة حتى نهاية تموز الى النهر اب فقد كان المعدل الاسبوعي لا يزال في هبوطه ولم يتعد طيلة الشهور المشر اب فقد كان المعدل الاسبوعي لا يزال في هبوطه ولم يتعد طيلة الشهور المشتوم في الواردات بقلق شديد ، وارسلت الى لورد البحر الاول في منتصف المسبوط من البواخر المحملة في شهر كانون ثاني كان اقل من نصف مساوصل البينا في مثل هذا الشهر من السنة الماضية »

ونظرا لوسائل التأمين الكثيرة وتقدمها ، وتسيير السفن ، وتحويسل الطرق البحرية ومحاولات تطهير البحر من الالغام المبثوثة ، وعدم ابحارنسا

في المتوسط ، وامتداد طرق مواصلاتنا في الزمن والمسافة ، والتخلف في الموانىء نتيجة للغارات الجوية وعمليات التعتيم ، كل ذلك ادى الى هبوط انتاج حركتنا الملاحية الى حد مزعج تفوق خطورته كل ما أصبتا به من أشرار ، وازدحمت موانينا يوما بعد يوم بالبواخر التي يتأخر تفريغ شحناتها ولم يأت شهر اذار حتى غدت البواخر الصابة تبلغ حمولتها حوالي مليونين وستمائة الف طن ، لا يستطيع أكثر من نصفها مباشرة العمل لما يلزمها من استصلاحيات •

وقوق خطر الفواصات دهمنا خطر اخر تمثل في الطائرات التي تذهب الى اعماق الحيط تبحث عما تفترسه من البواخر ، وكانت الفوكا وولف ٢٠٠ ه المعروفة باسم كوندور » هي اشد هذه الطائرات خطورة وان كان عددها قليلا في بداية الامر لحسن حظنا وفي مستطاع هذه الطائرات ان تقلع من بريست او بوردو لتقوم بجولة على شواطىء الجزر البريطانية ثم تتزود ثانية بالوقود من النرويج لتؤوب في اليوم التالي الى مقرها الاول ، وفي وسع هذه الطائرات في الذهاب والعودة ان تبصر قوافلنا الكبيرة تحتها المكونة من أربعين او خمسين باخرة ، ارغمنا على تسييرها في قافلة واحدة بالنظر الى قلة ما نجده من وحدات الحماية ، وهي تقوم برحلاتها من الجزر البريطانية واليها داخلة وخارجة ، وفي مقدور هذه الطائرات ان تسقط على هذه القوافل أو البواخر المنورة قذائف ماحقة وان ترسل في ذات الوقت اشارات لاسلكية للغواصات المتحفرة لتوجهها الى قطع الطريق عليها ٠

ودب النشاط في الطرادات الالمانية العنيفة ، فالاميرال شير تعمل الان في جنرب الاطلنطيك متوجهة الى المحيط الهندي ، وقد استطاعت خلال ثلاثة اشهر اغراق عشر بواخر تبلغ حمولتها ستين الف طن ثم تمكنت مسن الافسلات والرجوع الى المانيا ، وكانت « هيبر » لاجئة في ميناء بريست ، وفي نهايسة شهر كانون ثاني تلقت البارجتان للطرادتان شارنهورست وغنيزناد لبعد أن تم قبل قليل اصلاحها مما لحق بهما من تعطيل في معركة النروج ، تلقتا امرا بالمسير الى شمال الاطلنطي ، بينما تقوم « هيبر » بالاغارة على الطريسة البحري المتد الى سيراليون واستطاعت الطرادتان خلال شهرين اغراق الواسر اثنتين وعشرين باخرة تبلغ حمولتها مائة وخمسة عشر الف طن ، الما هيبر » فقد اغارت على قافلة في طريقها الى الوطن بالقرب من جزر الازور ، ولم تكن لحقت بها وحدات للحماية بعد ، واستطاعت في اغارتها الوحشيسة ولم تكن لحقت بها وحدات للحماية بعد ، واستطاعت في اغارتها الوحشيسة التي استمرت زهاء ساعة كاملة اغراق سبع بواخر من تسع عشرة باخسرة التي استمرت زهاء ساعة كاملة اغراق سبع بواخر من تسع عشرة باخسرة التي استمرت زهاء ساعة كاملة اغراق سبع بواخر من تسع عشرة باخسرة التي استمرت زهاء ساعة كاملة اغراق سبع بواخر من تسع عشرة باخسرة التي استمرت زهاء ساعة كاملة اغراق سبع بواخر من تسع عشرة باخسرة باخسرة

تألفت منها القافلة دون ان تحاول قط انقاذ الناجين من البحر ، ثم اتست سالمة بعد يومين الى بريست ، وقد اضطرتنا هذه الطرادات المفزعة الى ان نحشد كل ما لدينا من بوارج حربية ضخمة في تأمين القوافل ، وقد مضى وقت ولم يكن في قاعدة القائد العام لاسطولنا غير بارجة وحيدة .

ولم تكن بسمارك قد انضمت الى البواخر الستخدمة بعد ، ولا شك في ان الاميرالية الالمانية كانت ترقب اتمامها بصبر نافد ، واكمال قرينتها تيربيتز ، ولم يكن هناك سبيل يمكن لهتلر ان يستخدم فيه بارجتيه الهائلتين بطريقة قلاتر فائدة وجدوى من وجودهما على أهبة الاستعداد دائما في الاطلنطيك ، واشاعة الامتناع عن خروجهما المحتمل من وقت لاخر وكان مثل هذا العمل سيفرض علينا ان نركز قواتنا بقدر المستطاع في سكابافلو أو ضواحيها ،لنكون كفوءا لاستعداده ، بينما يظل هو حرا تماما في اختيار وقت العمل ، ولاضطرار البوارج لان تذهب الى قواعدها بين الحين والحين بسبب احتياجها الى بعض الترميمات والاصلاحات فقد كان يتعدر علينا دائما الاحتفاظ بمستوى مسئ التفوق والكفاءة ، فاي خطر مفاجىء كان كافيا لتدمير هذه الكفاءة •

وظللت افكر ليل نهار في هذه المشكلة الرعبة ، وتجمع أملي في نصــر مؤكد ، في قدرتنا على اثارة حرب طويلة الان الى أن يأتي اليوم الذي نملك فيه التفوق الجوي ، وتقف دول كبيرة ـ كما هو المحتمل ـ الى جانبنا ، ولكن هذا الخطر الذي كان يقف بالمرصاد لاسباب حياتنا كان يقعمني الما ، وقعي بداية شهر اذار نق الاميرال باوند الى وزارة الحرب اخبارا عن ابتلاع البحر لمجموعة اخرى من البواخر ، واستمعت الى الارقام ، ثم قلت لباوند بعد هذا الاجتماع الذي تم في غرفتي بمجلس العموم : ( علينا ان نضع هذه المشكلة في اعتبارنا وان نهتم قبل أي شيء اخر ، وسأعلن بداية حرب الاطلاطيك ) وأشبه هذا الاعلان اعلاني السابق عن معركة بريطانيا منذ تسعة أشهر ، ويعني ذلك الايعاز الى كافة الدوائر والوزارات المختصة بتركيز اهتمامها وجهودها على حرب الغواصات ،

وانشأت (لجنة معركة الاطلنطي) لرغبتي في متابعة هذه المشكلة واعطائها مزيدا من العناية والاهتمام ، ولاستطيع باستخدامها توجيه التعليمات الضرورية لازالة المصاعب والعقبات وفرض العمل على معظم الدواثر والفروع المختصة ، وبدأت هذه اللجنة في اجتماعات اسبوعية يشترك فيها كل الوزراء والمنفذين المعنيين من عسكريين ومدنيين ويمتد الاجتماع الاسبوعي الى ساعتين ونصف تقريبا ، نستعرض خلاله كل أمر ، ونبحث في

كل موضوع ، بل نقتل المشكلة بحثا وتمحيصا ، لننتهي الى قرارات واضحة ، وهكذا وجدت هذه اللجنة الجديدة التي كوناها من الدوائر الواسعة لقيادتنا الحربية التي تضم الالوف من الرجال ذوي الخبرة والولاء ، والتقت حول هذه اللجنة مئات العيون الفاحصة القلقة •

وفي هذه الاونة اخذت الغواصات تستخدم طرقا جديدة اصبحت تعرف باسلوب (جماعات الذئاب) ويعنى هذا الاسلوب ان تشترك مجموعة من الغواصات في عمل واحد ، وان تنقض على الفريسة دفعة واحدة من جوانب مختلفة ، وكانت هذه الهجمات انذاك تشن ليلا ، وعلى سطح البحر ، وفي غاية السرعة ، وكان في مقدرة المدمرات وحدها ان تلحق بهذه الغواصات بينما لم تكن أجهزة المكافحة ذات جدوى ، وكان الحل يتمثل في زيادة عدد الحارسات السريعة كالغواصات ، وفي تحسين الرادار بصورة جوهرية ، بحبث تقدر شاشته على انذارنا باقتراب الغواصات قبل وصولها واخذ العلماء والبحارة والطيارون يبذلون كل ما في استطاعتهم ، وبرغم ذلك كانت النتائج تمشي على مهل ، وكنا في احتياج الى سلاح جوي ينسف الغواصات العائمة ، والى وقت ندرب خلاله قواتنا على ذلك ، فاذا ما توصلنا الى سد هذيان الاحتياجين فان الغواصات ستمضي الى الاعماق كوضعها المعتاد ، ويصبح في مقدورنا معالجة ذلك بوسائلنا القديمة وخبراتنا التي مهدنا عليها ، لكن هذا لم يتحقق الا بعد مرور عامين .

وفي خلال نلك كان برايان المعروف وسواه من قادة الغواصات الالمانية يستخدمون في اندفاع اسلوب (جماعات النئاب) الذي انتجه الاميسرال دونتس قائد سلاح الفواصات ، وقبطان الغواصات الذائع الصيت في الحرب العالمية الاولى ، ولكن عدالة القصاص لم تمهلهم فقد غرق بارايان مع جميع رجاله على ظهر غواصته (يد ٤٧) في ٨ اذار بواسطة المدمرة وولفيرين ، وما مرت تسعة أيام حتى نزل الغرق بالغواصتين (يو ٩٩ ويو ١٠٠) في قتسال اشتد أواره عقب مهاجمتهما لاحدى القوافل ، وكان قائداهما من المسمع الضباط البحريين ، فادى فقدان هؤلاء الثلاثة المتازين الى ضعف هجسوم المنواصات ، وكان القادة الذين تبعوهم الى العالم الثاني من طرازهم كفاءه وشجاعة ، ففي شهر اذار غرقت خمس غواصات في المداخل الغربية ورغم ان هجوم الغواصات قد الحق بنا أضرارا بالغة ، تمثلت في ( ٢٤٣ ) الف طن ، غير ( ١١٣ ) الف طن ، تعير ( ١٩٠١ ) الف طن تكيدناها على أيدي الطائرات ، فان الجولة من معركة الاطلنطى قد انتهت نتيجة متعادلة يننا وبين العدو ،

ولما رأت الغواصات خسائرها الفادحة في المداخل الغربية ، اتجهت الى الغرب أي الى المياه التي لا يمكن للمدمرات الكثيرة ان تصل اليها بالنظر الى حرماننا من موانيء ايرلندة الجنوبية ، والتي لا تقدر على حمايتها جويا بالنظر الى بعدها ، ولم يكن في مقدور مدمراتنا ان تحرس قواقلنا المقلعة من المملكة المتحدة في طريقها الى هاليفاكس غير مسافة ربع الطريق فقط ، وقسي بداية شهر نيسان أغارت ارتال من الغواصات بطريقة ( جماعات النئاب ) على قافلة بريطانية عند خط الطول ٢٨ درجة ، غربا ، قبل ان تلحق بها الوحدات المدافعة عنها ، وقد غرقت عشر بواخر من اثنتين وعشرين مقابل غواصة واحدة ، واضطررنا الى أن نبحث عن وسائل كافية لحمايتنا ، والا فان نهايتنا ستكون قريبة ،

وتقع جزر نيوقوندلند وغرينلند وايسلنده بين كندا وبريطانيا العظمى ، وهذه الجزر جميعها تقع بالقرب من جناح الدائرة الكبرى بين هاليف—اكس وسكوتلندا ، وفي استطاعة قوات تكمن في ( نقطة الوثب ) هذه ان تسيطر على الطريق كله بعد توزيعه الى قطاعات ، وكانت غرينلند لا يوجد بها اي مورد ، أما الجزيرتان الاخريان فالافادة منهما مستطاعة ، وكان من الاقوال الشائعة د ان من يسيطر على ايسلنده وبيده مسدس يمكنه ان يسدده في ثقة السي انكلترا وأميركا وكندا « وكانت هذه الفكرة هي التي دفعتنا الى احتسلال الجزيرة بعد موافقة الاهالي عندما احتل الالمان الدانيمرك في عام ١٩٤٠ واقمنا المجزيرة المتد في نيسان عام ١٩٤١ لفرق حراستنا البحرية وطائراتنا وبهسده الطريقة امتد اتساع حراستنا السطحية الى خط الطول (٣٥) درجة غربا ، وبالرغم من ذلك فقد بقيت هناك ثغرة مروعة في الغرب ، لم يكن في مقدورنا انذاك سدها ، وفي شهر ايار اغير على قافلة آتية من هاليفاكس عند خسط الطول (٢١ غربا) وجسرنا تسع بواخر ، قبل ان تلحق النجدة بالقافلة ،

وبدا من المحتم علينا فرض الحماية من الطرف الى الطرف اي مسئ كندا الى بريطانيا ولهذا طلبت الاميرالية في ٢٣ ايسار من حكومتسي كندا ونيوفوندلاند اعداد ميناء سنت جون في نيوفوندلاند كقاعدة أمامية لوحدات الحراسة المشتركة ، وكانت الاستجابة سريعة ، فلم تأت نهاية الشهر حتى تحققت الحراسة الدائمة على طول الطريق ، ومنذ ذلك الوقت تعهد الاسطول الملكي الكندي بأن يقوم بحماية القوافل في القطاع الغربي من طريق المحيط ، بامكانياته وحدها وكان في استطاعتنا ان نضمن من ايسلنده ومن بريطانيا العظمى حماية كافية على باقي الطريق ومع ذلك فقد ظلت القوات التي لدينا

قليلة الى درجة مزعجة واستمرت خسائرنا في التزايد ، وقد استطاعست الغواصات وحدها في الاشهر الثلاثة المنتهية باخر ايار اغراق ١٤٢ باخسرة تبلغ حمولتها ٠٠٠ر٨١٨ طن منها ٩٩ باخرة بريطانية ٠

وفي غمار هذا التوتر الشديد ، قام الرئيس روزفلت ، بمقتضى السلطات التي خولها له المستور الاميركي ، ولانه القائد الاعلى للقوات المسلحة ، بمد يد المعونة العسكرية لنا ... فقد أصدر أمرا بعدم السماح للغواصات الالمانية والسفن الاخرى المهاجمة بأن تقترب من الساحل الاميركي ، وأن يضمن لسه وصول الذخائر التي كان يرسلها الى بريطانيا سالة حتى منتصف الطريق على الاقل ، وتمخض عن الخطط التي كانت قد أعدت منذ زمن طويل مشروع يقتضي بأن تتضامن الدولتان الناطقتان بالانكليزية في حماية المحيط الاطلاطي، ولاقناعنا بوجوب اقامة قاعدة لنا في ايسلنده ، فقد بادر الرئيس روزفلت السي اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة قاعدة جوية أميركية في جرينلند ، وكسان من المسلم به أن الالمان انشأوا محطات لرصد الاحوال الجوية على الشاطسيء الشرقي من الجزيرة في مواجهة ايسلنده ، ولهذا أتى عمل الرئيس في وقت الناسب واصدر الرئيس أوامره الاخرى التي تقضي بأن تتوجه السفن المصابة في معارك البحر المتوسط أو غيره من البحار لاجسراء عمليات اصلاحها في الاحواض الاميركية ، مما يسر الكثير من العبء الملقى على احواضنا ،

وفي مطلع شهر نيسان وصلتنا انباء رائعة ، فقد تلقيت برقية من الرئيس في ١١ نيسان پخبرني فيها ان اميركا قد قررت توسيع دائرة امنها التي تجوب فيها دورياتها ، وهو الاجراء الذي اتخذته منذ ان نشبت الحرب ، الى خط يمر بكل مناطق شمال الاطلنطي الواقعة الى الغرب من خط الطول ٢٦ درجة غربا ، وتحقيقا لهذه الغاية فهو يقترح ، ان تستخدم الطائرات والقطع البحرية العاملة من غرينلند ونيوفوندلند ونوفاسكوتيا والولايات المتحدة وبرمودا وجزر الهند الغربية مع توقع امتداد ذلك الى البرازيل ، وحثنا على ان تصله تحركات قوافلنا في طريقة غاية في السرية ( لنتمكن بمجموعات دورياتنا من التنقيب عن سفن الاعداء او طائراتهم التي تعمل الى الغرب من خط منطقة الامن الذكورة ) ومن جهة اخرى سيسرع الاميركيون في الاعلام بالمناطق التي تحدد دورياتهم وجودالسفن او الطائرات العادية فيها ، وقد ارسلت هدده البرقية مباشرة الى الاميرالية وانا الشعر بارتياح بالغ .

واعلنت حكومة الميركا في ١٨ نيسان خط الحدود الجديد الذي يفصل بين نصف الكرة الارضية الغربي ونصفها الشرقي وهو الذي اشار اليه

الرئيس في برقيته السابقة ، ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا الخط هو الحدود البحرية لاميركا ، وقد شملت الممتلكات البريطانية التي تقع في القارة الاميركية او بالقرب منها ، وغرينلند وجزر الازور ثم شملت بعد قليل ايسلنده كذلك وأكد هذا القرار أيضا أن السفن الحربية الاميركية ستقوم بأعمال الدورية في مياه نصف الكرة الغربي ، وسترسل الينا مباشرة عن أي تحركات معادية ، لكن أميركا حرصت على موقف الحياد ولم يكن في مقدورها آنذاك ان تضفي حمايتها على قوافلنا ، فظلت بريطانيا وحدها تضطلع بعبء هذه المتكلة طيلة الطريدية ،

وكانت سياسة الرئيس الجديدة بعيدة النتائج ، واستمر نضالنا ، وقد خف عبء كبير من أعبائنا ليقوم به الاسطولان الكندي والامريكي ، وبدات أمريكا رويدا رويدا تقترب من حلبة الصراع ، وقد قوى هذا التيار العالمي اختراق البارجة بسمارك الاطلنطي في نهاية شهر أيار ، فعلى أثر ذلك اعلمن الرئيس في ٢٧ أيار ـ وهو التاريخ الذي غرقت فيه بسمارك ـ ان انتظارنا حتى يدهمنا الخطر نوع من الانتحار ، ولهذا فقد وسعنا أعمال دورياتنا شمالا وجنوبا في مياه الاطلنطي وما كاد الرئيس ينهي خطابه حتى اعلن في البلاد « حالة الطوارىء لاجل غير مسمى » •

وليس هناك أي برهان على ان الالمان قد هزتهم هذه الخطوات من قبل أمريكا فقد أراد الاميرالان ريدر ودونتس ان يصدر الفوهرر أمرا بتوسيم المجال للغواصات الالمانية ، ويطلق لها حرية العمل في اتجاه الساحل الامريكي وصد البواخر الامريكية اذا سارت في قواقل أو بدون أضواء ولكن هتلر ظل عنيدا في موقفه ، لانه كان لا يأمن عاقبة الحرب مع أمريكا ، ويصمم على ان تتجنب القوات الالمانية أي استثارة من هذا النوع •

ونتيجة لاتساع نشاط العدو لحقت به خسائر فادحة ، ففي شهر حزيران، كان للعدو فضلا عن العدد الموجود تحت التدريب حوالي خمس وثلاثيسن غواصة في قلب البحر ، وكان ما يعده من غواصات جديدة يزيد بكثير عما لديه من بحارة مدربين ولا سيما القباطنة ذوي الخبرة والتجرية ، وهكذا بدا عدد بحارة غواصاته الجديدة يقل تدريجيا وأصبحت غالبيتهم من الشبان تخيلي الخبرة ولذلك فقد فاتتهم الدقة والمهارة الكافيتان ، وأدى شمول المحركة للاطراف البعيدة من المحيط الى عدم استمرار التعاون المخيف بين الغواصات والسلاح الجوي ، ولم يكن من قديم اعداد الطائرات الالمانية الكافية او تدرب طياريها على العمل فوق البحر ، ومع ذلك فقد استطاعت في خلال اذار

ونيسان وأيار ان تغرق ( ١٧٩ ) باخرة حمولتها ( ٥٤٥ ) الف طن ، غرق معظمها في المناطق الساحلية ، ومن بين هذه السفن عدد تصل حمولته الى أربعين الف طن غرق بسبب غارتين جويتين في غاية العنف على أرصفة ليفربول في بداية شهر أيار ، وقد حمدت الله لان الالمان لم يستمروا في شمن هجماتهم على هذا الجانب الواهن ، وفي الوقت نفسه استمر خطر الالغام المعنطة مسلطا على سواحلنا غامضا وخداعا ، ينزل بنا أفدح الخسائر وان كانت قد بدأت تقل شيئا فشيئا ، وفد نهضنا بقواعدنا في ايسلنده وكندا ودعمناها فورا ، ووضعنا مخططات قوافلنا على هدى من همذا الاعداد ، وضاعفنا الطاقة الوقودية لمدمراتنا القديمة كما وسعنا مجال تحركاتهما ، وخاضت القيادة المستركة التي كونت حديثا في ليفربول بكل امكانياتها غمار وخاضت القيادة المستركة التي كونت حديثا في ليفربول بكل امكانياتها غمار الاميرال نوبل تقسيمها الى وحدات دائمة ، لكل وحدة منها ، قائد معيس ، الاميرال نوبل تقسيمها الى وحدات دائمة ، لكل وحدة منها ، قائد معيس ، ادراك عميق لوسائل قائدهم ، وهكذا أصبحت وحدات المدمرات تخطو نحسو القرة والمتعة بينما بدأت قوات الغواصات تنحدر الى هاوية الضعف والوهن ،

ولم يات شهر حزيران حتى كنا قد صعدنا الى درجة التفوق ، وكنا نبذل كل جهد لتطوير اسلوب قوافلنا ، وتدعيم الدفاع عنها ، وتحسين الاسلحــة والاختراعات الحديثة ، وكانت احتياجاتنا الضرورية تتمثل في حيازة عسد أكبر واسرع من سفن الحراسة شرط قدرتها على تحمل لموازم الموقود لاطول زمن ممكن وانشاء اكبر عدد من الطائرات ذات المدي البعيد ، ورادار علمي جانب كبير من الكفاية والصلاحية ، ولم تكن الطائرات المقاتلة في القواعد الساحلية تستوفى الشروط المطلوبة ، بل ظلت القوافل في احتياج لطائسرات تحملها البواخر لتنقض على أية غواصة تبدو على مدى اطلاق النار في وضبح النهار ، وتضطرها الى أن تنسحب الى أعماق المياه فيحال بينها وبين القتال ، أو لتخبر عنها القطع البحرية الاخرى فتصل الى المكان في وقت مناسب وقد استطاعت في مدى قصير طائراتنا المقاتلة التي تطلقها أجهزة قانفة اقيمت لهذا الغرض خاصة على ظهر البواخر التجارية العادية او البواخر التي تحولت الى بوارج وامدها السلاح الملكي بالرجال ، استطاعت ان تواجه خطر طائرات « القوكاولف » وكان الطيار المقاتل الذي ينطلق كصقر يطارد فريسة يعتمد في بداية الامر على احدى سفن الحراسة لانقاد حياته ، وبهذا اصبحهت « الفوكاولف » فريسة مطاردة بعد أن كانت الطائر المنقض ، وفرض غزو هتلر لروسيا على القيادة الالمانية توزيعا جيدا لقواتها ، وهكذا بعد ان ارتفعت خسائرنا في شهر نيسان الى القمة حتى بلغت ثلاثمائة المف طن اسبوعيا أخذت تهبط الى خمس هذا الرقم في أشهر الصيف •

وقام الرئيس الان بخطوة جديدة هامة ، فقد راى انشاء قاعدة في اليسلندة ، وان ترابط بموافقتنا وحدات أمريكية بها ، بدلا من القوات البريطانية وفي ٧ تموز وصلت الحامية الامريكية الى الجزيرة فأصبحت جزءا من الدفاع عن النصف الغربي ، وأخذت قوافل أمريكا تحت حماية بوارجها تصل بصفة مستمرة الى ريكجا فيك منذ هذا التاريخ ، وبغض النظر عن ان أمريكا لم تكن قد دخلت الحرب الا انها قد أصبحت تحمى البواخر الاجنبية مصع قوافلها .

وفي قمة هذا الصراع ، قمت باصدار امر تعيين ، احسبه اهم ما اصدرت من تعيينات وأحسنها حظا ، في ادارتنا الحربية ، ففي سنة ١٩٣٠ ، وقد كنت خارج الحكم ، قبلت لاول مرة ولاخر مرة في حياتي ان أكرن عضوا لمجلس ادارة احدى الشركات ، وكانت مؤسسة فرعية لمنظمة اللورد انشاب الخاصة بخطوط الملاحة الشرقية والهندية ، وظللت مداوما ثماني سنوات على حضور الاجتماع المشهري الذي يعقده مجلس ادارة الشركة ، وحريصا على تأديه واجباتي نحوها حرصا تاما ، وخلال الجلسات تعرفت شيئا فشيئا برجل من المع المشخميات ، كان يرأس حوالي ثلاثين او أربعين شركة ، كانت واحدة منها ولعلها أصغر الجميع الشركة التي كنت أحد أعضاء مجلس ادارتها ، وقد عرفت على التو ان فردريك لميثرز هو الرأس الدبر والقوة الموجهة لهذه وقد عرفت على التو ان فردريك لميثرز هو الرأس الدبر والقوة الموجهة لهذه المنظمة بكاملها ، وكان واسع المعرفة ، ويمتلك الثقة به امتلاكا ، ومكثرا الاحظه عاما بعد عام من منصبي المتواضع في الشركة التي يراسها ، وكثيرا ما حدثت نقسي : « اذا نشبت حرب اخرى فهذا هو الرجل الذي في وسعه ان يقوم بالدور العظيم الذي أداه كبار رجال الاعمال الذين كانوا رهن توجيهي يقوم بالدور العظيم الذي اداه كبار رجال الاعمال الذين كانوا رهن توجيهي في وزارة الذخائر خلال عامى ١٩١٧ ، ١٩١٨ ٠

وكان ليثرز قد أبدى استعداده لوزارة الملاحة لدى قيام الحرب في سنة ١٩٣٩ في المساهمة بخدماتها ، ولم تقم بيننا صلة وثيقة حينما كنت في الامبرالية لان المهام التي كان يقوم بعبئها فنية وليست ترجيهية ، اما الان وفي سنة ١٩٤٠ عندما واجهت صعوبات معركة الاطلنطى ، وكنا في امس الحاجة الى تنسيق الاعمال بين ادارة شئون باخراتنا التجارية وبين تحركات تمويننا بالسكك الحديدية والسيارات من موانينا المجهدة ، فقد لمع اسمه في ذاكرتي ، وتنبهت

اليه في ايار ، وبعد مشاورة طويلة نظمت من جديد وزارتي الملاحة والنقـل في جهاز واحد متكامل ، وعهدت الى ليترز رئاسته ، ولاعطى له امكانيـات السيطرة الملازمة عليه ارجدت منصب وزارة النقل البحري ووليته عليها ، وكنت احسن بحرج شديد امام مجلس العموم حين اقفز باشخاص الى اعلى المناصب الوزارية دون ان يكونوا قد نموا داخل المجلس ومكثوا به بضع سنين وتستبد الرغبة بالاعضاء المحنكين من غير اعضاء الوزارة لان يعملوا على مضايقة كن قادم جديد ، فيجد نفسه بدون اية مناسبة متضايقا مـن اعداد الخطب والقائها في المجلس ، لذلك رجوت العرش ان يتفضل بمنح الوزيـر المجديد لقب « لورد » •

واصبح اللورد ليثرز منذ ذلك التاريخ حتى انتهاء الحرب قائمنا بالاشراف الكامل على وزارة النقل الحربي ، وصار اسمه يصعد رويدا رويدا وقد استطاع ان يحرز ثقة رؤساء اركان الحرب وجميع اركان الحرب وجميع الوزارات في الوطن ، ووثق صلاته بالامريكيين اللامعين في ذلك الميدان ، وكان على صلة طيبة وفي غاية النجاح بالمستر لويس دوفلاس رئيس مجلس الملاحة الامريكي ، الذي غدا بعد ذلك سفير بلاده في لندن ، وفي استطاعتي ان أقرر ان ليثرز كان مساعدا هاما لى على تصريف شئون الحرب ، وقال ان عجز هذا الرجل دو الكفاءة المتازة عن القيام باعباء المهمات التي كنت القيها على عاتقه ها

وحينما كانت تفشل الوسائل الوزارية او الاركانية في تصريفها لبعض الشئون كنقل فرقة اضافية او تحويلها من البواخر البريطانية الى الامريكية ، او انجاز بعض المهمات العاجلة كنت التمس عونا شخصيا ، وعلى التر اجد هذه التعقيدات قد حلت وكانما مستها يد ساحرة ٠

ورابطت البارجتان - المطرادتان الالمانيتان شار نهورست وغنيزنا في بريست طيلة هذه الاشهر القاسية ، وكان انطلاقها الى الاطلاطي محتملا في اية لحظة ، ويفضل السلاح الجوي الملكي شل نشاطهما فقد استمرت طائراتنا تشن الهجوم عليهما وهما في الميناء ، منزلة بهما افدح الاضرار ، مما تركهما عاطلتين عن العمل طيلة العام ، وقد توجه انتباه العدو الى اعادتهما لالمانيا ولكنهما عجزا عن تحقيق ذلك أيضا حتى عام ١٩٤٢ ، وسنعرف في اللحظة المناسبة مقدار نجاح اسطولنا وقيادة سلاحنا الجوي الساحلي ، وكيف المناسبة مقدار نجاح اسطولنا وقيادة سلاحنا الجوي الساحلي ، وكيف اصبحنا مسيطرين على الموقف في المداخل وكيف باتت الغواصات تنهار في نفس البحار التي عملت على تدميرنا فيها الى ان استطعنا ثانية باسلحتنا

# الفصل الرابع عشر \_ يوغوسلافيا \_

قرض علينا أن نصل الى قرار حاسم بشأن جيش النيل · · هل نرسله الى اليونان ام لا وكان اجتياز هذا التساؤل في غاية الاهمية ، لا لمعاونة اليونان ومؤازرتها في محنتها وعذابها فحسب ، بل ايضا لتكوين خط دفاعي بلقائي يضم يوغسلافيا واليونان وتركيا لعدم الهجوم الالماني المحتمل مع ما يتضمنه ذلك من تأثير على روسيا السوفييتية ، لا يمكن ان نعرف مداه الأن ، وان كنا لا نستطيع أن ننكر خطورته ، هذا أذا كان الحكام الروس قد تفهموا المفاطس التي تهددهم ، ولم يكن ما نقدر على ارساله هو الذي سيوجه السالة البلقانية فغايتنا المعروفة هي اثارة العمل الجماعي وتنظيمه ، وإذا استطعنا عن طريق التلويح بقوتنا ان نستثير يوغسلافيا واليونان وتركيا على الاشتراك في العمل ، فاننا سنقهر هتلر على الاختيار بين امرين ، اما ان يترك اطماعه الحالية في البلقان واما ان يخوض قتالا عنيفا مع جيوشنا المشتركة حيث يجد قوة واحدة متازرة في الميدان ، ولم يصلنا انذاك انه عقد العزم على زحفه الجرىء على روسيا ولو عرفنا ذلك في حينه لكنا على يقين اكبر من فوز خططنا وكنا نعرف انه يغامر بالسقوط بين مقعدين ، وقد يقهر على التحول عن مشروعه الضخم الى اتخاذ خطوات مبدئية في البلقان ، وهذا هو الذي حدث بالفعل ، ولم يكن في مقدورنا ان نصل الى معرفته آنذاك ، وقد يعتقد البعض أن ما افترضناه كان صحيحاً ، أو أنه كان أصبح مما كنا ندرك ، فقد سعينا ألى ضم يوغمبلافيا واليونان وتركيا في جبهة قوية ، أما واجبنا حتى ذلك الوقت فقد كان يفرض علينا تعضيد اليونانيين ، ولجميع هذه الاهداف فقد كان موقف فرقنا الاربع في الدلتا في وضعه الملائسم ·

وفي مطلع مارس اخذت القوات الالمانية تنهال على بلغاريا ، واستعسد الجيش البلغاري بكل قواه ، ووقف على اهبة الاستعداد على الحدود اليونانية وكانت الجيوش الالمانية بصفة عامة تزحف نحو الجنوب ، يؤازرها البلغاريون بشتى المطرق والوسائل ، واستانف المستر ايدن والجنرال ديل في اليوم التالي محادثاتهما في اثينًا ، وارسل الينا المستر ايدن على هدى ذلك ببرقية غايسة في الاهمية ، غيرت بعض الشيء من افكارنا بلندن ، وبالرغم من أن الاميرال كنفهام كان مقتنعا بصحة ارائنا الا انه لم يدعنا في شك من الاخطار البحرية التي تهددنا في المتوسط ، والتي تحملها هذه الاراء وسجل رؤساء اركسان الحرب العوامل العديدة التي تنمو باطراد متعارضة مع خططنا في البلقان وخصوصا مع نوايانا في تسيير جيش الى اليونان ولخص الرؤساء رأيهم في هذه العبارة : « الاخطار قد تزايدت على المشروع بصورة واضحة » لكنهم لم يرتابوا على الاطلاق في تأكيد القادة العسكريين العاملين في المنطقة بان الامور لا تدعو الى الياس بأي حال من الاحوال وبعد أن أعملت التفكير منفردا في تشيكرز ليلة الاحد تلك وقبلت وجهات المنظر التي عرضت بوزارة الحسرب في الصباح الماضي ، ارسلت الخطاب التالي الى الستر ايدن ، الذي كسان قد رجع الى القاهرة من اثينا ، وكان هذا الخطاب يشير الى تغير ملحوظ من موقفي ، ولكنني احمل كل المسئولية في القرار الاخير ، اذ انني كنت واثقال في قدرتي على ايقاف كل شيء لو اقتنعت وايقاف العمل اسهل دائما على كل انسان من العمل ، وقد جاء في خطابي :

« لقد حاولنا بكل الوسائل ايجاد اتحاد بلقاني ضد المانيا ، وعلينا ننذرع بالحدر فلا ندفع اليونان وحدها دون رغبتها الحرة ، الى المقاومة الباسلة ، في الوقت الذي ليس في مقدورنا مؤازرتها الا بمجموعة ضئيلة من الجنود تستطيع ان تصل الى ميدان المعركة في الفرصة المواتية ، وقد تشار مشاكل امبراطورية هامة عندما نزج بالجيوش النيوزيلندية والاستراليسة في عمل وصفته انت بالخطورة البالغة ، ولذا علينا ان نحرر اليونانيين مسن احساسهم بالمتزام المرفض لاى انذار الماني ، اما اذا اصروا من ناحيتها على الكفاح فعلينا ان نؤازرهم في موقفهم بقدر المستطاع ولكن سرعة الزحف الالماني ستقف بكل تأكيد دون اشتراك جيوش امبراطورية كبيرة في القتال ، ولا تعتبر خسارة اليونان والبلقان بأى حال من الاحوال بالنسبة لنا خسارة

جوهرية بشرط ان تظل تركيا بكل امانة وصدق على الحياد ، ونستطع ان نستولي على رودس ، وان نعد لاحتلال صقلية او طرابلس وتشير علينا جهات عديدة بأن الاطاحة بنا من اليونان يضر بسمعتنا في اسبانيا وفيشي ، أكثر من تركنا للبلقان ، الذي لا نقدر على الحيلولة بينه وبين السقوط في يد العدو ولضالة قواتنا .

وقد ارفقت بهذه البرقية التقرير الهام الذي وصلني من رؤساء اركان الحرب •

وعندما قرا رسالتي سفيرنا لدى اليونان ، اصبب بالياس وخيبة الامل ، وارسل الى وزير الخارجية برقية يقول فيها (كيف يتسنى لنا أن نترك ملك اليونان وحده بعد ما ابدى له القائد العام ورئيس اركان حرب الجيش تأكيدات واضحة عن الفرص المتاحة للنصر ، أنني لا اتصور موقفنا كهذا لاننا سنضع انفسنا موضع التشهير في اليونان وفي كافة انحاء العالم ، وسيشاع اننا نعرف الوفاء بالوعد ، فليس هناك مجال لان نترك لليونانيين حرية رفض أو قبول الانذار الالماني ذلك لانهم قد بيتوا العزم على قتال المانيا وحدهم أذا لرم والقضية الان هى : انمد لهم يد العون أم لا ؟

رعلى هدى ذلك قررت وزارة الحرب تأجيل خطتها الى ان يصلنا رأى المستر ايدن ، وفي اليوم التالي وصلننا برقية يعبر فيها عن رايه بقوله : « لا شك في انهيار اليونان دون ان نحاول انقاذها بالتدخل العسكري ، خصوصا بعد ان ادرك العالم كله ان انتصارات الصحراء قد وفرت لنا القوات المطلوبة ، سيندر بفاجعة محتمة ، فحينئذ ستهوى يوغسلافيا ايضا ، ولن نشق في امكانيات تركيا على الصمود اذا استطاع الالمان والايطاليون ان يحتلوا اليونان دون ان نقاومهم باي مجهود من جانبنا ، ولا اشك في ان سمعتنا ستتاثر من طردنا من اليونان طردا معيبا، لكن القتال في اليونان وتكاليف الخف بكثير على اي حال من ان نتخلى عنها لتقابل اقدارها بلا معين وبالنسبة الى الظروف الحاضرة ، فكلنا هنا نرى ان ما رايناه سابقا يجب ان ينفذ ويجب ان نعد اليونان بكل عون •

وذهبت انا ورؤساء اركان الحرب ، الى وزارة الحرب التي كانست تحيط علما بكل شيء اثر وقوعه لتقرر بصدده الرأى الاخير ، وهناك عرضنا القضية للبحث ، وعلى الرغم من ادراكنا للحقيقة الماثلة التي تؤكد عجزنا عن ارسال طائرات اكثر عددا من التي قد ارسلناها او من التي ما زالت في طريق وصولها ، فاننا لم نجد سبيلا للتردد ولسم تختلف اراؤنا وقعد ادركست ان

المسئولين هناك قد مروا بتجربة مفيدة ، لم يكن ثمة ريب على الاطلاق في انهم يقعون تحت اي ضغط سياسي من لندن ، وقد اقتنع سمطس بوجهــة النظر هذه وهو الدقيق الراى ، الذي يتمتع باستقلال فكرى خاص ، ولم يكن في طاقة اي انسان ان يدعى او يفترض اننا تطفلنا على اليونان واجبرناها على العمل ضد ارادتها ، اذ لم تكن ثمة دولة أكثر منها اقتناعا بالسير في الطريق الذي سلكته ، وكنا بقرارنا قد حصلنا على تعضيد كافة الرجسال المسؤولين الذين اصدروا حكمهم في حرية كاملة ، وعلى هدى من ادراكهم التام للموقف من مختلف جوانبه ، وكان زملائي الذين حنكتهم التجارب قـد انتهوا بكامل حريتهم الى النتيجة ذاتها ، وكان الستر منزيس الذى تثقــل المهام كاهله بالنسبة لهذا الموضوع في غاية الشجاعة لقد كان من جذوة متقدة تنادي بالعمل وكان الاجتماع قصيرا والقرار حاسما والرد مختصرا وهدا هو : « رأى رؤساء أركان الحرب ، انه بالنظر الى اصرار قادة النطقــة ورئيس اركان حرب الجيش البريطاني ، ورؤساء الوحدات المعدة للعملية ، على وجهة نظرهم في ان يستمر تنفيذ القرارات السابقة ، فقد انتهـــى راى وزارة الحرب الى أن تتحمل أنت مسئولية تنفيذ العملية ، وهي في قرارهــا هذا تتحمل كافة التبعات ، وستتصل بحكومات استراليا ونيوزيناده تنفيدا لهدا القرار •

وعلينا الان ان نتحدث عن مصير يوغوسلافيا ، كان الدفاع عن منطقة سلانيك يعتمد اعتمادا كاملا على دخولها الحرب ، وكان في غاية الاهمية ان نقف على حقيقة نياتها وقد اجتمع سفيرنا في بلغراد المستر كاميل في ٢ اذار بالمستر ايدن في اثينا ، واوقفه على مدى الفزع الشديد الذي يستولي على يوغوسلافيا من المانيا ، وان الاحوال الداخلية ليوغوسلافيا يسودها القليس بسبب النزاع السياسي ، لكن هناك فرصة لضمان تأييد اليوغوسلافيين اذا ما ادركوا سياستنا في مساندة اليونان ، وارسل وزير الخارجية في ٥ اذار مستر كامبل الى بلغراد ومعه رسالة مخطوطة الى ولي عرش يوغوسلافيا الاميسر بول ، وقد صور المستر ايدن مآل يوغوسلافيا اذا وقعت في أيدي الالميان ، وأبدى له تصميم تركيا واليونان على الدفاع إذا وقع أي هجوم عليها ، فعلى وغوسلافيا في مثل هذا الموقف ان تنحاز الينا ، وطلب من السفير ان يبليغ الامير بول شفويا ان بريطانيا قد اعدت قوات كبيرة برية وبحرية لتمد بها اليوغوسلافيين فسيشترك في الباحثات الدائرة ،

وانعقد الكثير من الامل على ظروف الوصي ، فقد كان الامير انسانا محبوبا ، يحب الفنون ولكن سمعة الملكية في البلاد كانت سيئة للغاية ، وكان في هذه الاونة يحرص على موقف الحياد حرصا تاما ، وكان يخاف من تفسير الالمان لاية حركة تتخذ من جانب يوغوسلافيا على انها استشارة لهمم ، فيزحفون جنوبا في اتجاه البلقان ، وقد أبدى اعتذاره عن قبول زيارة للمستر ايدن كان قد رغب في القيام بها ، وكان الرعب مستوليا عليه ، ولم يكن في وسع الوزراء والساسة المرموقين ان يبدوا رأيهم بوضوح ، ولكن كان هناك رجل واحد فقط يدعى سيمرفيتش يخرج على هذا الاجماع وهو جنرال في السلاح واحد فقط يدعى سيمرفيتش يخرج على هذا الاجماع وهو جنرال في السلاح الجوي ، يمثل العناصر الوطنية بين ضباط الجيش وقد أصبح مكتبه الخاص منذ حزيران مكانا سريا لمقاومة التسلل الالماني الى البلقان ، ومناهضة موقف الجمود الذي طبع تصرفات حكومة يوغوسلافيا .

وقام الامير بول بزيارة سرية لبيرخيتسغارن في ٤ اذار ، واتصياعا للتهديد الشفوي الشديد تعهد بان تنحو يوغرسلافيا منحى بلغاريا ، وعندما عاد كانت في انتظاره وجهات نظر متعارضة في مجلس التاج ، وفي المحادثات الفردية التي قام بها مع القادة ـ سياسيين وعسكريين ـ وكان الجدل حادا ، ولكن الانذار الالماني كان حقيقة صارخة ، وعندما استدعي الجنرال سيموفيتش الى القصر الابيض حيث يقيم الامير بول على التلال المطلة على بلغراد ، عارض الاستسلام بشدة ، وأكد ان مثل هذا القرار سترفضه بلاد العرب وان الاسرة المالكة ستواجه الاخطار ، ولكن الامير كان قد بذل تعهده السالف باسم بلاده .

وعقد مجلس الوزراء ليلة ٢٠ اذار جلسة وانتهى فيها الى قسسرار الاشتراك في المعاهدة الثلاثية فاستقال ثلاثة وزراء احتجاجا ، ومن محطسة جانبية للسكة المحديدية استقل رئيس الوزراء ووزير خارجيته القطار السى فيينا ، وأبرما الميثاق في الميوم القالي مع هتلر لل واذيع النبأ مباشرة من راديو بلغراد وسرعان ما اعقبته شائعات في جميع مقاهي العاصمة اليوغوسلافية ومنتدياتها عن الويلات المتوقعة ،

وكانت المجموعة الصغيرة من الضباط الموالية لسيموفيتش قد فكسرت منذ اشهر في القيام بعمل ايجابي اذا ما استسلمت الحكومة للالمان ، وعندما شاعت في ٢٦ انباء رجوع الوزيرين من فيينا الى بلغراد راى هؤلاء ان يبداوا العمل ، ولسنا نعرف عددا كبيرا من الثورات كان في مثل نعومة ثورتهسم ، حيث لم ترق قطرة من الدماء فقد قاموا باعتقال عدد من كبار الضباط ، وساق

رجال الشرطة رئيس الوزراء الى مكتب سيموفيتش حيث وقع مرغما على استقالته ، وأخبر الامير بول بأن سيموفيتش قبض على ناصية السلطة نيابة عن الملك وأصدر أمرا بحل مجلس الوصاية ، واقتيد على التو الى مكتب سيموفيتش الامير نفسه ، حيث فرض عليه وعلى زميله ان يوقعا على وثيقة تنازلهما عن الوصاية ، وامهل الامير بضع ساعات ليحزم متاعه ، وليفادر البلاد مع اسرته الى اليونان في الليلة نفسها •

وقد وضعت هذه الخطة وتم تنفيذها بواسطة مجموعة صغيرة مسن الضباط الوطنيين الصربيين الذين تحسسوا بوعي مشاعر الجماهير الحقيقية ، فاثار عملهم موجة طاغية من التأييد الشعبي ، وانطلقت الجماهير الصربية في شوارع بلغراد تهتف « الحرب ولا المعاهدة » والموت والعبودية » وتناثسرت حلقات الرقص في الميادين المعامة وانتشرت الاعلام الانكليزية والفرنسية في كل مكان ، ورددت الجموع الصربية اليائسة المناضلة النشيد الوطني في اندفاع عارم وشهد الملك في ١٨ اذار صلاة شكر في كاتدرائية بلغراد ، وكانت الظروف وحدها هي التي خلصته من مجلس الوصاية ، وحضر الصلاة جمهور ضخم مندفع ، ووجهت علنا الاهانات لوزير المانيا المفوض ، وبصق الشعب على سيارته واثارت المفاجأة العسكرية موجة فياضة بالحماس والوطنية واستيقظ الشعب الذي كان قد حرم من حرية العمل ، تحت سلطة حكومة مستبددة ، وحكام فاسدين ، والذي رأى الكثير من الشباك تنصب من حوله ، استيقط ليعلن تحديه المطاغية وهو يحلم بالفتح في عزة بطشه وسلطانه •

وكاثما اصيب متلر بلاغة ثعبان ، فامتاج ذلك الامتياج المدر السذي يعرق التفكير السليم لبعض الوقت والذي كان يؤدي به احيانا الى اخطر مغامراته واكثرها جراة ، واستدعى في فورة امتياجه رجال القيادة العليسا الالمانية ، فاسرع جورنج وكايتل ويودل ، ولحق بهم على الفور ريبنتروب ، وقال ان يوغوسلافيا قد اصبحت عاملا مريبا في الخطة المدبرة ضد اليونسان ، وفي خطة « بربروسا » القادمة ضد روسيا كذلك ، واستطرد قائلا ان اعلان يوغوسلافيا عن حقيقة نواياها ليس سيئا على كل حال قبل الشروع فسي عملية « بربروسا » ثم اضاف : يجب تدمير يوغوسلافيا ووحدتها القرمية والعسكرية ، ويجب ان تنزل بها ضربة قاضية ، وامضى القادة العسكريون طيلة الليلة يعدون خطط العملية ويحضرون اوامرها ، وقد ايد كايتل وجهة نظرنا في ان الخطر الاكبر الذي تتعرض له المانيا يتمثل في هجوم من المؤخرة على الجيش الايطالي ، واستطرد قائلا : « وكان قرار متلر بالهجوم على

يوغوسلافيا يعني نقض كافة الخطط والترتيبات العسكرية التي أعددناها حتى ذلك الوقت وفرض علينا أن نضع ثانية ترتيبات الهجوم على اليونان ، وأن ننقل وحدات احرى من الشمال عبر المجر ، أجل لقد فرض علينا الارتجال في كل شيء •

وكان تاثر المجر متوقعا بصفة عاجلة ، وبالرغم من أن الغزو الالماني المباشر ليوغوسلافيا سيمر عبر رومانيا ، الا أن كافة سبل المواصلات تخترق الاراضي المجرية ، وكرد فعل لما حدث في بلغراد بعثت المانيا بوزير المجر في برلين الى بودابست بالطائرة ، ومعه رسالة فورية الى الاميرال هورتي الوصي على عرش المجر هذا نصها :

«ستمحى يوغوسلافيا من الوجود ، لمناهضتها علنا لسياسة التفاهم مع المحور ، ويجب ان تعبر معظم القوات الالمانية المسلحة أراضي المجر أولا ، لكن الغزو الرئيسي لن يتم عبر الجبهة المجرية ، وعلى القوات المجرية ان تتدخل في هذه المجبهة ، ومقابل هذه المعاونة سترد للمجر كل الاراضي التي كانت لها سابقا والتي ارغمت فيما مضى على التنازل عنها الى يوغوسلافيا ، ان المشكلة عاجلة تماما والمانيا تنتظر الرد السريع الايجابي » •

وكانت المجر قد ابرمت مع يوغوسلافيا معاهدة صداقة في كانون اول ١٩٤٠ ، لكن الرفض الصريح لمطالب المانيا سيؤدي الى احتلال المانيا للمجر في غمار الزحف العسكري الذي أصبح متوقعا في كل حين ، ولا سبيل السي اغفال الاغراء الالماني برد مناطق الحدود الجنوبية التي انتزعتها يوغوسلافيا من المجر بعد الحرب العالمية الاولى ، وكان الكونت تيليكي رئيس وزراء المجر يحافظ باستمرار على حرية بلاده في التصرف ، ولم يكن مقتنعا بأية حسال بانتصار المانيا في الحرب وعندما وقع المعاهدة الثلاثية ، وكان غير متأكد من استقلال ايطاليا كشريكة في المحور

وكان معنى انذار هتلر له أن يتخلى عن الرفاء ليوغوسلافيا بما تقرضه معاهدة الصداقة لكن القيادة الجرية العليا تحت قيادة الجنرال ويرث وهو الماني الاصل ، قد تسلمت زمام المبادرة منه ، ووضعت مع القيادة الالمانية العليا خطة مشتركة بدون أن تدري حكومة المجر .

وقد أسرع تيليكي فاتهم الجنرال ويرث بالخيانة ، ووصلت برقية من وزير المجر المفوض في لندن الى رئيس الوزراء في ٢ نيسان سنسة ١٩٤١ ، يخبره فيها ان وزارة الخارجية البريطانية تعتبر \_ كما ابلغته رسميا \_ ان مساهمة المجر في أية عملية ضد يوغوسلافيا اعلان من بريطانيا للحرب ضدها .

وهكذا رأت المجر نفسها في موقف اختيار بين مقاومة لا جدوى منها لاختراق المجيوش الالمانية لاراضيها ، وبين الوقوف علنا ضد الحلفاء وخيانة يوغوسلافيا ، ولم يجد الكونت تيليكي سبوى طريق واحد لانقاد شرف الشخصي ، فما تجاوزت الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم بقليل حتى كان قد ترك وزارة الخارجية وذهب الى غرفته الخاصة بقصر ساندور ، وبعد محادثة تليفونية يغلب على الظن انها اخبرته باجتياز القوات الالمانية لحدود بلاده ، اطلق الرصاص على نفسه منتجرا .

وبذلك قدم حياته قربانا للتكفير عن نفسه وعن شعبه من جريمة الغزو الالماني ليوغوسلافيا ولا شك في ان هذا العمل قد برا ساحته المام التاريخ ولكنه لم يوقف الغزو الالماني ، ولا ما تسبب عن هذا الغزو من نتائج •

وبدأت في خلال ذلك عملية زحفنا في اتجاه اليونان ، وقد سار الزحف تبعا لترتيب قيامه من اللواء البريطاني المدرع الاول ، والفرقة النيوزيلندية ، والفرقة الاسترالية السادسة وقد جهزت هذه القوات بالعتاد الكامل على حساب غيرها من الفرق في الشرق الاوسط وكان المفروض ان يذهب في اثرها اللواء البولندي ، والفرقة الاسترالية السابعة ، وأعدت الخطة على ان تأخذ قواتنا خط الياخمون الذي يبدأ من مصب النهر الذي يسمى الخط باسمه مارا بفيريا وادهيسا حتى الحدود اليوغوسلافية ، وكان على جيوشنا ان تنحاز الى الجيش اليوناني المقيم في هذه المنطقة ، والذي كان يبلغ حوالي سبع فرق ، على ان يتولى القيادة العامة الجنرال ويلسون ،

وكانت القوات اليونانية اقل عددا مما تعهد به الجنرال بما باهوس بادىء الامر ، فقد كان القسم الاكبر منها يبلغ خمس عشرة فرقة في البانيا ، اما الباقي ففي مقدونيا ، وقد رفض باباغوس ان يسحبها ، وقد اصبحت قوة غير عسكرية بعد اربعة أيام من الغزو الالماني ، وتكونت قواتنا الجوية من حوالي شمانين ، طائرة محاربة أمام قوة جوية المانية يبلغ عددها عشرة اضعاف ذلك العدد ، وكانت نقطة الضعف في خط المياخمون تتمثل في جناحه الايسر الذي يتمكن الالمان يزحف سريع عبر المناطق الجنوبية اليوغوسلافية من محاصرته ، ولم يكن هناك اتصال بالقيادة اليوغوسلافيسة المعليا حيث لم نكسن نحن والميونانيون قد وقفنا على مدى استعدادها ونوع خطتها للدفاع وعلى أية حال واليونانيون قد وقفنا على مدى استعدادها ونوع خطتها للدفاع وعلى أية حال فقد تمثلت أمامنا في الارض الموعرة التي يجب أن يجتازها العدو ، وطبيعتها التي تستطيع أن تعطي الفرصة لليوغوسلافيين لتعويق الزحف فترة مسن الزمن ، ولكن هذا الظن تبدد سريعا ولم يجد الجنرال باباغوس أن عمليسة

الانسحاب من البانيا تستطيع ان تواجه حركة التطويق هذه فهي ستؤثر آولا في الروح المعنوية للجيش ، كما ان وسائل النقل السريعة غير متاحة للجيش اليوناني كما أن وعورة الطريق تجعل هذا الانسحاب متعذرا جدا ولا شك في ان تأخير قرار بهذا الشأن قد ضيع الفرصة المتاحة ، وفي غضون هذه الملابسات وصل الى الجبهة الامامية لواؤنا المدرع في ٢٧ اذار ، وتبعته بعد أيام قليلة الفرقة النيوزيلندية .

ولا شك في ان اخبار ثورة بلغراد ، قد بثت في نفوسنا الارتياح والامل فهي على اقل تقدير مكسب وحيد ملموس لما بذلنا من جهود متوالية في سبيل قيام جبهة للحلفاء في البلقان و للنع ان تسقط الدول واحدة بعد اخرى في يد هتلر بسهولة ويسر ورؤى أن يظل ايدن في اثينا للتصرف في امر تركيا وان يتوجه الى بلغراد الجنرال ديل ، وكان في استطاعة كل انسان ان يياس من وضع يوغوسلافيا الا اذا تكتلت سائر الدول المعنية في جبهة واحدة بمنتهى السرعة ، وكانت الفرصة متاحة بالنسبة ليوغوسلافيا على الاقل لتسديد ضربة الى مؤخرة الجيوش الايطالية المضطربة في البانيا ، وإذا سدد الجيش اليوغوسلافي ضربة فورية حاسمة استطاع ان يحقق عملا جوهريا من وجهة النظر العسكرية فمع ان بلادهم معرضـة للغزو من الشمال الا ان هذه الفرصة ستمكنهم من احراز كمية هائلة من الذخائر والعتاد ، تقدر على تمرينهم في حرب العصابات بالجبال ، وقد اصبحت المهم الوحيد ، ولا شك في ان تحقيق مثل هذه الضربة سيكون امرا عظيما للغاية ، ويسدي صداه في ارجاء الجانب البلقاني باكمله وهذا ما كنا ندركه تماما في لندن ،

لكن اخطاء السنين لا يمكن معالجتها في ساعات ، فعندما هدات شعلت الحماس العام التي اتقدت في صدر كل انسان ببلغراد بدا كل منهم يدرك ان بلاده على حافة المهاوية ، وان ليس في مقدوره ان يقوم باي عمل لانقاذها ، وكان في استطاعة القيادة العامة على الاقل ان تحشد قواتها لكن لم يكن لديها أية خطة استراتيجية ، ولم ير ديل الا الركود وسوء النظام وربما تكون الحكومة اليوغىسلافية نتيجة لخوفها من الوضع الداخلي قد عزمت على تجنب أي عمل يثير المانيا ، وها هي الجيوش الالمانية تتدفق عليها كجبال من الثلج، وكان بمقدور اي انسان حين يتامل في موقف الوزراء اليوغوسلافيين وارائهم ان يظن انهم عقدوا العزم منذ المد بعيد تجاه الحرب مع المانيا او الصلح معها والمواقع انهم لم يبداوا التفكير في هذا الصدد الا في غضون الاثنتين والسبعين ساعة ، التي سبقت اجتياح الالمان لبلادهم .

ولاحت طائرات المانيا في سماء بلغراد صباح 7 نيسان ، وأمطرت الطائرات العاصمة اليوغوسلافية بوابل من القنابل ، ثلاثة أيام متواليسة بصورة منظمة نموذجية وكانت تحلق على ارتفاع قريب من أسطح العمائر بدون أن تهاب أية مقاومة ، فشاع الدمار في كل أنحاء المدينة بصورة تخلو من احساس بالرحمة أو الانسانية ، وقد عرفت هذه الغارات باسم « عمليسات العقوبة ، وعندما خيم الهدوء ثانية على سماء بلغراد في ٨ نيسان تكشف عن حوالي سبعة عشر الف انسان من أبناء العاصمة وقد صاروا جثثا هامرة على جوانب الطريق أو تحت الانقاض وانطلقت الوحوش الضارية الى فك حصارها من حديقة الحيوانات بعد هذه الغيوم الثقيلة السوداء المليئة بالدخان والشرر، وسار دب ذاهل لا يدرك شيئا مما يحدث حوله وسط هذا الجحيم في خطوات ثقيلة ومرعبة نحو نهر الدانوب ، ولكنه لم يكن اخر دب لا يفهم \*

وفي الوقت نفسه وبلغراد تعاني اهوال الغارات الوحشيسة ، كانست القوات الالمانية تجتاح من كل الجوانب حدود يوغوسلافيا ، ولم تتحركالقيادة اليوغوسلافية العليا لتسديد ضربتها الوحيدة القاتلة الى مؤخرة الإيطاليين ، واعتبرت ان الواجب يلزمها بعدم التخلي عن كرواتيا وبلاد السلوفين ولذلك فقد حاولوا الدفاع عن جميع مناطق الحدود ، ولم يمض وقت طويل حتسى وجدت القرق اليوغوسلافية الاربع العاملة في الشمال نفسها ، محاصسرة بالوحدات الالمانية المدرعة ، تؤازرها الوحدات الهنغارية التي عبرت نهسر الدانوب ، والوحدات الالمانية والايطالية الزاحفة نحو زغرب ،

واضطرت الجيوش اليوغوسلافية الى الانسحاب الى الجنوب في ارتباك وفوضى ، ووصل الالمان الى بلغراد في ١٣ نيسان ، وفي خلال ذلك كان الجيش الالماني الثاني عشر المرابط في بلغاريا قد اجتاح بلاد الصرب ومقدونيا واقتحم « موناستر » و « يانينا » في اليوم العاشر من نيسان ، فقطع بذلك كل اتصال بين يوغوسلافيا واليونان ودمر جيش يوغوسلافيا في الجنوب •

وما مرت سبعة أيام حتى اعلنت يوغىسلافيا استسلامها ، ونسف هذا الانهيار آمال الاغريق وكان هذا مثالا جديدا لخطة هتلر « عدو واحد في كل مرة ، وقد بذلنا ما فوق الطاقة ، لايجاد نوع منظم من العمل ، ولكننا عجزنا ، وليس الخطأ في ذلك خطأنا ، وبدت لنواظرنا صورة قاتمة مروعة ، فقلل تعاونت خمس فرق المانية للهذا منها مدرعات للهي غزو أثينا من الجنوب وبدا لنا ان مقاومة يوغوسلافيا في الجنوب كانت تلقى تدميرا كاملا وان جناحنا الايسر على قهر الياخمون سيدهمه الخطر عما قريب وفعلا بدأ الهجوم على

حرس جناحنا في ١٠ نيسان ، ولكنه توقف اثر مقاومة عنيفة ظلت يومين في طقس اس للغاية • وغربا كانت فرقة واحدة من الفرسان اليونانيين متصلة بالقوات المرابطة في البانيا ، فراى الجنرال ويلسون المتراجع بجناحه الايسر نتيجة لما يلقاه من ضغط شديد •

وتم هذا في ١٣ نيسان ، ولكن القوات اليونانية اخذت حينذاك في التمزق ، ومنذ ذلك الوقت اضحت القوات البريطانيسة في الميدان وحدها ، وبالنظر الخطر الذي يحدق بالجناح الايسر رأى الجنرال ويلسون التراجع به الى ترموبولي ، واستشار باباغوس فوافق على رأيه ، وعرض بدوره انتسحب في هذه المرحلة الوحدات البريطانية عن اليونان ، وكانت الايام القليلة التي اعقبت ذلك أياما فاصلة وبعث ويفل في ١٦ نيسان برقية يقول فيها ان باباغوس اعترف للجنرال ويلسون بأن القوات اليونانية تواجه ظروفا قاسية ، وتعاني مصاعب جمة في التمرين والادارة نظرا للغارات الجوية ، وكانت أوامر ويفل الى ويلسون تشير باستمرار القتال بجانب اليونانيين ما داموا قادرين على القتال ولكنه ترك له حرية تقدير الجلاء عندما تحتم الظروف ، واعطيت التعليمات لكافة البواخر الذاهبة الى اليونان بالعودة اذ كان الموقف في غناء عن امدادات جديدة أما البواخر التي بسبيل تنزيل حمولتها فيجب ان تتسم

وقد قلت ردا على خطورة هذه الانباء غير المنتظرة انه لا يهمنا الاستمرار في اليونان ضد رغبة قائدها العام ، اذ نكون بذلك قد عرضنا البلاد للدمار والخراب •

ولذلك اصدرت اوامري بالانسحاب فورا اذا ما رات حكومة اليونان ذلك واضغت الى ذلك قولي: « أما كريت ٠٠ فمن المحتم الابقاء عليها في يدنا بكل وسيلة ، ٠

واستقل الجنرال ويلسون في ١٧ نيسان زورقه البخاري من طيبة الى القصر الملكي في تاتوي حيث اجتمع بالملك والجنرال باباغوس وسغيرنا ، وقرروا التراجع الى ترموبولي كعمل حازم ممكن ، وكان الجنرال ويلسون على يقين من مقدرته على الصمود بهذا الخط الى وقت ما ، وتركز الحديث على اسلوب الانسحاب ونظامه ، واستقر الراي على الا تجلو الحكومة اليونانية الا بعد اسبوع على الاقل .

وقد أوردت سابقا اسم المسيو كوريسيس رئيس وزراء اليونان ، وقد وقع الاختيار على هذا الرجل ليسد الثغرة التي خلفها ميتاكساس بوغاته ،

وكانت مؤهلاته التي رشحته لهذا المنصب ٠٠ سيرة شخصية نظيفة ، ومعتقدات واضحة ثابتة ، واتضح لي ان ليس في مقدوره ان يشاهد تدمير بلاده ، كما لم يعد في وسعه النهوض بأعبائه ، فحذا حذو الكونت تيليكي ، رئيس وزراء المجر وقرر ان يضحي بحياته ثمنا لكل ما حدث فانتحر في ١٨ نيسان ، ولا شك أن ذكراه ستبقى محفوفة بكل تقدير ٠

وكان الانسحاب الى ترمرولي مهمة قاسية ، ولكن تغطية المؤخسرة المبارعة ، صدت رغبات الجيش الالماني المتحفزة ، منزلة به اضرارا جسيمة ، ولم يأت يوم ٢٠ نيسان ، حتى كانت جيوشنا قد سيطرت تماما على مواقعها الجديدة ، وكانت الجبهة قوية اما جنودنا فكانوا متعبين جدا ، واستمر الجيش الالماني في زحفه ببطء ، ولم تحدث اي محاولة شديدة وجادة لاختيار الموقع ، وفي اليوم نفسه اعلنت القوات اليونانية التي كانت لا تزال على حدود البانيا استسلامها وفي ١١ نيسان ابلغ جلالة ملك اليونان الجنرال ويفل ، ان الزمن وحده هو الذي لم يساعد اية قوة يونانية على مؤازرة الجناح البريطانسي الايسر قبل أن يملك العدو فرصته للهجوم ، وقد قال ويفل أن واجبه في مثل هذا المرقف يهيب به أن يعمل على انسحاب سريع للجيش ، حتى ينقذ منه ما يمكن انقاذه وقد لاقى هذا الرأي قبولا تاما من الملك فيبدو أنه كان يفكر فيه وعبر عما يشعر به من أسف لانه كان السبب في أن تلاقي الجيوش البريطانية هذا الوضع المحرج وأبدى استعداده لتقديم كل ما في وسعه من مساعدة ، لكن هذا كله كان هباء ، وفي ٢٤ نيسان استسلمت اليونان استسلاما تاما للزحف الالماني الجيار ،

### \*\*\*

واصبحنا الان المام عملية انسحاب تشبه تلك العمليات التي فرضت علينا عام ١٩٤٠ ، واتضح لنا ان اجلاء ما يزيد عن خمسين الف رجل بصورة منتظمة من اليونان ، في مثل هذه الاوضاع القاسية ، امر مستحيل ، ففي دنكرك كنا متفوقين جويا ألما اليونان فالالمان يقبضون بيد من حديد على ناصية الجو ، وفي وسعهم الاستمرار في الاغارة على الموانيء وعلى القوات المنسحبة ، وكان من الواضح ان الجلاء لا يمكن أن يحدث الا اثناء الليل ، وأن المفروض على الجنود الا يبصرهم العدو نهارا قريبين من الساحل ، انها قصة النرويج على الجنود الا يبصرهم العدو نهارا قريبين من الساحل ، انها قصة النرويج تعود من جديد ، مع تزايد الصعوبات التي تلقاها عشرة اضعاف على الاقل وقذف الاميرال كنجهام بكل الوحدات البحرية الخفيفة لتحمل العبء

وتتألف هذه الوحدات من ستة طرادات وتسع عشرة مدمرة ، وبدات عمليات الجلاء ليلة ٢٤ من الموانيء اليونانية الصغيرة ، وسواحلها الرملية في الجنوب واستخدمت فيها فضلا عن القطع البحرية ، سفن النقل ، وسفن الهجموم ومجموعة من القطع الصغيرة .

وتواصل العمل طيلة خمس ليال متوالية ، وسيطر العدو في ٢٦ على الجسر الهام على قناة كورنث ، بهجوم جوي عن طريق جنود المظلات ، وانهالت القرات الالمانية على شبه جزيرة البلوبونيس ، يمطرون جنودنا المجهدين وابلا من النيران الحامية ، بينما هم يجاهدون لكي يصلوا الى الشطان الجنوبية ، ونزلت بنا في نوبليون احدى الكوارث ، فقد مكنت الناقلة « سلامات » في الميناء وقتا اكثر مما ينبغي في محاولة مستميتة \_ ولكنها غير مجدية \_ لتنقذ اكبر عدد من القوات ، وما كادت تقلع من الشاطيء بعد الفجر حتى انقضت عليها طائرتان فأغرقتاها ، وسعت مدمرتان لانقاذ القوات التي كانت تقلها وببلغ عددهم سبعمائة جندي ولكن الغارات الجوية اغرقت الدمرتين ايضا ، ولم

وقام طرادان وست مدمرات في ۲۸، ۲۹ بنقل ثمانية الاف جندي وحوالي الف وأربعمائة لاجيء يوغوسلافي من السواحل القريبة من كالا مانا ، وما كادت تصل احدى المدمرات الى المكان لتبدأ في عملية الاجلاء حتى كان العدو قد احتل البلدة وشوهدت نيران الحرائق مشتعلة ، فعدلت المدمرة عن المهمة ، وفضلا عن ان قواتنا شنت هجوما على القوات المحتلة وأرغمتها على الانسحاب من البلدة ، فلم يقدر النجاة لاكثر من أربعمائة وخمسين رجلا من الشواطيء الشرقية ، عن طريق اربع مدمرات استعانت به الزوارق ، وكانت هذه الاحداث نهاية لعمليات الانسحاب الاساسية ، واستطاعت قطعنا البحرية انقاذ جماعات صغيرة متناثرة في عديد من الجزر او في زوارق صغيرة بالبحر في غضون اليومين التاليين ، كما استطاع حوالي الف وأربعمائة ضابط وجندي بفضل اليونانيين ورغم الاخطار الهائلة ان يمهدوا السبيل لهم نحو مصر فرادى في خلال الاشهر التالية ٠

وهكذا خسرنا حوالي احد عشر الف جندي ، ولكنا استطعنا انقلام ( ١٦٦٢ من بينهم رجال السلاح الجوي الملكي ، وعدة الوف من قبرص وفلسطين والبونان ويوغوسلافيا ، وهذا العدد يبلغ حوالي ٨٠ ٪ من القوة الاساسية التي السلت الى الميونان ، وكان هذا له بكل تأكيد للمخصل بحارة اسطولنا التجاري واساطيل اصدقائنا وما امتاز به اولئك البحارة من

عزيمة قوية وخبرة وافرة ، وتصميم على اداء المهمة تحديا لكل ما قد العدو من محاولات مستميتة عنيفة ، وقد خسرنا نتيجة للهجوم الجو باخرة منذ ٢١ نيسان حتى نهاية الانسحاب • وقد بذل السلاح الجوي ووحدة من سلاح الاسطول الجوي من كريت كل ما في طاقتها ، ولكن اكان يتفوق دائما عليهما بأعداد ضخمة من الطائرات ومع ذلك فقد قد سلاحنا الجوي بمهمات رائعة منذ تشرين الثاني الماضي الى آخر مع اليرنان فقد اسقط بكل تأكيد ( ٢٣١ ) طائرة معادية ، وأمطر العدو بما بخمسمائة طن من القنابل • أما خسائر سلاحنا فكانت فادحة أيضا اسقطت ( ٢٠٩ ) طائرات منها ( ٢٧ ) في المعارك الجوية ، التي شهدت نادرة من البطولة •

وكان الاسطول اليوناني الصغير قد فر الى الاسكندرية وكان عبا طراد وست مدمرات حديثة ، وأربع غواصات ، وصلت كلها سالمة نيسان وانضمت الى قواتنا تحت اشراف قادتنا وقد أبدى هـــذا الا الصغير مهارة ملحوظة في كل المعارك التي خاض غمارها بجانبنا منذ التاريخ في البحر الابيض المتوسط .

واذا كانت كتابتي عن هذه الكارثة توحي بأن جيوشنا البريط والامبراطورية لم تعضدها المساعدات العسكرية اليونانية ، فان علينا أن هذه الاسابيع الثلاثة من الحرب في شهر نيسان ضد الحشود المهائا تعتبر لدى اليونانيين قمة النضال الذي امتد خمسة أشهر ضد ايطاليا ، قضى على كل منابع القوة والحياة في البلاد ، ققد هوجم اليونانيون أيار من عام ١٩٤٠ دون سابق انذار بقوات تبلغ ضعف ما لديهم على فضمدوا أمامها أولا ، ثم شنوا هجوما ارغم العدو على الانسحاب مس أربعين ميلا داخل البانيا ، كما استمر اليونانيون طيلة الشتاء القاسي يا الجبال عدوا قد تقوق عليهم في العدد والعتاد ، ولم تكن في حورتهم النثل في الشمال الغربي او سبله اللازمة للقيام بمناورة سريعة يصدور الهجوم الالماني العنيف في اخر لحظة والذي يطوق مؤخرة الجيش اليو ويحاصر جناحه ، ولقد استنفد جيش اليونان كل طاقته في الدفاع الباس حياض وطنه ،

ولم يكن ثمة سبيل ، لالقاء التهم ، فما لقيناه من اخوة ومساء الجيش اليونائي قد استمرا في صدق واخلاص الى النهاية ، وكان سكا، وغيرها من مناطق الانسحاب الاخرى ، مهمتين بسلامة من عرفوا انهم

جاءوا الا لمحمايتهم ، اكثر من اهتمامهم بسلامتهم الشخصية ، وسيظل الشرف العسكري اليوناني نقى السيرة ·

وويجهت اذاعة الى الشعب حاولت فيها ان لا أعبر عن مشاعر العالم المناطق بالانكليزية فحسب ، بل ان اعرض المظروف التي صنعت أقدارنا أيضا وجاء فيما اذعته :

« وبينما ننظر قلقين متألين الى احداث اوروبا وافريقيا والى ما قدد يحدث في اسيا علينا ان نسيطر على اعصابنا والا يستبد بنسا الفزع او الاحساس بوهن العزيمة ، وعندما نسلط نظرة فاحصة على المتاعب التي ما زالت تنتظرنا ، فاننا نتذرع بالايمان من جديد اذا ما لاحظنا العقبات التي استطعنا اجتيازها الى اليوم ، وكل ما يحدث اليوم لا يمكن ان تقاس اخطاره بالاخطار التي واجهناها في العام الماضي ، ولا شيء مما قد يحدث في الشرق يمكن ان يقاس بما يعد اليوم في الغرب

واني لاذكر أبياتا من الشعر ، أحس بأنها تتوافق مع ظروفنا الراهنة ، ويملؤني الاعتقاد بان كل أرض تنطق بالانكليزية ستصدر عليها هذا الحكم وكذلك كل بلد تخفق فيه راية الحرية -

« وبينما \_ عبثا \_ تتكسر الامواج الواهنة يائسة من الحصول على شبر من الشاطيء الهاديء بعيدا ٠٠ هناك ٠٠ عبر الخلجان والمداخل تأتي الموجة الغامرة ٠٠ في هدوء وعبر النوافذ الشرقية ٠٠ وحدها ٠٠ لا يأتي الضوء

عندما يشرق نور الصبح ٠٠ وتنسل الاشعة من النوافذ التي تصعصد الشمس المامها التي الجواء الفضاء ٠٠

بطيئة وعلى مهل ٠٠٠

بل هناك ٠٠ الى الغرب ٠٠ لا تزال الشمس مشرقة ٠٠٠

## الفصل الخامس عشر جناح الصحراء

اصبحت كل مهمتنا تكوين جبهة بلقانية مع الابقاء على جناح الصحراء في شمال افريقيا ، وكان في مقدورنا ان نكون هذه الجبهة في طبرق ، ولكن ويقل اختار ان يستمر في زحفه السريع غربا وان يستولى على بنغازي ، مما مهد لنا الاستيلاء على برقة كاملة ، وكانت الزاوية البحرية في « العقيلة » هي المدخل لهذه المنطقة ، وتقرر في القاهرة ولندن ان تستمر هذه الجبهة بكل الرسائل ، وافرادها بالاولوية دون اية مغامرة اخرى ، وقد اقتنع ويفل نظرا الى تحطيم الجيوش الايطالية تحطيما كاملا في برقة ، وبالنسبة للمسافات البعيدة التي يفرض على العدو اجتيازها قبل ان يستطيع الاتيان بقوات جديدة ولا في استطاعته الى فترة طويلة الابقاء على هذا الجناح الفعسال بوحدات معقولة والاستعاضة عن الوحدات المجرية باخرى اقل منها خبرة ، ولم يكن يخطر ببال احد ان يضحى بهذا المرتكز الذي يعتمد عليه كل شي في الصحراء او تعرضه للخطر في سبيل اليونان او من اجل اى شيء اخر في البلقيان ،

ولكن صعد الان على المسرح وجه جديد ، هو مقاتل الماني سيفرض نفسه كثيرا على اساطير قومه وبطولاتهم الحربية ·

\*\*\*

ولد ايروين رومل في هايد نهايم دورتمبرج في تشرين الثاني سنة ١٨٩١وفي

الحرب العالمية الاولى اشترك في معارك الارغون ورومانيا وايطاليا ، وجسرح مرتين واستحق ارفع الاوسمة من الصليب الحديدي ومنع وسام الاستحقاق ، وتولى في بداية الحرب العالمية الثانية قيادة مقر الفوهرر في الحملة علسى بولندا ثم تولى قيادة الفرقة السابعة المدرعة ( البانزر ) من الفيلق الخامس عشر ، وقد سميت هذه الفرقة باسم « الاشباح » وكانت خلال جبهة الموز بمثابة رأس الرمح للاختراق الالماني ، ونجا من الاسر بما يشبه المعجسزة عندما شن البريطانيون هجوما مضادا على اراس في ٢١ أيار سنة ١٩٤٠ ، وكانت فرقته ثانية رأس الرمح الذي اخترق السوم متقدما نحو السين في اتجاه روان مطوقا الجناح الفرنسي الايسر ، وموقعا عددا كبيرا من الفرنسيين والبريطانيين حول سان فاليري في اسره ، واحتلت فرقته شربورج ، بعد ان والبريطانيين حول سان فاليري في اسره ، واحتلت فرقته شربورج ، بعد ان بالمناح الفرنسية التي كان بالمناح الفرنسية التي كان بهنا من القوات الفرنسية التي كان ببلغ تعدادها ثلاثين الفا ،

وكانت هذه المهام الجسيمة هي الدافع الى اختياره ، في بداية عام ١٩٤١ . قائدا للقوات الالمانية الرسلة الى ليبيا ، وكانت اماني الايطاليين في ذلك الحين تنحسر في الابقاء على مقاطعة طرابلس وتولى رومل قيادة الفرق الالمانية النشيطة تحت الاشراف العام للقيادة الايطالية ، وحاول اثر وصوله تدبير هجوم قوي وعندما طلب منه القائد الايطالي في بداية شهر نيسان ان يتعهد له بعدم تحرك القوات الالمانية الافريقية بدون أوامره قال له رومل محتجا : «بصفتى قائدا المانيا يجب على اصدار التعليمات حسب ما يملي على الموقف» المحتبة على الموقف»

ولقد أبدى رومل في الحملة الافريقية ضروبا من البراعبة في قيسادة التنظيمات وتوجيهها وخصوصا في ارجاع التجمع على الفور بعد اية عملية ، والاستمرار في اكتساب النصر والغلبة ، ولقد كان مغامرا عسكريا نادرا ، يسيطر بكل براعة على شئون التموين ويستخف بالدفاع ، وكانت القيسادة العليا الالمانية قد القت له الزمام في بداية الامر فادهشها بانتصاراته ، وجنحت الى تقييد تصرفاته ، وقد انزلت بنا حيويته اضرارا فادحة مؤلة ، ولكنب جدير بالتحية التي ارسلتها في مجلس العموم في كانون الثاني ١٩٤٥ ، مع ما جدير بالتحية التي ارسلتها في مجلس العموم في كانون الثاني ١٩٤٥ ، مع ما جديد من الجراة في نفسي ما استطيع به ان اقول: اننا نواجه جنرالا عظيما، خليفا بكل تقدير ، لانه على الرغم من كونه جنديا المانيا مخلصا ، بدا يمقت هتلر ويكره كل اعماله ، واشترك في مؤامرة عام ١٩٤٤ لانقاذ المانيا من قبضسة الدكتاتور المجنون ، وقد دفع حياته ثمنا لهذا العمل .

كان مضيق العقيلة مرتكز الموقف كله ، فاذا استطاع العدو اجتياح جبهتنا والوصول الى اجدابية ، فان بنغازي وكل ما يقع الى غرب طبرق ، تغدو في خطر ، وكان على العدو ان يختار بين ان يمضي في الطريق الساحلي المهد الى بنغازي وما وراءها وبين الطرق الصحراوية التي تصل مباشرة الى المخيلي وطبرق ، والتي تتخلل منطقة صحراوية يبلغ طولها مائتي ميل وعرضها مائة وقد اخترنا نحن هذا الطريق في شهر شباط الماضي فحاصرنا واسرنا بضعة الاف من الايطاليين المسحبين عبر بنغازي ولم نكن نفاجا قط اذا اقتحم رومل الطريق نفسه ، وواجهنا بلعبتنا السابقة ، ولكن مادمنا مسيطرين على العقيلة فانه لن يستطيع استغفالنا بهذه الصورة ،

وقد اعتمدت كل خطوة على ادراك طبيعة الحرب البرية والصحراوية معا فان الحرب في الصحراء تستلزم تفوقا في السلاح المدرع ، وفي نوع المجنود لا كميتهم وتستلزم جوا معينا ، ولو ضمنا هذه الامور لاستطعنا ان ننتصر في معركة الانهيار والتماسك في الصحراء حتى ولو اصبحنا ببوابة العقيلة ، ولكن اي وضع من هذه الاوضاع لم يتهيأ لنا برغم كل الاعدادات التي اتخذناها ، كانت قوات العدو الجوية متفوقة علينا ، وكان سلاحنا المدرع في حالة غير صالحة لاسباب ساذكرها فيما بعد ، كما كانت احوال جنودنا التدريبية ومعداتهم الى الغرب من طبرق تثير الاسى ه

وبدأ رومل في هجومه على العقيلة يوم ٣١ اذار ، وتراجعت وحدتنا المدرعة التي لم تكن في الحقيقة تتالف الا من لواء واحد مع مساعديه تراجعت في بطء خلال اليومين التاليين ، وضح منذ البداية تفوق العدو الجوي ، ولسم نكن نلقي بالا للطائرات الايطالية ، فثمة مائة طيارة المانية مقاتلة ، ومائة من القائفات المنقضة وفي مواجهة قسوة هذا الهجوم انتثر نظام جيوشنا ونزلت بنا أقدح الخسائر وانهار في يوم واحد ، وفي ضربة واحدة ، جناح الصحراء الذي كان اساس جميع خططنا ،

وارسلت التعليمات بالجلاء عن بنغازي ، ولم تأت ليلة ٦ نيسان ، حتى كان الاخلاء يتم بسرعة بالغة ، وكانت طبرق قد دعمت بقوات اضافية واصررنا على الاحتفاظ بها ، ولكن الفرقة الثانية المدرعة وكتيبتان هنديتان مدرعتان فوجئت بحصار من قوات العدو فاستطاع عدد من الرجال اختراق طريقا للنجاة بانفسهم من هذا المازق واسروا حوالي مائة جندي الماني ، ولكن الاغلبية قد استسلمت مرغمة ، وعلى التو اندفع العدو الى البردية والسلوم بواسطة عدد كبيد من السيارات المدرعة الثقيلة والمشاة

المحملين على السيارات ، بينما شنت قوات اخرى هجومها على خطوط طبرق الدفاعية ، واستطاعت قواتها الصمود امام هجومين منزلة بدبابات العدو اضرارا بالغة ، وهكذا استتب الامر في تلك الاونة بكل من طبرق والحدود المصريبة .

### \*\*\*

كانت الهزيمة التي منى بها جناح الصحراء على حين وجود جيوشنا في معركة اليونان فاجعة من نوع فريد ، واستبدت بي الحيرة الكاملة في العوامل التي ادت الى هذه الكارثة ، ولذا فقد اسرعت في مساءلة الجنرال ويفل في بداية فترة التوقف ، وطلبت اليه ان يوضح لي بصورة كافية كيل ما حدث ، وكان مما لاينسى ان الجنرال نسب الى نفسه كل تقصير ، وراى انه سبب الكارثة التي استنفذت كل مالديه من سلاح مدرع •

وبينما كنت في رتيشلى اقضى عطلة الاسبوع في يوم الاحد ٢٠ نيسان وصلتني رسالة كتبها الجنرال ويفل الى رئيس اركان حرب الامبراطورية يوضح فيها خطورة الموقف ، وقد توسع في الحديث عما يوجد لديه من بابات ٠

ورسم لى لوحة قاتمة ، واستطرد قائلا : « ويظهر من هذا بوضوح ان هناك فرقتين فقط من الدبابات السريعة في مصر في اواخر شهر ايار ، بينما لم تكن هناك اية قوة متوافرة لسد الفراغ حين وقوعه ، وبالرغم من ان لدينا بمصر قوات مدربة ومتفرقة تكفي لعدة كتائب ، وان مدنا بالدبابات الثقيلة والسريعة امر جوهري وخصوصا ان الدبابات الثقيلة تنقصها السرعة وتحتاج الى مجال العمل الفسيح الذي تحتمه العمليات الصحراوية ، ارجوك يا رئيس الاركان ان تبذل شخصيا كل ما في وسعك » •

وقد فزعت من قراءة هناتين الرسالتين ورايت ان اتفافل عن كل تردد يبدو على الاميرالية من ارسال القوات عبر البحر الابيض المتوسط ، وان ارسل الى الاسكندرية راسا قافلة تتضمن ما يحتاج اليه الجنرال ويفل من الدبابات • وكنا قد جهزنا قافلة بامدادات مدرعة ضخمة ، وكادت ان تقلع الى مصر عن طريق راس الرجاء الصالح فقررت ان تتجه البواخر السريعة المحاملة للدبابات في القافلة من جبل طارق نحو مصر متخذة اقصر طريق حيث توفر اربعين يوما ، وحضر الجنرال ايسماي ليراني عند الظهيرة وكان يقيم بالقرب من المنزل الذي اقيم فيه ، فدفعت اليه برسالة خاصة ليبلغها بدوره

الى رؤساء الاركان ، ورغبت اليه في ان يذهب بها عاجلا الى لندن ، وان يؤكد لرؤساء الاركان اننى اعطى اهمية بالغة لتنفيذ هذه الفكرة عاجلا ،

وكان رؤساء الاركان في الوقت الذي وصل فيه ايسماي الى لنسدن يعقدون اجتماعات ، فأخذوا يناقشون رسالتي في ساعة متأخرة من الليل وكانت احساساتهم الاولى لا تؤيد ما جاء بها ، كما كان املهم ضعيفا في ان تستطيع السفن المحملة بالدبابات ان تمخر عباب المتوسط ، متجنبة كل خطر بينما تواجه بعد اجتيازها مالطة ودخولها في المضايق هجمات من طائرات العدو المنقضة ، بينما لا تستطيع طائراتنا المقاتلة فرض حماية عليها من قواعدها الساحلية ، واشار بعضهم الى حاجتنا للدبابات في داخل البلاد والى ان اي خسارة في الدبابات خارج البلاد تستلزم للتعويضها للرسال دبابات اخرى من سلاحنا الداخلى •

وعندما اجتمعت في اليوم التالي مع لجنة الدفاع احسست بالارتياح لي وهوفة الاميرال باوند الى جانب رايي ، وموافقته على عبور القافلة في البحر التوسط وتعهد ماريشال الجو بورتال رئيس اركان السلاح الجوي بأن يبذل كن ما في وسعه لارسال وحدة من طائرات «اليوفاتير» ، لتضفى من جزيرة مالطة حمايتها على القافلة ورغبت حينئذ الى اللجنة ان تبحث في ارسال مائة دبابة سريعة اخرى سع القافلة ، فاعترض الجنرال ديل على ذلك بحجة افتقارنا الى الدبابات في الدفاع الداخلي ، ولكني تذكرت انه ابدى موافقته سابقال وقبل عشرة شهور على ارسال نصف ماتحت يدنا من دبابات اللى الشرق الاوسط عن طريق رأس الرجاء الصالح وكان هذا في تموز سنة الشرق الاوسط عن طريق رأس الرجاء الصالح وكان هذا في تموز سنة المغزو لم يكن بالنسبة لنا في نيسان سنة ١٩٤١ خطرا مهددا بالنظر الى ما اعددناه من ترتيبات المقاومة ، وها نحن اليوم نرى ان رايي كان صائبا وقد استقر الراي اخيرا على تنفيذ هذه الخطة التي دعوناها باسم « النمر » ،

### \*\*\*

وبينما حدث كل هذا كانت طبرق لا تزال تمالاً خواطرنا ، فقد فقدنا كل طائرات « الهاريكين » في البونان ، وفي طبرق حطم عدد منها او اسقط ، وأكد ماريشال الجو لونغمور ان كل محاولة لملابقاء على سرب من الطائرات المقاتلة في طبرق ستضيف خسارة جديدة دون ان

تخدم غاية ، وهكذا سيمضي العدو في سيطرته الكاملة على سماء طبرق الى ان نقدر ثانية على تجهيز قوة جوية محاربة ، ومسع فلك فقد صدت قواتنا هناك هجوما جديدا للعدو وكبدته خسائر لا يستهان بها ، وأسرت من رجاله مائة وخمسين .

وقد ارسل الينا الجنرال ويفل عاجلا اخبارا مروعة اخرى عما ينتظره رومل من امدادات جديدة ، واخبرنا بأن نزول الفرقة الالمانية المدرعة الخامسة عشرة الى الساحل سيتم في ٢١ نيسان ، وكانت هناك علامات على استخدام بنغازي في هنده العمليات بشكل منظم ، وعلى الرغم من ان حشد الون يستلزم خمسة عشر يوما على الاقل وعلى الرغم من ان حشد الوقة الالمانية الجديدة المدرعة ، والفرقة الا ان ويفل توقع ان تبدا الفرقة الالمانية الجديدة المدرعة ، والفرقة الخامسة الالية الخفيفة ، والفرقتان الإيطاليتان اريتي وتورنتو هجوما في منتصف حزيران ، وقد ازعجنا ونحن في الوطن ان نعجز عن استخدام بنغازي قاعدة ، مفيدة ، بينما يستطيع الالمان بعد سيطرتهم عليها استخدامها على هذا النحو .

وفي الاسبوعين التاليين اخذ اهتمامي وقلقسي يجتمع في سير عملية « النمر » ولم أهون أبدأ من مدى الاخطار التي اخذ على عائقه لورد البحسر الاول مواجهتها ، وأدرك أن الاميرالية تنظر للعملية بقلق وخوف ، ومسرت القافلة المكونة من خمس بواخر تسير بسرعة خمس عشرة عقدة بمضيق جبل طارق في ٦ ايسار تحت حراسة من قوة الاميرال سرموفيسل آلتي تتكون مسن ربناون والملايو وارك رويل وشيفلد واحتوت القافلة كذلك على المجموعسات التي بعث بها لتدعيم اسطول متوسط وتتكون من الملكة اليصابات - وناياد وفيجى ، وصدت الغارات التي شنت على القافلة في ٨ ايار دون ان تصاب احدى القطع بأي سوء ، لكن الالغام في تلك الليلة قد انفجرت في باخرتين لدى اقتراب القافلة من مضيق صقلية فنشبت الحرائق في احداهما وغرقت بعد الانفجار الذي حدث على سطحها ، وقدرت الثانية على الاستمرار في الرحلة مم القافلة وعندما وصلت القافلة مدخل المضيق من جانب قناة سكيركي غادرها الاميرال سيومر فيل بقواته وعاد الى جبل طارق وجاء الاميرال كنجهام الذى نهيات له الفرصة في ٩ ايار لتسيير قائلة الى مالطة نالتقى بقافلة والنمر باسطوله على بعد خمسين ميلا جنوب الجزيرة ، وشقت كل هذه القوات طريقها نص الاسكندرية حتى رست بها في امان دون اي ضرر او خسارة •

وبينما كان قدر العملية كلها مجهول المصير ، ذهبت بافكارى السي

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جزيرة كريت التي كنا على يقين من وقوعها تحت وطأة هجوم جوي بين لحظة واخرى ، وفكرت في أن الالمان أذا قدروا على احتسلال مطارات الجزيرة واستعمالها ، فستكون لديهم الفرصة دائما لتعضيد مركزهم وتدعيم وضاعهم، وأن في مقدور اثنتي عشرة دبابة أن تفرض عليهم حرمانا أبديا من هسنه الفرصة ، ولهذا طلبت من رؤساء أركان الحرب أن يدرسوا احتمسال أقلاع عدد من بواخر القافلة « النمر » الى كريت لتمدها بعدد قليل من هذه الدبابات قبل أن تصل إلى الاسكندرية •

وعلى الرغم من موافقة زملائي الخبراء على الاهمية القصوى لارسال هذه الدبابات الا انهم راوا ان الاسلم عدم استهداف بقية ما تحمله الباخرة لخطر مؤكد نتيجة لهذا التغيير ، واستنادا لهذا طلبت في ٩ ايار تجنبا لما يحدث من اخطار انه لو ابحرت احدى السفن كطلان لامونت مثلا الى خليب سودا في كريت ، ان تبحر هي او سواها بعد ان تنزل حمولتها في الاسكندرية وتحمل اثنتي عشرة دبابة لتنزلها هناك ، واصدرت التعاليم بمقتضى همذا مباشرة ، وارسل الينا ويفل في ١٠ ايسار انه قد تعت الاجراءات لمنبعث الى كريت بست دبابات ثقيلة وخمس عشرة دبابة خفيفة ٠

ويحتمل وصولها خلال الايام القليلة القادمة اذا واتت الظروف ، وكانت الامور تمير سيرا حسنا لكن الزمن كان معنا في سباق .



### الفصل السيادس عشر

### معركة كريث

في مختلف شئوننا في البحس الابيض المتوسط بسدت بوضو حالاهميسة الاستراتيجية لكريت فالبوارج البريطانية التي تتخذ من خليج سودا قاعدة لها او التي تتزود منه بالوقود تستطيع ان تفرض حماية ـ ليس من السهل تجاهل اهميتها \_ على جزيرة مالطة ، فاذا استطعنا حماية قاعدتنا في كريت ومقاومة كل الغارات الجوية ، فان تفوقنا البحرى يصد بصورة كافية كل هنجوم عن طريق البحر ، ولكن على بعد مائة ميل فقط من الجزيرة كانت توجد قلعة رويس الايطالية بما جهزت به من مطارات شتى ومنشأت حربية هامة ، بينما لم يكن يوجد في كريت سوى الصمت والجمسود وكنت قسد ارسلت التعليمات المتوالية بضرورة تحصين خليج سودا ، واشرت في أحداها الى خسرورة تحمين هذا الخليج مسكابا فلوء بطريقة جديدة ، والان وقد مرت على الجزيرة وهي تحت سيطرتنا اكثر من ستة أشهر ، وليس في وسعنا تدعيم الميناءبمجموعة حديثة من بطاريات المدفعية المضادة للطائرات الا اذا انتقصنا من حاجتنا الماسة في جوانب اخرى ، كما أن قيادة الشرق الاوسط كانت لا تعرف السبيل لسد احتياجاتها الى العمال اللازمين لترسع المطارات واصلاحها ، ولم تكن هناك ضرورة ملحة لموجود قوات كبيرة في كريت أن حشد وحدة جوية كبيرة. في مطاراتها ما دامت بلاد اليونان في يد الحلفاء ، ولكن كان المفروض أن تعد كريت كقاعدة تستقبل الامدادات حين توفرها ، وعند اقتضاء الناروف لارسالها ، ولا شك في أن تبعة القصور في تفهم المشكلة ، وفي ضعف التنفيذ

للاوامر الصادرة تتوزع بين القاهرة وهوايتهول معا ، ولسم تتضع لي جسامة الاعباء التي يحملها كاهل الجنرال ويفل وجهازه ، ومدى القصور في تكوين هذا الجهاز الاحين حلت بنا الكوارث في برقة وكريت والصحراء ، لقد جهد ويفل وسع طاقته ، لكن الجهاز التنفيذي الذي كان تحت يده لم يكن كفوءا لتحمل الاعباء الكثيرة الهائلة المفروض اضطلاعه بها نتيجة لاربع أو خمس معارك تنشب في وقت واحد ،

### \*\*\*

وكان جهان مخابراتنا في دروة دقته ومهارته في تلك الآونة ، ففي غمار الاضطراب الشديد الذي اجتاح اثينا غداة الاحتلال الالماني لها ، بدأ ضباط الاركان الالمان يتخففون مما اشتهر عنهم من حيطة وحدر ، وكتمان شديد للاسرار الحربية ، فدب النشاط في وسائل استخباراتنا ، وتذرعوا بالجرأة والحيوية ، مما أتاح لنا في الاسبوع الاخير من شهر نيسان أن نتلقى معلومات هامة عن الضربة القادمة لالمانيا ولم يكن في مقدور الالمان التستر على تحركات الفيلق الجوي الحادي عشر ولا نشاط رجاله ، أو اخفاء سرعة تجميع القطع البحرية الصغيرة في الموانيء اليونانية عن العيون اليقظة والاذان المرهفية ، وقد تحملت بما لم يسبق له مثيل \_ متاعب شخصية في دراسة كافة التقارير وتقدير شتى البراهين ، للتأكد من درجة الوعي اللازمة لدى القادة بالاهمية الخاصة للهجوم المنتظر ، وللتأكد من انهم قاموا بنقل هذا الوعي الى قادة العمليات الفعلية في الميدان •

وكنت قد رغبت الى رئيس اركان الحرب ، ان پتولى الجنرال فيريسرغ قيادة ـ جزيرة كريت ، فابلغ الرئيس بدوره رغبتي الى الجنرال ويغل الذي وافق على الفور ، وكان فريبرغ صديقي من سنين عديدة ، وكان حائسزا على وسام صليب فكتوريا ووسام الخدمة المتازة ، ووسامين اخرين ، مما يؤكد تقوقه في اداء واجبه العسكري ، وكان كمثيله الاوحد ـ كارتون دي ويارث ـ يستحق لقب « الضفدعة ، الذي اطلقته عليه ، فكلا الرجلين بطل جابه النيران بصلابة وكاد ان يطير اشلاء دون ان يتاثر في جسده او في معنويات بسايتعرض له من اهوال ، ولم يكناحق منه في بداية الحرب بتولي قيادة الفرقة النيوزيلندية فتولى قيادتها ، وكان يدور بذهني في شهر اليول سنة ١٩٤٠ ان يعهد اليه بقيادة اكثر فاعلية ، وها هي الفرصة المواتية التي تتقدم اليه فيها هذه القيادة المهمة ليتولى زمامها

وَلَمْ يَكُنُّ أَي مِنْ فَيُرْبِرُغُ وَوَيْفُلُ وَاهْمَا أَوْ خَيَالَيْنَا ، فَالْوَضْمُ الْجَغْرَافِي لجزيرة كريت يجعل من الدفاع عنها معضلة ، فهناك طريق احمد يسير فمي محاذأة الشاطيء الشمالي للجزيرة وتوجد على امتداده كل النقاط الصالحة للهبوط والغزو في الجزيرة وكان من المحتم ان تصبح كل نقطمة الوسائسل الكافية لتأمينها ، ولم يكن في وسعنا توفير قوة احتياطية ، حرة التحرك تتمكن من الانتقال الفوري الى أي نقطة يقع عليها تهديد بعد أن يكون العدو قد قطم الطريق المشار اليه ودعم موقفه فيها ، وهناك طرق غير صالحة للسيارات تمتد من جنوب الجزيرة الى شمالها وعندما اقترب الخطر من الجزيرة اخذت المعقول الموجهة تبذل ما في وسعها لحشد الامدادات والتموين والاسلحة وخاصة المدافع في الجزيرة ، ولكن الوقت كان قد مضى ، ففي الاسبوع التالي من شهر اليار كان السلاح الجوي الالماني من قواعده في الميونان وجزر بحر ايجه قد قام بتطويق عنيد وكبدنا اضرارا جسيمة في وسائل النقل وخاصة على الساحل الشمالي ، وهو مكان الموانيء الوحيدة في الجزيرة فلم نستطع انزال أكثر من ثلاثة الاف طن من سبعة وعشرين الفا من الامدادات الهامة ارسلناها في ألاسابيع الثلاثة الاولى عمن شهر أيار الى البر ، وقد عادت بقية الحمولة ،وكنا قد اوجدنا في الجزيرة حوالي خمسين مدفعا مضادا للطائرات ، واربعة وعثرين كشافا ، وكان لدينا هناك كذلك خمس وعشرون دبابة خفيفة بعضها كان في حاجة الى اصلاحيات وتناثرت حامياتنا في شتى المناطق التي يتوقع هبوط العدو مها وكان مجموع هذه القوات يبلغ حوالي ثمانية وعشرين الفا •

ولكن السبب الرئيسي الذي مهد لهجوم الالمان هو ضعفنا الجسوي ، فكانت طائرات سلاحنا الجوي في بداية ايار لا تعدو ستا وثلاثين طائرة ، يصلح النصف منها فحسب لدخول معركة وقد وزع هذا العدد القليسل على ربيتمو وماليمي وهيراقليون وكانت شيئا لا يعبأ به بالنظر الى الافواج الهائلة التي انهالت على سماء الجزيرة وقد أدرك جميع من يهمهم الامر ضعف سلاحنا الجوي ، وفي ١٩ ايار اعطيت التعليمات بانسحاب ما تبقى من طائرات المحمر ، وكانت وزارة الحرب ورؤساء الاركان والقاعدة العاملون يدركون ان عليهم ان يختاروا بين أمرين : اما الاشتباك وسط هذه العوامل المروعة ، أو الجلاء عن الجزيرة كما كان ذلك متاحا في مطلع شهر أيار ، ولكن اتحدت وجهات نظرنا على ضرورة الاشتباك ، وعندما ندرك الان بالنظر الى ما توفر النا اخيرا من دلائل ، انا بغض النظر عن كل صعوباتنا كدنا ننتصر في القتال وان ما أحرزناه بغشلنا كان مكسبا بعيد الدى ونحس بالارتياح لاننا قررنا ان

نغامر وسط هذه الاخطار ، وان ندفع الثمن مهما كان غاليا •

### \*\*\*

بدأ القتال في صباح ٢٠ أيار ، ولم نشهد حتى هذا التاريخ هجوما أكثر منه اندفاعا وعنفا ، فقد كان لاسباب كثيرة طرازا وحده ، لم ير العالم مثله ، لقد كان أول هجوم في سجل الحروب ينقل بالجو على نطاق واسع ، وكان الفيلق الالماني يمثل عنفوان حركة الشبيبة الهتلرية ، كما كان تجسيدا عنيفا للثار من اندحار عام ١٩١٨ ، وكان جنود المظلات النازيون بولائهم الشديد وبسالتهم النادرة تعبيرا عن عنفوان الرجولة الالمانية ، وعاطفتها المندفعية للتضحية على مذبح مجد المانيا ووهم السيطرة على العالم ، وقد شاء القدر لهم ان يصطدموا بكبرياء جنود أتى أكثرهم من طرف العالم الاخر عبر المحيطات والبحار متطوعا للدفاع عن الوطن الاب وعن كل ما يؤمن به من قيم الحق والحرية ،

وبذل الالمان اقصى ما في وسعهم من قوة ، فقد اعتبر غورنغ هذا الهجوم اعظم ما سيقوم به ، وكان من المحتمل ان يفرض هذا الهجوم على انجلترا ذاتها سنة ١٩٤٠ لو دمر سلاحنا الجوي انذاك ، ولكن هذا الامل ضماع هباء ، وكان ربما يقع على مالطة ، ولكننا اسرعنا بتفادي هذه الضربة ، وقد لبث الفيلق الالماني الجوي ينتظر ما يزيد عن سبعة اشهر ليسدد هذه الضربة ، وليكشف عن مدى قوته ونوع معدنه ، وها هو غورنغ يجد في وسعه الضربة ، وليكشف عن مدى قوته ونوع المعدن ، وها هو غورنغ يجد في وسعه أخيرا ان يصدر الامر الذي تحرقوا شوقا اليه ، وعندما شب القتال لم تكن لدينا المعلومات الكافية عن جنود المظلات لدى العدو ، وكان من المحتمل ان يكون الفيلق المجوي الحادي عشر وحدة من مجموع وحدات ست من هذا المراز ، وقد مرت بضعة شهور على المعركة قبل ان نعرف يقينا ان هذا الفيلق المورد ، وقد مرت بضعة شهور على المعركة قبل ان نعرف يقينا ان هذا الفيلق كان وحده كل ما لدى الالمان من هذا الطراز ، لقد كان في الواقع راس الرمح للسلاح الالماني ، وهذه هي حكاية نجاحه وحكاية تدميره •

تم اسكات مدافعنا المضادة للطائرات في ماليمي دفعة واحدة ، وقبل انتهاء الضرب الجوي اخنت الطائرات التي تسير بلا محركات تنزل غرب المطار ، وكانت الطائرات تمطر قواتنا حيث ترجد وابلا من قذائفها ، واستحال القيام بهجوم مضاد في وضح النهار ونزلت هذه الطائرات او ناقلات الجنود على السواحل وعلى السهل الضيق وعلى ارض المطار الذي حطمته القذائف، واستطاع خمسة الاف جندي الماني النزول الى الارض في أول يوم حسول

ماليمي وكانيا وفيما بينهما ، وقد كبدتهم نيران النيوزيلنديين الذين التحموا معهم في معركة بالسلاح الابيض أضرارا جسيمة ، وعندما أتى المساء كان المطار لا يزال تحت أيدينا ، ولكن من كان لا يزال باقيا من الغوج انسحب عنه الى النقط المساعدة أثناء الليل واستهدف القصف الجوي العنيف ريتيمو وهيراقليون في ذلك الصباح ، واعقب ذلك هبوط جنود المظلات عند الظهيرة ، وشبت معركة حامية ، وعندما جن الليل كان كل من المطارين تحت سيطرتنا الكاملة ، وهكذا كانت نتيجة الاشتباك في اليوم الاول مرضية الى حدد ما باستثناء القتال في ماليمي ، ولكن عدد الجنود الذين نزلوا في كل نقطة من النقاط كان ضخما ، وقد كان عنف الهجوم أكثر مما دار في خواطرنا كما ان العدو لم يكن يتوقع هذا الدفاع المستميت •

وفي اليوم الثاني واصل العدو غاراته القاسية ، عندما اطلت الطائرات من حاملات الجنود ، وبالرغم من ان مطار ماليمي ظل تحت وابل من نيران مدافعنا القريبة منه ، الا ان حاملات الجنود استمرت في النزول به ، وغربا منه رغم وعورة الارض ، وبدأ ان القيادة الالمانية كانت تستهين بالخسائر فقد دمرت حوالي مائة طائرة على الاقل خلال نزولها في تلك المنطقة ، ومع ذلك واصل العدو عنفوان هجومه ، وشنت هجوما مضادا في تلك المليلة ، زحفت فيه نحو أسوار المطار ، ولكن عندما بزغ النهار عادت الطائرات الالمانية من حديد فاستحال على قواتنا الابقاء على مكاسبها .

وأصبحت ماليمي في اليوم الثالث بالنسبة للعدو مطارا حسنا للعمليات واستمرت ناقلات الجنود تنهال بما يبلغ عشرين طائرة في كل ساعة

وكان في مقدور هذه الطائرات أن تكرر عملياتها ، وقد بلغ عدد الطائرات التي هبطت في تلك الايام التالية حوالي ستمائة طائرة ، ونتيجة للضغط المتفاقم بدأ اللواء النيوزيلندي يتراجع الى ما بعد ريتيموا ، فقد بقيت لنا السيطرة على الموقف في هيراقليون بدأ العدو في عملية انزال شرقي المطار ، وأخذ في تثبيت اقدامه على مساحة تتسع شيئا فشيئا .

وفي الليلة التالية رات قواتنا المجهدة نارا تشتعل في صفحة السماء من ناحية الشمال وشاهدوا بريق انفجارات ، فأيقنوا أن اسطولنا بدأ يدخل المعركة واخذت أول قافلة المانية بحرية تبذل محاولة مستميتة ، فتعقبتها البوارج البريطانية طيلة ساعتين ونصف الساعة مغرقة أثني عشر زورقا على الاقل وثلاث بواخر مفعمة بالجنود الالمان ، ويبلغ عدد الغرقى من رجال المدو حوالي أربعة الاف في تلك الليلة ، وفي خلال ذلك كان الرير أميرال كنغ قد

أمضى الليلة يمخر عباب البحر أمام هيراقليون على طراداته الاربع ومدمراته الثلاث ، وعندما أطل صباح الثاني والعشرين بدأ يذهب نحو الشمال ، فاغرق احد الزوارق المزدحمة بالجنود ، ووصل الى جزيرة ميلوس في الساعية العاشرة ، وبعد دقائق قليلة رؤيت مدمرة معادية ترافقها بعض المزوارق الصغيرة في شمال الجزيرة ، فناوشتها الوحيدات الريطانية وشب پنهما القتال ، ولاحت مدمرة أخرى وهي تنفث سحبا من الدخان ، وتحيت هذا الستار يغيب عدد أخر من القوارب ، وهكذا اعترضت وحداتنا البحرية طريق قافلة أخرى مبهمة للعدو محملة بالجنود ، وقد أخبرت طائرات الاستطلاع قافلة أخرى مبهمة للعدو محملة بالجنود ، وقد أخبرت طائرات الاستطلاع منا الى الأميرال كانينغهام ، ولكن مرت أكثر من ساعة قبل أن يتأكد الاميرال كنغ من هذه الاخبار ، وكانت قطعة البحرية تغير عليها الطائرات المعادية منذ الصباح وعلى الرغم من سلامتها التامة فأن نخيرة المدافع المضادة للطائرات قد قاربت الانتهاء ، ولم يدرك الاميرال أي مكسب كان على بعد خطوات منه ، ولكنه أحس بأن استمراره في المضي شمالا ، يهدد قواته بالتوقف خطوات منه ، ولكنه أحس بأن استمراره في المضي شمالا ، يهدد قواته بالتوقف تماما عن الحركة ، ولذا فقد أعطى تعليماته بالتراجع غربا ، وعندما وصلته التعليمات الى القائد العام أصدر أوامره الحاسمة ،

« احرص على موقعك ، واتصل بنا باستمرار ٠٠

يجب الا ينزل الجيش الالماني في كريت ، من المهم جدا الا ينزل جنود الاعداء من البحر في الجزيرة ، •

وقد مضبت الفرصة الان لتدمير القافلة التي رجعت ادراجها وتناشرت في اتجاهات شتى بين مختلف الجزر، وهكذا فر خمسة الاف جندي الماني من نفس المصير الذي لقيه زملاؤهم، ولمعل منا وضبح الان من غرابة هذا التصرف للقيادة الالمانية، واصدارها الامر لهذه القافلة بالنبير محملة بالجنود، ودون ان تقرض عليها أية حماية في مياه لا تسيطر بحريا عليها ولا جويا، يعتبر مثالا لما كان يمكن ان يحدث، وعلى مدى اوسع في بحر الشمال وقناة المانش في ايلول من سنة ١٩٤٠ انه يشير الى نقصان خبرة الالمان ومدى فهمهم القاصر لاثر القوة البحرية في مقاومة القوآت المهاجمة ويشيسر كذلك الى الثمن الباهظ الذي قد تدفعه حياة البشر عقابا على هذا النوع الغريب من الجهمل ٠

وكان الاميرال كننجهام قد عقد عزمه ، على تحطيم الغزاة بطريق البحر مهما اتخذ من وسائل ، ولذلك فقد القى بكل جنوده في لهيب المعركة ، ولم يعتره اي تردد في هدفه فقذف بعدد من بوارجه الغالية في الميدان بل اقصم

كل اسطول الشرق الاوسط عن اخره ، وقد اجمعت الاميرالية اجماعا تاما على قراره ، ولم تكن القيادة الالمانية تقامر وحدها بكل شيء لديها في هذه المعركة ، ولذلك اكدت الاحداث التي وقعت في الثماني والاربعين ساعة بين الحرب البحرية للعدو ان محاولة انزال قواته من البحر مستحيلة ، فلم يكرر المحاولة نفسها مرة اخرى حتى تحدد مصير جزيرة كريت •

وفي يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من أيار دفع اسطولنا ثمنا غاليا فقد مني طرادان منه وثلاث مدمرات بالغرق كما توقفت البارجة وورسبايت عن التحركات لمدة غير قصيرة ، ومنيت البارجة الاخرى فاليانت وغيرها من القطع البحرية بخسائر فادحة ، وبالرغسم من كل نليك حمينا الجزيرة بحريا ، ووفق الاسطول في اداء واجبه ، ولم يستطع الماني واحد ان يطأ بقدمه الجزيرة عن طريق البحر الى ان انتهت المعركة .

وكان يوم ٢٦ أيار يوما فاصلا ، فطيلة الايام الستة الماضية كانت قواتنا هدفا لقسوة ضارية ، ولم يكن في وسعها ان تصمد اكثر ، فاتخذ في تلك الليلة قرار الانسحاب من كريت وفرض علينا ان نقوم من جديد بتلك العمليات الشاقة المزعجة ، وان نتوقع أفدح الخسائر ، وان يقوم الاسطول المنهك القوي بعملية ترحيل لحوالي اثنين وعشرين الف جندي اغلبهم من الساحل المنكشف في « صفاقية » وكان من المحتم ان تستثر القوات بالصخور الى ان تدعيل لركوب البواخر ، وكان من المحتم ان تستثر القوات بالصخور الى ان تدعيل شقوق الارض واخاديدها مخابىء لهم بالقرب من صفاقية ، بينما استمرت المؤخرة في مناوشات مستمرة مع الاعداء و

وحدثت فاجعة للحملة التي جهزها الاميرال رولينجز في نفس الوقست لانقاد رجال الحامية الى الطرادات المنتظرة بالخارج ، وتمت المهمة في الساعة الثانية والنصف صباحا ، وابحر اربعة الاف جندي على السفن الحربية التي اخنت سبيل المودة وكانت القيادة قد دبرت تأمينا جويا لها ولكن الطائرات المقاتلة لم تستطيع الموصول ، ولا العثور على السفن لتغيير المواقيات وفي السادسة صباحا بدات الغارة العنبغة تمطرهم بوابل من القذائف ، وتواصل ذلك حتى الثالثة مساء عندما بدت القافلة على بعد مائة ميل من الاسكندرية ، واصيبت المدمرة « هيروورد » اصابة شديدة في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين ، ولم تقدر على الاستمرار في رحلتها وفر الاميرال وكان محقا في ذلك أن بدع المدمرة المصابة لتواجه اقدارها ورؤيت للمسرة الاخيرة بالقرب من شواطيء كريت ، وقد نجا أكثر من كانت تقلهم من الجنود ، ولكن

الالمان قد أسروهم ، وفيما بعد حدث اسوا من ذلك ، فقد اصيب الطرادان ديدو ، وارريون ، والمدمرة ديكري في خلال الساعات الاربع القالية وخفت سرعة القافلة الى احدى وعشرين عقدة ، ولكن سائر قطعها استمرت في السير نحو الجنوب ، وعلى سطح الطراد اوريون كانت الاحوال مثيرة للرعب فعلا ، فقد كان هناك الف ومائة جندي فضلا عن رجالها ، وقد قتل حوالي ٢٦٠ جنديا ، واصيب ٢٨٠ جنديا اخر بجراح نتيجة لاختراق قنبلة ظهر الطراد ، وقد سقط قبطان الطراد « باك » قتيلا وشبت فيه الحرائق ولاحت في الافق لدى الظهيرة طائرتان من نوع الفولمار من سلاحنا الجوي فاثارت في النفوس مشاعر التفاؤل ، وبرغم ما قام به سلاحنا الجوي منجهود فلم تستطع طائراته أن تعثر على الوحدات المعذبة ، مع انها اشتبكت في أكثر من قتال وأصابت المائرتين من طائرات المعدو على الاقل ، وعندما انتهت القوات الى ميناء الاسكندرية في الساعة الثامنة مساء ٢٩ ، رؤي ان مجموع الذين قتلوا او جرحوا او اسروا يبلغ خمس قوات الحامية التي كتبت لها النجاة مسن هيراقليون ،

### \*\*\*

وبعد هذه المحن كان على الجنرال ويفل ورفاقه ان يفكروا الى اي مدى سيحاولون انقاذ جنودهم من جزيرة كريت ، لقد كان الجيش في خطر داهم ، وليس في وسع السلاح الجوي ان يفعل شيئا ، وكل الاعباء تثقل كاهل الاسطول المنهوك القوى الذي أصابته القذائف وكان من رأي الاميرال لينجهام ان ترك الجيش ليواجه قسوة هذا الاختبار أمر يتجاوز حدود تقاليده البحرية وصدح الاميرال بأن انشاء سفينة واحدة يستغرق من الاسطول ثلاث سنوات ولكن تدعيم تقاليد جديدة يتطلب ثلثمائة عام ، ولذلك فلن تنقطع مهمة نقل الجنود،

وعندما اتى صباح ٢٩ كان خمسة الاف جندي قد انقذوا ، ولكن ما زال عدد كبير يدفع ثمن بقائه ، ويتستر في مداخل صفاقية ، ويتعرض لنيران العدو اذا ما غادر مخائبه بعض الوقت وكان اتخاذ قرار الانقاذ بما فيه من مغامرة اخرى بخسائر بحرية غير معروفة المدى قرارا يحمل مبرراته ليس بالنظر الى بواعثه فحسب ، بل باعتبار النتيجة ايضا ،

وأبحر الاميرال في يوم ٢٨ الى صفاقية واستطاع ستة الاف جندي في الليلة التالية أن يصلوا الى سفن النقل دون ما تدخل من الاعداء ، وعلى الرغم من استهداف القوات البحرية للهجوم ثلاث مرات يوم ٣٠ من نفس الشهر الا

انها وصلت الى الاسكندرية سالمة ، وهم مدينون لحسن حظهم لطائرات السلاح الجوي الملكي ، التي استطاعت رغم عددها الضئيل ، ان تصد الطائرات المعادية في اكثر من غارة قبل ان تتمكن من اهدافها ، وفي صباح يوم ٣٠ ابحر القبطان ارليس ثانية الى صفاقية وبصحبته مدمرات اربع ، اضطرت اثنتان منها المي المعودة ، واستطاعت الاخريان اجلاء الف وخمسمائة جندي ينجساح وبرغم الاضرار التي اصيبتا بها في طريق العدودة الا أنهما وصلتسا السي الاسكندرية بسلام • وكانت القطع البحرية قد نقلت ملك اليونان بعد أن صادف كثيرا من الصعاب وفي رفقته وزيرنا المفوض في أثينا ، وفي تلك الليلة أيضا ، تم انقاذ الجنرال فريبرج عن طريق الجو تنفيذا لاوامر القائد العام •

وارسلت التعليمات بالقيام بمحاولة اخيرة في ٣٠ ايار لاجلاء من ظل هناك من القوات ، وكان عدد الموجودين في صفاقية لا يزيد في احتمالنا عسن ثلاثة الاف جندي ولمكن الانباء التالية اكدت ان هذا العدد يبلغ الضعف ، وفي حسباح يوم ٣١ ابحر الاميرال لينتج ثاثنية ولم يكن هناك رجاء في اجلاء الجميع ولمكن تعليمات الاميرال كننجهام اقتضت بان تحمل البواخر اقصى ما يمكن ، وقيل للاميرالية في المرقت نفسه بان هذه اخر ليلة في عمليات الانقاذ ، وتسم الركوب في المان وفي الساعة الثالثة من صباح اول حزيران ابحرت البواخر وعلى ظهرها حوالي اربعة الاف جندي وصلوا الاسكندرية بسلام ٠

وبقي في كريت أكثر من خمسة الاف جندي من البحدات البريطانيسة والامبراطورية وانن الجنرال ويفل لهم بالاستسلام ، ولكن كثيريسن منهسم تناثروا في انحاء الجزيرة الجبلية التي يبلغ طولها مائة وستين ميلا ، وقد اعانهم الهل القرى والريفيون بحاجاتهم من المؤن وضمدوا جراحهم ، هسم والجنود اليونانيين ، ولكن وقعوا تحت طائلة عقاب وحشي عندما عرف الالمان حقيقتهم ، وامتدت هذه العقوبات البحشية للفلاحيسن الطيبين الابريساء تضمدرت أوامر اعدامهم بالجملة في مجموعات يبلغ عدد كل منها عشرين او ثلاثين انسانيا .

وكان هذا هو السبب الذي دفعني لاقدم اقتراحا بعد ثلاث سنُوات اي في سنة ١٩٤٤ الى مجلس الحرب الاعلى يقضي بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية في جزيرة كريت وان يحاكم المتهمون في قلب الجزيرة ، فأخذ باقتراحي وسددت كثير من الدبون الضخمة •

انسحب الى مصر في سلام ستة عشر الفا وخمسمائة جندي ، اكثرهم من قوات بريطانيا وامبراطوريتها ، واستطاع حوالي الف جندي اخر ان يمهدوا لهم طريق الفرار بمعاونة الفدائيين الباسلة ، ووصلت خسائرنا الى ثلاثة عشر الفا بين قتيل وجريح وأسير فضلا عن الفين من رجال القطع البحرية ، وقد احصيت بعد الحرب بالقرب من ماليمي وخليج سودا حوالي أربعة الاف قبر الماني ، والف قبر اخرى بالقرب من ويتمو وهيراقليوان فاذا ما اضيف الى هذا الاعداد الضخمة المجهولة التي ابتلعتها الامسواج ، بدت لنا خسائر الالمان في صورة باهظة ، فلن يبلغ عددها أقل من خمسة عشر الفا بين قتيل وجريح ، كما دمرت حوالي مائة وسبعون طائرة مسن طائرات النقل ، وايا ما كان الامر ، فان النصر الذي احرزوه لا يمكن ان يقارن بالمجازر الذي نزلت بهم •

فمعركة كريت ليست سوى مثال للنتائج الفاصلة التي يتمخض عنها قتال عنيف بعيدا عن قدرات المناورة للفوز بمواقع استراتيجية ، ولم نكسن ندري شيئا عن عدد فرق جنود المظلات الالمانية ولكن الفرقة السابعة المحمولة بالمجو كانت الفرقة الوحيدة التي في حوزة جورنج ، وقد دمرت هذه المفرقة في كريت ، فقد قضى على أكثر من خمسة الاف جندي من أكثر محاربيه شجاعة وقد تهدم الكيان الكلي لهذه الوحدة بصورة يعز ترميمها ، فلم تظهر ثانية بشكل حيوي فعال ، وتستطيع القوات النيوزيلاندية والبريطانية والامبراطورية واليونانية أن تقول أنها احتملت عبئا لا ينكر في عملية جلبت لنا الكثير منراحة الاعصاب في ظروف مروعة ،

فقد زال الخطر الرهيب لمسلاح جنود المظلات الالماني فلم يعد المسى الظهور بصورة حيوية في معارك الشرق الاوسط ، نتيجة للاضرار البالغة التي حاقت به في محاربيه المتازين ، وقد نال جورنج في كريت انتصارا اشبه بالهزيمة ، لان الجهود التي بذلها هناك كانت كافية لسيطرته على قبرص والعراق وسوريا وربما فارس ايضا فمثل القوات ضرورية للاستيلاء على مناطق واسعة الاماد ، حيث لا تواجه بمقاومة جادة او عنيفة ، ولعله اصيب بكثير من خطل الراي الى الدرجة التي اطاح فيها بمثل تلك الفرص السانحة بينما ضحى بقوات لا تعوض في قتال بائس لعب فيه السلاح آلابيض الدور بينما ضحى مقاتلي الامبراطورية البريطانية ٠

وقد حصلنا على « تقرير المعركة » الذي اعده الفيلق الجوي الالماني المادي عشر الذي كانت الفرقة السابعة المحمولة بالجو بعضا منه ، وعندما

نوجه نقدنا القاسي الى انفسنا والى خططنا ، فقد يكون من المفيد أن نضيف الى ذلك وجهة نظر الفريق المضاد « لقد كتب الالمان ما يلي : كانت قوات البر البريطانية في كريت ثلاثة اضعاف ما دار في احتمائنا ، وقد اعدوا في غاية المهارة والدقة عمليات الدفاع في الجزيرة ، وجهزوا المنطقة بكل المطرق المستطاعة واتقنت عمليات التعمية بمهارة فائقة ، ونتيجة لافتقارنا الى المعلومات الصائبة عن مدى قوة العدو ونوع موقف ، عرضنا هجوم الفيلسق الجوي الحادي عشر للخطر ، وكبدناه اضرارا جسيمة ظهرت نتائجها . .

واهتز الموقف في المبحر المتوسط نظريا على آلاقل بالاضرار الجسيسة التي حاقت بنا في جزيرة كريت وحين الانسحاب منها ، وكانت معركة ماتايان في ١٨٨ اذار قد اضطرت الاسطول الايطاليان يلتزم مواقعه حينا ، امالان فقد منى اسطولنا بخسائر جديدة باهنظة ، وبانتهاء القتال في كريست لم يجد الاميرال كننجهام تحت تصرفه سوى بارجتين وثلاث طرادات وسبسع عشرة مدمرة ، وهناك تسع طرادات اخرى ومدمرات رهن الاصلاح في مصر ، اما البارجتان وورسبايت و «برهام »، وحاملة المائرات الوحيدة «فورميدال» وسواها من القطع البحرية ، فكان عليها ان تبحر من الاسكندرية حيث تستصلح في مناطق اخرى ، وقد خسرنا ثلاث طرادات وست مدمرات وعلينا ان نرسل فورا بالامدادات التي تعيد التكافئ للموقف البحري ، ولكن كوارث اخرى كانت معنا على ميعاد وهذا ما سيتضع بعد حين ، وهيات ظروفنا الشائكة احسن الفرص للعدو ليتحدى سيطرتنا على البحر المتوسط والشرق الاوسط ، ويتمادى في الشك بهذه السيطرة ، بكل ما يعنيه هذا الشك وذاك التحدي من اخطار علينا ، ولم نكن نستطيع ان ننكر عدم فوزه اذا خاض غمار التجرية .

# الفصل السابع عشر

## الجهد الاخير للجنرال ويفل

بينما كان وطيس العركة في كريت والصحراء الغربية يشبد الى ابعد مداه والمبحث عن البارجة « بسمارك » باقتناصها ومواراتها في امسواج الاطلنطى كانت مصاعب لم تسفك فيها كثير من الدماء ، ولم يبلغ في اخطارها حدا كبيرا قد بدات تعترض طريقنا في سوريا والعراق ، وكانت معاهدتنا مع العراق سنة ١٩٣٠ ، تسمح لبريطانيا في اوقات السلم .. فضلا عن أشياء اخرى ... بانشاء قاعدتين اولاهما قرب البصرة والاخرى في الحبانية ، وتعطى لقواتنا المسلحة ومعداتها حق المرور في سائر الاوقات وتضمنت المعاهدة أيضا ان لجيوشنا في حالة الحرب ان تجد كل تسهيلات مستطاعة من خطوط حديدية وانهار وموانىء ومطارات لتيسير التنقلات ، وعندما أعلنت الحرب ، قطيع العراق علاقته الدبلوماسية مع المانيا ، وان كان لم يشهر عليها الحرب ، وصارت المفوضية الايطالية في بغداد هي مقر الدعاية للمحور ، واثارة مثاعر العداء لبريطانيا وكان يسهم في تلك المهمة مفتى المقدس الذى فر من فلسطين قبيل ، أعلان الحرب وذهب الى بغداد كلاجيء سياسي وتعرضت سمعت بريطانيا بعد مزيمة فرنسا للتدهور ، وانتابنا القلق للاوضاع هناك ، ولكننا لا يحقق النتيجة المرجوة وربما يكون بعد فوات الاوان ، واي ضعف ينتساب افضل ما نستطيع من وسائل ٠

وفي اذار عام ١٩٤١ حدث التغير السيىء ، فقد الصبح رشيد عالسي الذي كان منساقا للالمان رئيسا للوزراء ، وفر من العراق الاميسر عبد الالله

الوصى المتضامن مع بريطانيا ، وتحتم علينا ان نستوثق من بقاء البصرة ، الميناء الرئيسي للعراق على الخليج العربي ، مؤمنا لحسابنا ، ولذا فقد ارسل الجنرال اوكنلك القائد العام في الهند مجموعة لواء ، استقلت الشاطىء في ١٨ نيسان دون مقاومة ، وبدأ رشيد عالمي الكيلاني العمل مستندا السى مساعدة الطائرات الالمانية وجنود المظلات في تحركاته :١٠

وكان اتجاهه في بادىء الامر نحو الحبانية قاعدتنا المجوية للتدريب في مسحراء العراق، وبها حوالي ٢٢٠٠ جندي وتسعة الاف عامل مدني، واصبحت مدرسة الطيران هناك ذات اهمية خاصة، فبدا مارشال الجو الذي كان يتولى قيادة القاعدة في اتخاذ اجراءات مؤلاتة صغيرة، وكان كل ما في القاعدة من طائرات كان طائرات تدريب او طائرات اصابها العطب، فطلب من مصر بعضا من طائرات « الجلاد يتيور » فتوافد الى القاعدة على الفور حوالي اثنتين وثمانين طائرة شكلت في اربع مجموعات، ووصلت دفعة اخرى بريطانية من الهند في ٢٩ نيسان وكان محيط كل هذا القطاع حوالي سبعة الميال ليس به من وسائل الدفاع سوى خط واحد ضعيف من الاسلاك، وفي الميال ليس به من وسائل الدفاع سوى خط واحد ضعيف من الاسلاك، وفي المعسكر اكثر من ميل واحد، وتطل عليه وعلى المطار في نفس الوقت شم المعسكر اكثر من ميل واحد، وتطل عليه وعلى المطار في نفس الوقت شم وخمسين مدفعا، ومر اليومان التاليان في مباحثات من الجانبين بلا جدوى، وفي فجر ٢ ايار بدا الاشتباك ،

وواجهنا في سوريا خطرا مماثلا مع ضيق مواردنا وقلتها وكانت سوريا احدى ممتلكات فرنسا فيما وراء البحار ، وراى الفرنسيون فيها ان الهدنة التي وقعتها حكومتهم في فيشي تسرى عليهم شروطهما ، وكانت السلطات في فيشي من جانبها تحاول جاهدة ان تحول بين جنود فرنسا في الشرق وبين الانضواء تحت لواء الحلفاء في فلسطين ، وفي شهراب عام ١٩٤٠ وصلت لجنة الهدنة الايطالية الى البلاد ، وافرج عدن المعتقلين الوالين للالمان الذين تحفظ عليهم منذ نشوب الحرب ، فاتيحت الفرمة ليبذلوا كل الجهود ، ولم تات نهاية العام حتى وصل عدد اخر من الالمان واستطاعوا بالاموال الكثيرة التي بنلوها ان يوقظوا الشاعر المعادية لبريطانيا والصهيونية بين العرب في نفس الوقت الذي استولى رشيد عالي فيه عنوة والصهيونية بين العرب في نفس الوقت الذي استولى رشيد عالي فيه عنوة على السطة ، فاثارت سوريا قلقنا ايضا ، كانت الطائرات الالمانية قيد مين المعادية على السويس من قاعدتها في جزر الدوديكانيز ، وكان

في مقدورها ان تعمل اذا رغبت ضد سوريا ، وخصوصا بقوات منقولة عن طريق الجو ، ولو استطاع الالمان التمكن من سوريا لاضحت مصر وقناة السويس ومعامل تكرير المزيت في عبادان واقعة تحت خطر التهديد المباشسر من الهجوم المجوي المتواصل ، وستكون طرق مواصلاتنا البرية بين فلسطين والعراق معرضة للخطر ايضا ، وربما تثير هذه التغيرات قلاقل في مصر ، كما ان هذا سيعتبر ضربة قاصمة على سمعتنا في تركيا وسائر دول الشهرق الاوسلط ،

وما كان رشيد عالمي يطلب المعون العسكري من هتلر حتى بدا الاميرال في اجراء مباحثات مع الألمان حول اتفاق مبدئي عن سوريا واتفقوا علمت توصيل ثلاثة ارباع المواد الالمانية الموجودة لدى بعثة المهدنة الايطالية في سوريا والمعراق ، وان تسمل للطائرات الالمانية سبل النزول في مطاراتها ، وصدرت التعليمات للجنرال وانزل المفوض السامي الفرنسي والمقائد العمم بتنفيذ هذه الاوامر ، وما اقترب ايار من نهايته حتى استقبلت مطارات سوريا مائة طائرة المانية وعشرين ايطالية .

ومنذ ان بزغ هذا التهديد الجديد ، بدا على الجنرال ويفل تردد واضع في القدرة على استيعاب مهام جديدة ، وابدى ان كل ما في وسعه ليعده ضد سوريا لا يعدو مجموعة لواء واحد ، وقال انه سيبذل كل ما في وسعه ، وسيطلق الشائعات عن وجود قوة كبيرة على اهبة الاستعداد في فلسطين فربما تفكر حكومة العراق في موقفها ، ولكن ما يقدر على توجيهه بالفعسل لا يحقق النتيجة الرجوة وربما يكون بعد فوات الاوان ، واي ضعف ينتساب قواتنا في فلسطين يوقفها على حافة الخطر ، خصوصا والحث على الشورة يجوب انحاءها ، وابرق قائلا : « لقد حدرتكم دائما ان من المستحيل ارسال اية مساعدة للعراق في الظروف الحالية عن طريق فلمعطين ، وكثيرا ما نصحت بالابتعاد عن اي المتزام هناك ، فقواتي منتشرة الى ابعد مدى في كل مكان ، وليس في استطاعتي ان اقامر باي فريق منها في عمليات يملؤني اليقين بعدم جدواهيا » •

اما الجنرال اوكنك ، فقد عرض علينا مدى المساعدات التي في مقدوره ان يمد بها العراق ، اذا حصلت على الحماية الكافية في وسائل النقل الضرورية ، والتي اوضح انها تصل الى خمسة الوية من المشاة عدا قوات اخرى مساعدة ، مما اثار اعجابنا بحماسته واندفاعه ، اما الجنرال ويفل

فلم يكن ينصاع للتعليمات دون ان يرفق بذلك احتجاجه وتبرمه ، وفي ٥ ايسار ارسل لنا برقية قال فيها :

« ارى من واجبي ان احدركم بلا تردد في ان امتداد القتال في العدراق يعرض الدفاع عن فلسطين ومصر للخطر ، وقد يترتب عليه من النتائيج الساسية مالم يدر في الحسبان ، وقد يحدث نتيجة له ما بذلت عامين في محاولة تجنبه ، وهو اندلاع فتن خطيرة داخل قواعدنا ، ولهذا فاني استحثكم ثانية بكل قوة واصرار على ان الواجب يحتم عليكم التباحث مع العراق من اجل الوصول الى ترضيات مقبولة في اقصر مدى مستطاع » •

ولم اكن مقتنعا بذلك ، وعندما عرفت ان رؤساء اركان الحرب يوافقونني عرضت القضية على لجنة الدفاع عندما انعقدت ظهر اليوم التالي ، وانتهى الاجتماع الى قرارات نهائية مؤكدة ، فارسلنا الى الجنرال ويفل تبعا لذلك التعليمات الاتية : « لا نقبل انهاء الموقف عن طريق المباحثات الا بخضوع العراقيين وتعهدهم بالتخلى عن اية مشاريع قادمة للمحور في العراق ، اما الوضع هناك فانه يؤكد الولاء التام للمحور من جانب رشيد عالي ، وانه كان ينتظر الوقت الذي يمد فيه المحور له يد العون ، قبل ان يكشف عن حقيقة اتجاهاته ، وقد اضطره وصولنا للموصل الى الافصاح عن نواياه ، قبل ان يقدر الالمان على مساعدته ، وهناك فرصة لا شك فيها للسيطرة على الموقف ثانية بالعمل الفوري الحاسم .

« وقد تعهد رؤساء اركان الحرب بتحملهم لكل مسئولية تنتج عن ارسال القوات المعينة في برقيتك على الفور ، وتطلب لجنة الدفاع الابراق البى نائب ماريشال الجو سمارت بأن الساعدة المطلوبة في طريقها اليه : وان الواجب يحتم عليه في خلال ذلك الدفاع عن الحبانية الى اقصى ما يمكن ، ومن المحتم ان نرسل الى العراق غاية ما في الوسع من المدد الجوي لتعضيد العمليات هناك بشرط ان تستمر حماية الامن في مصر » •

وفي خلال ذلك بدات طائراتنا في الحبانية وقاذفاتنا العاملة من طراز ويلنجتون من قاعدة الشعبية تشن هجومها على القوات العراقية المتجعة على ربوتها ، وقد اجابت هذه القوات بمدافعها المضادة ، واسهمت الطائرات العراقية بقذائفها ونيران مدافعها الرشاشة ، وقد قتل وجرح حوالي اربعين جنديا من قواتنا في اليوم الاول كما تحطمت حوالي اثنتين وعشرين من طائراتنا ، وعلى الرغم من الخطورة التي تهدد الطيران من منطقة تقترب منها نيران مدفعية العدو ، الا ان طيارينا خاضوا التجربة ببسالة ، ولم

يهاجمنا المشاة العراقيون . وصمت مدافعهم بعد قليل ، فلم تستمر في قصفها لغاراتنا الجوية ، او لطائراتنا حينما تحلق فوق قواتهم ، فكانت حالتها لعصبية فرصة لنا انتهزناها في اليوم الثاني ليقوم بهجوم جوي جزء من سلاحنا الجوي على قواعد السلاح الجوي العراقي ، وشنت الدوريات هجومها في ليلتى الثالث والرابع على الجبهة العراقية ، وفي الخامس وبعد اربعة ايام من هجمات سلاحنا الجوي الملكي ، كنا قد انزلنا الكنير بالعراقيين فاضطروا في تلك الليلة الى الجلاء عن مواقعهم وتبعتهم قواتنا في حملة ناحجة كانث نتائجها ان اسرنا اربعمائة عراقي ، واستولينا على اثني عشر مدفعا وستين مدفعا رشاشا وعشر سيارات مصفحة . ووجدت طائراتنا قوات في طريقها للتعضيد قامطرتها وابلا من نيرانها ، وفي ٧ ايار فك الحصار ، وفي طريقها للتعضيد قامطرتها وابلا من نيرانها ، وفي ٧ ايار فك الحصار ، وفي طريقها للتعضيد فلمطرتها وابلا من نيرانها ، وفي ٧ ايار فك الحصار ، وفي

وعندئذ اصبح العراقيون غير منفردين ، ففي ١٣ ايار هبطت بالموصل طليعة الطائرات الالمانية وغدت المهمة الاولى لسلاحنا الجوي شن الهجدوم عليها ، وقطع طرق تموينها من سوريا في الخطوط المحديدية وبعد بضعة ايام كنا قد دمرناها ووصلت مجموعة من الطائرات المقاتلة الإيطالية فيما بعد ، ولكن تحركاتها قد شلت تماما ، ووصل الضابط الالماني الذي يحمل عبء توزيع العمليات في العراق بين قوات المحور وقوات العراق وهو ابن الماريشال بلومبرج ، وصل الى بغداد ، مصابا في راسه ، بطلق ناري من حلفائه ، ولم يستطع من جاء بعده دوقد انتهى الى مطار بغداد سالما دالقيام باي عمل ، يستطع من جاء بعده دوقد انتهى الى معالا له اثره في العراق •

وفي ٣٠ ايار زحقت مقدماتنا حتى مشارف بغداد ، وعلى الرغم مسن وهن قواتنا ، ومن وجود فرقة عراقية كاملة ببغداد ، الا ان اعصاب رشيد عالي وزملائه ، لم تستطع الصمود امام زحف جيوشنا ، فالتمسوا الفرار الى ايران ، وبصحبتهم وزيرا المانيا وايطاليا في بغداد ومفتى فلسطين ، وفي اليوم التالي عقدت الهدنة واعيد الوصى الى منصبه وشكلت حكومة عراقية جديدة ، وسيطرت قواتنا على جميع المناطق الهامة في العراق ٠

وهكذا حاق الفشل بالخطة الالمانية التي هدفت الى احداث انقلاب في العراق والاستيلاء على هذه الجبهة العريضة بثمن زهيد في اللحظة الاخيرة ، وكان لديهم في ذلك الوقت بكل تأكيد قوات تنتقل عن طريق الجو ، وتمهد لهم وسائل الاستيلاء على سوريا والعراق وايران بكل ما تملكه من ابار البترول الغنية ، وكان في استطاعة يد هتلر الممتدة ان تصل بعيدا الى المهند ، وان

تمر على اليابان ولكنه على اية حال قد رغب ... كما عرفنا .. ان يوجه سلاحه الجوي بكل قواه في طريق اخر ، ولا شك انه لم ينتهز هذه الفرصة طمعا في هدية اعلى بتكاليف اقل في انحاء الشرق الاوسط طولا وعرضا .

واضطررنا لكبع امال الالمان في سوريا ان نوالي الضغط على ويفل ، وقد رغب في الا نحمله تبعات حملة في سوري ، الا اذا اصبحت الحاجة ماسة الى ذلك ، وقد اجابه رؤساء اركان الحرب بان لا مندوحة له عن حشد اكبر عدد ممكن لغزو سوريا على الا تتأثر سلامة قواته المرابطة في صحراء الغربية ، وفي ٢١ ايار في الوقت الذي بدأ الالمان فيه يشنون هجومهم على كريت، كان ويفل يبلغ تعليماته للجنرال ويتلاند ولسون بالاستعداد للزحف ،

وبدأت الاغارة في ٨ حزيران بتعضيد من احرار الفرنسيين ، وقوبلـــت جالقاومة بادىء الامر ، ولم يكن من الواضح مدى ما ستحارب اليه فيشى ، وعلى الرغم من عدم وجود عنصير المفاجاة في زحفنا ، الا ان البعض قد ظن اننا سنلقى مقاومة رمزية ليس الا ، ولكن عندمنا ادرك الفرنسيون ضعف موقفنا قويت عزائمهم على القتال وربما لا نجد سببا اخر لعنف مقاومتهــم سوى الاحتفاظ بسلامة شرفهم العسكري ، وبدا لويفل بعد قتال دام اسبوعا ان عليه ان يرسل مؤازرة اخرى ، فاستطاع ان يعد فوجا اخر ومن بين قواته الوحدة التي استولت على بغداد فيما سبق ، واستولى الاستراليون علىى دمشق بعد ثلاثة ايام دار فيها قتال مرير وكان ذلك في ٢١ حزيران ، وقد عضدت زحفهم على المدينة عملية باسلة استوجبت الثمن غاليا هبطت فيها وحدة مسن الفدائيين الحادية عشرة خلف خطوط العدو من البحر ، واحس الجنرال رائتز بأنه بذل ما في وسعه واستنفد طاقته ، وكان لا يزال حوالي اربعة وعشرين الف جندي يقاتلون معه ، ولكن امله في الاستمرار كان قد انهار فلم يبــق من قواته الجوية الاحوالي الخمس ، وفي الثامنة والنصف من صباح ١٢ تمور وصلت رسل من فيشي ترغب في الهدنة ، وقد استجبنا اليهم بالطبع ، وابرمنا اتفاقا ، انضمت سوريا على اشره الى سيطسرة الحلفاء ، وكانت خسائرنا حوالي ٤٦٠٠ بين قتيل وجريح ، بينما كانت خسائر الاعداء ٦٥٠٠ ، ولم يبق هناك غير اجراء واحد مثير ، فقد قامت السلطات الفرنسية بترحيل الاسرى الى فيشى ، ومعنى هذا انهم سينقلون بكسل تأكيد السي معسكرات المانيا ، وعندما عرفنا هذا الاجراء الغريب الذي عجز الفرنسيون عن تقسيره قمنا باعتقال الجنرال رانتز وكبار ضباطه كرهائن ، مما ادى الى احسن النتائج اذ عاد جنودنا في سلام ٠

وتحسنت اوضاعنا الاستراتيجية في الشرق الاوسط نتيجة للعمليات الموفقة في سبوريا والعراق فسد الطريق امام اية رغبة للعدو في التوغل شرق البحر المتوسط ، وامتد شمالا خط دفاعنا عن قناة السويس مسافة مائتين وخمسين ميلاً • وزال القلق عن حدود تركيا الجنوبية ، واصبح في يقينها الان ان باستطاعة دولة صديقة ان تمد يد العون العاجل في اى وقت يلوح لها المضطر ، وقد دمرت معركة كريت مع ما دفعنا فيها من ثمن باهظ القوة الضاربة للعدو ، وسحقنا اخيرا الثورة العراقية ، وبقوات صغيرة تستدعي الشفقة اعدنا سيطرتنا على منطقة شاسعة وحدد استيلاؤنا على سوريا وهجومنسا عليها الذي ارغمتنا عليه الضرورة الملحة رغبات العدو في الانطلاق بأتجاه خليج البصرة والهند بصورة حاسمة ولو استجبنا لدواعي التريث والعقل ولم تحول وزارة الحرب كل مشروع الى عملية ظافرة ، ولو لم نفرض وجهة نظرنا على كافة القادة العسكريين في المنطقة ، لكنا في موقف الراضين عن الاضرار الجسيمة التي تكبدناها في كريت ، ولم نحقق الارباح العظيمة التي جنيناها من حربنا المجيدة هناك ولو تخاذل الجنرال ويفل تحت وطاة السهام الجسيمة التي القتها الحوادث على عاتقه ، وصمدت امامنا وجهة نظرة ، فأن مـا اسفرت عنه الحرب وان مستقبل تركيا كان سيحدث فيها تغيرات رئيسية ، فاذا كانت هذاك حسنات لتخلى الانسان عن كل ما ليس في وسعه ، وعن اقلاعه عن كل عمل لا يقتنع به شخصيا ، فلكل قاعدة - في الحدب وفي الحياة -شواذهــا ٠

ويجب الا ننسى ان ثورة العراق ، والانطلاق الى سوريا لم يكونا غير احداث صغيرة من الاخطار المفاجئة في الشرق الاوسط التي عاش في غضونها الجنرال ويفل ، واحاطت بكل كيانه ، وعلى نفس النمط والمثال كان ميدان الشرق الاوسط بأكمله ليس سوى امر ثانوي بجانب مشاكلنا العالمية التي كنا نبصرها في لندن ، حيث يقفز فيها الى مقدمة اهتمامنا خطر الغزو ، وحرب الغواصات ، والتهديد الياباني ، وقد انتصرنا على سائر هذه الاختبارات القاسية بدون ان ننسى ما منينا به من خسائر فادحة بفضل قوة وزارة الحرب والتفاهم بين اعضائها ، وصلات الاحترام المتبادل ، واستعراض وجهات النظر بين القادة العسكريين والسياسيين ، وبفضل جهازنا الحربي الذي كان يعمل في هدوء ورتابة ، وليس امامي الان ما اعرضه في مجال البحث سوى القتال في الصحراء العربية ، وكان موضوعها يستأثر بعظيه

اهتمام مني ومن رؤساء الاركان ومع اننا لم ننل فيها اي انتصار الا اننا فرضنا على رومل التوقف لمدة خمسة شهور اخرى •

#### \*\*\*

وكانت مخابراتنا في ذلك الوقت قد نفذت الى عقر قيادة رومل وتولى عميلنا ارسال ادق الاخبار عما يواجهه رومل من مصاعب شتى في موقف المتجمد الغريب وكنا ندرك تماما الثغرة الوحيدة التي كان يأمل القائد الالماني في الابقاء عليها ، كما كنا نقف على الاوامر الممارمة والتحذيرات الشديدة التي كانت تصله من القيادة الالمانية العليا ، منذرة اياه بالا تهرب الكاسب التي حازها حتى هذه الاونة في خضم اعتماده اكثر مما ينبغي على يمسن الطالسم •

وكذا نمد ويفل بكافة المعلومات ، وقد رغب بدافع شخصي بحت ، وفي غمار القتال الدائر في كريت ان يجرب مخالبه في رومل قبل ان تلحق به الفرقة الالمانية المدرعة التي تنشر الرعب ، وهي الفرقة المخامسة عشرة ، عابرة طريق طرابلس الطويل وقبل ان يتاح له فتح ابواب بنغازي ، لتكون المطريق القصير لوسائل تموينه ، واراد ان يشن هجوما حتى قبل ان تباشر الدبابات التي ارسلناها في عملية « النمر » اداء مهمتها ، وارادت قوة صغيرة يتولىي قيادتها الجنرال غوت ان تتولى هي شن هذا الهجوم ولكنه المدحر تماميا وفاتت الفرصة التي كانت متاحة لهزيمة رومل قبل ان تلحق به التعزيزات اللازمية ،

وعلى الرغم من اسراعنا في اتخاذ الاعدادات ، الا أن التأخيب في تفريغ واستصلاح وتجهيل دبابات عملية النمسر للقتال ، كان في غايلة القسوة واتضبح بعد القيام بتفريلغ الشحنة أن بعض الدبابات التي كانست بطيئة من الناحية الميكانيكية لا تصلح ، وعاجلا ما سهلت الامور ، فقلم جمع رومل القسم الاكبر من فرقته الدرعة الخامسة عشرة ، وحشد قواتله على الحدود بين كابوتزر وسيدي عمر ، ودار في احتماله قيامنا بهجوم عنيف السيطرة على طبرق ، ولذلك فقد قرر الاستبلاء ثانية على حلفايا والابقاء عليها ليصبح هذا الهجوم صعبا للغاية وكانت الدفعة الثالثة من حرس جولد ستريم وكتيبة مدفعية الميدان ، ووحدتان من الدبابات تقوم بحماية هذا المر المعروف في 17 ايار بدا العدو تقدمه ، واستولى على مركز في الشمال ، يشرف على سائر النقط التي يرابط فيها الفوج ، وفي صباح اليوم التالي ، وبعد أن دوت

طلقات المدافع ، قام فوجان المانيان تؤازرهما على الاقل ستون دبابة بهجوم مجتاح ، جعل قراتنا على حافة الخطر ، وكانت الوحدات الاضافية بعيدة بحيث لا تملك المشاركة في القتال ، ولم نجد المامنا سيلا سوى القيام بانقاذ قواتنا في هدوء ودون جلبة ، وقد قمنا بذلك فعلا ولكن الثمن كان باهظا ، فلم تبق من دباباتنا الا اثنتان صالحتان للعمل ، ووصل رومل الى ما يريد وبدا يدعم موقفه في حلفايا • وقد كانت سيطرته على هذا الموقع حد كما كان يتطلع حسبيلا بتعويق قدرتنا على العمل بعد ثلاثة اسابيع •

#### \*\*\*

وظللنا نعد في هجوم حيوي حاسم سميناه « فاس المعركة » ولكن كان المامنا جانب مظلم ففي يوم ٣١ ايار ارسل الينا ويفل يخبرنا بالصاعب الفنية الجمة التي تعترض طريقه في اعادة تجهيز الفرقة السابعة المدرعة ، وذكر اول موعد يسعه أن يبدأ فيه الهجوم هو ١٥ حزيران ، وأكد انه يدرك تبعات التأجيل ، وقد تصل الى العدو امداد جوية اخرى ، وقد شن هجوما عارما على طبرق ، الا أن المعركة القادمة فيما يرى ستكون قتالا بين الدبابات ولهذا فعليه أن يمنح فرقته المدرعة كل ما يستطيع ، وأكد لنا أن فرصة التأجيل والتريث تزيد من احتمالات النصير .

وفي هذه الاثناء كنت نافد الصبر يتجاذبني الرجاء والضوف من جراء هجومنا في الصحراء متعجلا لوقوعه ، متيقنا انه قد يحول الى لمغتنا سير المعركة الافريقية كلها ، واستطاع الالمان استغلال ميناء بنغازي في سرعة ، مع اننا لم نوفق الى ذلك في بداية العام ، وعن طريق هذا الميناء وصلت اليهم كثير من المؤن والذخائر ، وقد عرفنا حقيما بعد - أن الالمان استطاعوا رصد جزء كبير من سلاحهم الدرع في خطوطهم الامامية وحشدوا حوالي مائتسي دبابة في مقابل دباباتنا المبالغة نحو من مائة وثمانين .

وفي صباح ١٥ حزيران بدات عملية « قاس المعركة » وفي بداية الامسر سارت الامور كما نحب غير انه في ١٧ حزيران اي في اليوم الثالث من المعركة اخذ كل شيء ينقلب على عقبة ، وادركنا اننا منينا بالفشل في غارتنا ، فبدات عمليات التقهقر المنظم ، تحت حماية من سلاح الطيران ، ولم يبد العدو اى محاولة لتعقبنا ، وربما يكون ذلك بسبب الاضرار التي انزلتها بسلاحه المدرع قاذفات قنابلنا ، وربما تكون هناك اسباب اخرى فقد علمنا فيما بعد ان اوامر رومل كانت تحرص على الدفاع وتوفير القوى لهجوم في الخريف ، ومعنى

ذلك ان القيام بمطاردتنا يتنافى مع خططه ، فضلا عما يتكبده من اضسرار فادحهة •

ومن ان هذا القتال كان محدودا اذا قورن بالمعركة الواسعة المدى في البحر الابيض التوسط في شتى اشتباكها ، هان ما اصبنا به من فشل كسان ضربة مؤلمة ، لان نجاحنا في الصحراء يعنى تدمير جيش رومسل المفامس ، والاستيلاء على طبرق وانقاذ حاميتها ، وسرعان ما انسحب العدو السسى ما بعد بنغازي بنفس الطريقة التي زحف بها ، وقد كلفنا هذا الهدف كثيرا فنحن لم ننس الاخطار التي صاحبت عملية « النمر » ، ومقامرتنا باشيساء كثيرة ، ولم اكن بعد قد عرفت شيئا عما وقع في يوم ١٧ ، ولكن الاخبار كانت ستصلني حتما بعد قليل ، لذلك فقد ذهبت الى شارتويل ، الوصدة ومنذ مدة ، انشد هناك نوعا من العزلة ، واحيا وحيدا ، فجاءتني هنالك الانباء فدضيت اتجول في الوادي حزينا وحيدا ، محدة ساعات ،

#### \*\*\*

ولا شك في أن القارىء الذي تابعني ، قد تهيأت نفسه لتقبل القسرار الذي انتهيت اليه في المثلث الاخير من شهر حزيران سنة ١٩٤١ ، فقد قر شمورنا في لندن بأن ويفل اصبح شخصية شائكة ، ومن الصائب أن يقال أننا ركبنا الجواد حتى استنفد قواه ، ولا شك ان اجتماع خمسة او ستة ميادين للقتال في تقارب مثير بما تزخر به من نصر او هزيمة ، تتغلب فيه الاخيرة دائما ، ثم وقوع ذلك كله على كاهل القائد العام قرد ، يؤلفان عبدًا لم يسبق أن صادقه الا عدد قليل من المقادة ، ولم اقنع بما قدمه ويفل تبريرا لفشله والذي عزأه الى قتالنا في كريت ، والى عدم امداده بعدد اخر من الدبابات ، وكان رؤساء اركان الحرب قد تخطوا اراءه فعلا في عملية العراق البسيطة الناجحة ، والتي ادت الى السيطرة النهائية على الحبانية ، والى ان نحصل على نجاح محلى مام ، ثم جاءت خطة « فأس المعركة » التي نفذها ويفل نظرا للاخطار الشديدة التي احاطت بعملية « الذعر » ولم اكن راضيا عما استقبلت به قيادة الاوسط دبابات « النمر » من اجراءات مع ما اعترضها من مصاعب تغلبت عليهــبا لحسن الحظ ولكنني كنت معجبا من ناحية اخرى بروح المغامرة التي ابداها في هذه المركة الصغيرة وعدم التفاته لما يهدد شخصه من اخطار حين طيرانه ذهابا وأيابا ، فوق هذه المساحات الشاسعة ، التي تشب في انحائها والمضطربة ف مثل هذه المعارك الراهنة ولكنني كنت واثقًا من عدم التوقيق ، في وضع خطته

العملية ، خصوصا حين فشلت في تحقيق اندفاع من ناحية طبرق ، في الوقت الذي حدث فيه الهجوم ليكون تمهيدا لذلك ليس اكثر ، وحركة مصاحبة في ذات الوقت ·

وفضلا عن ذلك كانت هناك الضربة التي سددها رومل لجناحها في الصحراء فقضت على كل الخطط التي كنا على اهبة تنفيذها باليونان ، ودمرت كيانها بما تنطوي عليه من جوانب قائمة وانتصارات باهرة ، كانت تلوح لنا على اطراف المسرح البلقاني الكبير ، وتذكرت قولي السابق ؟ « ان رومل قد نزع اكاليل الغار عن رأس ويفل ومرغ بها في الرمال » وقد لا يكون ذلك مستساغا ، ولكنه على اية حال نتيجة لحزن ملم ، ولكن الحكم الصائب على كل ماحدث من المكن ان يستمد دعائمه مما تشير اليه الوثائق المدونة في أوانة ، ومما يكشف عنه المستقبل من ادلة اخرى ، والذي حدث انني انتهيت اللي رأي حاسم بعد معركة « فأس المعركة » وهدو ضرورة تغيير جوهري في القيادة .

وكان الجنرال اوكنلك القائد العام في الهند ، ما زال يثير اعجابسي بما فعله في نارفيك في خلال الحملة النرويجية ، فقد لست فيه الميل الشديد للسلامة والتحسس بالنتائج ، وهما امران مفقودان في الحرب ، مع القناعـة بكل ما يتوقع منه تحقيق الحد الادنى من الرغبات لكننى على اية حال كانت تثير أعجابي مواهبة الشخصية ، وذهنه المثالق وأخلاقه الرفيعة ، وعندما كان قائدا للمنطقة الجنوبية بعد نارفيك في انجلترا ، وصلتنى كثير من الرسائل من جهات رسمية وغير رسمية نصف مابثة من حيوية ونشاط في قيادته الجديدة ، وقد استحسن الجميع توليه للقيادة العامة في الهند وقد وقفنا قبل هنيهة على مقدار حماسته لتسيير القوات الهندية للبصرة ، وضرورة القضاء على ثورة العراق وكنت اعتقد ان اوكنلك دم جديد سيثير الحيوية ويتحمل التبعات بشجاعة اذا تولى قيادة الشرق الاوسط كما أن ويفل سيصادف فسي توليه عيادة الهند العظيمة فرصة لاستعادة انفاسه ، قبل أن تهجم الأخطار المتوقعة في كل حين ، ووجدت موافقة تامة لارائى هذه في الوزارة ، وبين رؤساء الاركان في لمندن ولعل المقارىء لا ينسى انني لا احرص قط على أن اتولسى اى سلطات استبدادية وان ارائي كانت تتمشى دائما مع وجهات نظر الخبراء السياسيين ، واصدرت اوامري الجديدة في ٢١ حزيران ، فتلقاها ويفل في هدوء ، وكان يهم برحلة الى الحبشة سرعان ما وضحت امامه مخاطرها ، وقد كتب من ارخ حياته قائلا أن الجنرال عندما وصلت برقيتى قال: أن

رئيس الوزراء على حق فالموقف هنا يحتاج الى يد جديدة وعين اخرى » ·

### \*\*\*

وكان القلق ينتابني منذ اشهر لما وجدت عليه قيسادة القاهرة مسن نقصان الكفاءة الواضع ، وادركت جيدا مدى الاعباء الثقيلة التي تتراكم على كاهل القائد العام المنهك ، وكان ويفل نفسه وغيره من القادة العامين قد عبروا عن احتياجهم في ١٨ ايار الى بعض المعاونين ، وقد اكد ذلك ايضسا رفيقاه القائد المعام الجوي والقائد المبحري ، وكانت زيارة المستر ايدن تثير الارتياح في نفوس جميع القادة الحساسهم بوجود شخصية ذات سلطة سياسية عليا معهم ، وعند عودته الى الوطن شعروا بفراغ كبير .

وكنت لم اسمع عن ولدي راندولف كثيرا في الايام الاخيرة وقد كان واحدا من الفدائيين الذين تفرق شملهم الان الى حدد ما في الصحراء ، وفي ٧ حزيران وصلتني برقية منه عن طريق وزارة الخارجية ارسلها من القاهرة بعد اطلاع سفيرنا عليها السير مايلز لاميسون ، ويقول فيها :

« ارى ـ لننتصر في القتال ـ ضرورة وجود شخصية مدنية ذات كفاءة في الميدان توضع المعالم السياسية والاستراتيجية يوما بعد يوم ، فلم لاتبعث بأحد اعضاء وزارة الحرب هنا يرأس كل الجهود الحربية ، وكل احتياجه لا يتعدى ـ فضلا عن مجموعة صغيرة من الموظفين ـ الى رجلين قديـريـن ينسق احدهما شئون التموين ، ويقــوم الاخر بالرقابة والدعايـة ، ويرى هنا كثير من المفكرين ان الحاجة ملحة لتغيير جوهري ، وليس الى تبديـل الافراد فحسب ، فالفرصة سانحة تماما لاجراء تعديل في الكيان كله ، ارجو ان تغفر اقلاقي لك ، فقد اضطررت اليه ليقيني بان الوضع هنا اصبح لا يحتمل وان العمل العاجل ضروري لاي نصر متوقع » .

ولا ريب في ان هذه الرسالة دعمت نواياي نحو العمل النهائي الحاسم ، وقد ارسلت اليه بعد اسبوعين : « لقد توافقت اراؤك القيمة والمرتبة في رسالتك الى مع ما كان يخالج نفسي من افكار منذ مدة غير قليلة » ، وعلى هدى من ذلك اتخذت طريقي •

وكان الكابتن اوليفر ليتلتون قد اشترك في الوزارة وزيرا للتجارة منذ تشرين اول سنة ١٩٤٠ وكنت اعرفه منذ صباه ، ففي غضون الحرب العالمية الاولى اشترك في وحدة قاذفي القنابل ، واصيب مرات عديدة ببعض الجراح ، واستحق عددا من الاوسمة ، وبعد ان ترك الخدمة العسكرية خاض غمسار

الاعمال الحرة ، واصبح عضو مجلس الادارة المنتب الشركة معدنية كبرى ، ولما كنت واثقا من مواهبه الخاصة فقد عملت على اشراكه في البرلمان واسهامه في الوزارة ، وقد استأهل تقديرا من جميع زملائه في حكومتنا القومية ، وكنت قد تعديت وجهة نظره في توزيع الملابس بالبطاقات ، ولكن لما وافق مجلس الوزراء ومجلس العموم على ذلك رضيت به ، ولا شك في ان ذلك جاء في اوانه ، لقد كان رجلا كفؤا للعمل بمهارة في كافة الميادين ، مما جعلني اثق في صلاحيته للمنصب المقترح الجديد ، كعضو في وزارة الحرب مقره المشرق الاوسط ولا شك في ان هذا العمل سيخفف كثيرا من العبء الواقع على القادة العسكريين ، وايد كل زملائي من جميع الاحزاب هذا الرأى ، وعلى ذلك عين على ان تكون مهمته الاولى « المساهمة في حمل المتبعات المنوطة بالقادة العسكريين واصدار التعليمات العاجلة على هدى من تفهم سياسة حكومة بلالته في شتى الشئون المتعليمات العاجلة على هدى من تفهم سياسة حكومة بلالته في شتى الشئون المتعلقة بمختلف الوزارات والدوائر التي كانت تصل قبل ذلك الى لندن للفصل فيها »

ولا شك في ان هذه التنظيمات الجديدة ، بما تتضمنه من نتائج ادارية ، جاءت ملائمة كل الملاءمة للتغيرات التي حدثت في قيادة الشرق الاوسط •



## الفصل الثامن عشر

### نيميسيس الهـة الثار السوفياتيــه

تقول الاساطير ان نيميسيس الهة غاضبة ، تنزل النقمة بكل خصط يتجاوز الحدود ، وتحد من غلواء كل مغرور ، وتثار من كل من يقترف جريمة نادرة الوقوع »

وعلينا هنا ان نوضح تماما ما تردت فيه الحكومة السوفييتية من اخطاء فاضحة ، وغرور ماقون قدرت على اثره الموقف هي وجهازها الشيوعي الضخم، وان نكشف ما كان يسودها من جهل ابعدها عن ادراك حقيقة موقفها •

وكانت هذه الحكومة قد ابدت عدم اهتمامها بمصير السدول الغربية على الرغم من ان هذا لا يعني سوى تحطيم الجبهة الثانية التي قامت بعد ذلك بقليل للمطالبة الملحة بها ، وظهر ان هذه الحكومة لم يدر في خاطرها ان هثر قد عقد العزم منذ شهور سنة على تدميرها ، واذا كانت مخابراتها قد الوصلت اليها انباء انتشار القوات الالمانية على مدى واسع في اتجاه الشرق ، وقد اخذ يتضاعف يوما بعد يوم ، هانها تكون قد تفاهلت عن اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهته ، فهاهي المانيا تحت رضائها تجتاح البلقان باكمله ، وحكرمة السوفييت تذكر الديمقراطيات الغربية وتستهين بها ، ولكن كان في استطاعتها ان تؤازر بريطانيا في تكتيل دول البلقان الاربع ، تركيا ، ورومانيا ، وبلغاريا ويوغسلافيا في حلف واحد لمقاومة هتلر بالنسبة لان هذه الدول تعتبر ذات اهمية خاصة لامنها وسلامة حدودها ، ومع ذلك فقد رضيت بأن تنهار وان تجتاحها الفوضى والاضطراب ، وان تختفي واحدة بعد واحدة عدا تركيا .

من الوجود ، وقد تكون الحرب في مجملها مجموعة من الاخطاء ، ولكني اشك قيما اذا كانت هناك جريمة اخرى تعادل في شناعتها ما ارتكبه ستالين وقادته السوفييت من جرم عندما تغاضوا عن كافة امكانيات دول البلقان ولبشوا في حالة خمول وتراخ أو جهل وحاجة المزيد من الادراك ، ينتظرون الخطر الجامح الذي كان مسلطا على رقبة روسبا ، وكنا انذاك نعدهم فئة من الانائيين في تقديراتهم ، ولكنهم اكدوا لنا في تلك الفترة انهم سدج مغفلون كذلك وكان علينا ان نرى في ميدان العركة على ما اشتهر عن « روسيا الام ، من شجاعة وقدرة على الحشد والاحتمال ، ولكن بالنظر الى الاستراتيجية والسنياسة وتفهم الامور فقد بدأ ستالين ورفاقه في هذه الفترة تأغبى الناس في تاريخ الحرب العالمية الثانية ،

وكانت عملية «بربروسا» الذي اصدر بها هتلر تعليماته ﴿، ١٨ تشرين اول سنة ١٩٤٠ ، تتضمن الخطة لحشد القوى بصورة عامة كما وضحت التبعات الاولى للجيوش التي حشدها ضد روسيا ، وكان كل عدد الوحدات الالمانية الموجودة في المانيا عند اصدار هذه التعليمات يزيد عن اربع وثلاثين فرقة , وزيادة هذا العدد الى اكثر من اضعافه الثلاثة عمل هائل بدل على التخطيط والاعداد ، استنفذ الاشهر الاولى من سنة ١٩٤١ ، واحتاجت المغاميرة البلقانية ، التي رضي هتلر أن يحوض غمارها أن يوجه في شهركانون ثاني وشباط حوالى خمس فرق ، من الشرق الى الجنوب ثلاث فرق منها مدرعات ، ولسم يأت شهر ايار حتى كانت القوات الالمانية في الشرق قد وصل تعداد فرقها الى سبع وثمانين ، بينما كان هناك خمس وعشرون فرقة تواجه الموقف في البلقان ، واذا ما نظرنا جيدا الى ما ينطوى عليه غزو روسيا من اخطار ، وما يلزمه من قوات ، فقد كان من خطل الراى تحويل الحشود لهذا العمــل الخطير، وسنعرف بعد قليل كيف ارغمت احداث البلقان، ومقاومتنا الصامدة هناك ، ولا سيما ثورة يوغوسلافيا ، ارغم كل ذلك هتلر على ان بؤجسل مغامرته الكبيرة خمسة اسابيع اخرى ، ولم يكن احد يعرف مدى اهمية هــذا التاخير واثاره ، الاحين حل الشتاء ، وما صحيه من تغيير في اقدار الزحف الالماني على روسيا ، ومن الطبيعي ان يرى الانسان ان الفضل لهذا التأجيل في تجاه موسكو ، وقد تم خلال شهر ايار وبداية حزيران سحب اغلب الفرق الالمانية المدربة تدريبا جيدا من البلقان الى الجبهة الشرقية ، وكان الالمان في ابان هجومهم يملكون مائة وعشرين فرقة من بينها سبع عشرة فرقة مدرعة واثنتا عشرة فرقة اليبة ، وتبعت ست فرق رومانية اخرى مجموعة القوات

الجنوبية ، وكان هناك ست وعشرون فرقة اخرى تجمعت او هي على وشك التجمع كقوات احتياطية ولم يكد يطلع تموز حتى كان لدى القيادة الالمانيسة فرصة استخدام مائة وخمسين فرقة على اقل تقدير ، تسندها قسوة السلاح الجوي الالماني الضاربة ، وتقدر بحوالي الفين وسبعمائة طائرة •

وكان يخالجني الشك حتى شهر اذار في تصميم هتلر على قتال روسيا ، ولم يدر بخاطري ان ذلك سيحدث قريبا جدا ، وكانت مخابراتنا قد امدتنا بمعلومات مقصلة عن تحركات الجيوش الالمانية الكبيرة في اتجاه دول البلقان ، وهو ما شهدته الشهور الثلاثة الاولى من عام ١٩٤١ ، وكان في مقدور جواسيسنا الانتقال بحريسة في تلك البلاد نصف المحايدة ، وأن يواصلوا اطلاعهم الدقيق على تحركات الجيوش الالمانية المهائلة في السكك الحديدية أو في الطرق المعبدة الى الجنوب الشرقي ، لكن هذه التحركات كافة لم تكن تقطع الشك بأي محاولة لغنو روسيا ، وكان من السهل تقسيرها برغبة المانية في المحافظة التامة على مصالحها برومانيا ، وما تضمره نحو اليونان ، واوضاعها مع يوغوسلافيا والمجر ، الما التقريرات عن النحركات الواسعة التي تقع عبر المانيا تجاه الجبهة الروسية اساسية وهي التي تمتد من رومانيا حتى البلطيق ، فكانت اقل واصعب تفهما مما سبق ، وكان في تفكيري ان فتح حتى البلطيق ، فكانت اقل واصعب تفهما مما سبق ، وكان في تفكيري ان فتح المانيا لجبهة رئيسية اخرى مع روسيا في هذه الاونة ، وقبل ان تستقسر المانيا لجبهة رئيسية اخرى مع روسيا في هذه الاونة ، وقبل ان تستقسر الموضاع في البلقان امر يثير الدهشة حقا لانه بعيد في غرابته ،

ولم يحدث ما يشير الى انتقاص القوى التي تواجهنا بها المانيا عبسر المانش ، فما بزال الهجوم الجوي الالماني على بلادنا في عنفوانه ، وكان مجرد غفلة روسيا السوفييتية ثم قبولها اخيرا لهذا التدفق الالماني على رومانيا وبلغاريا ، والبراهين التي بين ايدينا على مدى العون الضخم الذى تمد به روسيا المانيا ، والاشتراك الواضح في مصلحة الدولتين حين تسحق الامبراطورية البريطانية ويجتاح الشرق ، كل هذا يوحي لنا بان هتار وستالين يفكران في صفقة مشتركة على حسابنا ولن يقف احدهما موقف العداء مسن الأخر ، وها نحن الان قد ادركنا ان هذه الصفقة كانت من بين امال ستالين الراسعة التي طالما طافت باحلامه •

وكان يتفق معي في هذه المشاعر والتقديرات افراد لجنة للمخابرات ، وقد حملوا الى في ٧ نيسان ان اخبارا تجوب الان انحاء اوروبا عن خطة المانيا في اجتياح روسيا ، ولكنهم رأوا ان هذا الاحتمال مستبعد في الظروف الراهنة على الاقل ، لانه بالرغم من تدفق جيوش المانية ضخمة على الشرق ، واحتمال

قتال المانيا لروسيا في وقت اخر ، فان الوقت المحاضر غير ملائم لتخوض المانيا مع روسيا غمار معركة رئيسية ، وقد راوا ان الاحتمال المعقول ان يظل هدف المانيا الجوهري في عام ١٩٤١ هو انزال هزيمة ببريطانيا ، وفي ٢٣ ايار رائ اعضاء هذه اللجنة المشتركة ممن يمثلون القوات المسلحة الثلاثة ، ان شائعات الهجوم الالماني على روسيا قد ضعفت قليلا ، وان الشائع الان هو اعتزام البلدين توقيع معاهدة جديدة بينهما في اقرب فرصة •

وكان رؤساء اركان حزبنا اكثر معرفه من معاونيهم ، واشد تثبتا ، فقد ارسلوا تحذيرا الى قيادة الشرق الاوسط العامة في ٣١ ايار ، جاء فيه : « لدينا البراهين الدالة على ان الالمان يجمعون قوات هائلة وسلاحا جويا كبيرا ضد روسيا ، ومن المحتمل ان يطلبوا منها مهددين لها طلبات تضر بصالحنا . فاذا ابى الروس شنوا عليهم الهجوم »

وفي ٥ حزيران رأت لجنة المخابرات المشتركة ان الاعدادات العسكريـة الالمانية في شرق اوربا واسعة النطاق ، وان شيئا حاسما سيحدث اكبر اهمية من اي اتفاق اقتصادي وربما تهدف المانيا الى ان تزيل من حدودها المشرقية اي خطر محتمل ان يكون مصدره القوات السوفييتية المائلة العدد ، ولكن اللجنة حائرة تماما في تعيين الهدف الحقيقي وهل هو الحرب ام المعاهدة ؟ »

ولم اقتنع بهذا الاسلوب من التقارير العامة ، وملت الى ان اطلعب بنفسي على مصادر هذه التكهنات ، فرغبت الى الرائد ( الميجور ) ويزموند مورتون ، بأن يجهز لي قصاصات مختاره من التقارير منذ بداية الصيف لسنة ١٩٤٠ ، وأن يستمر في هذا العمل يوميا ، مما استطعت به استنباط وجهة نظر خاصة عن القضية قبل وقوع احداثها بزمن كاف .

وغندما اطلعت على تقرير المخابرات ، ارسله احد عيوننا الموثوقية جدا ، في يوم من الايام الاخيرة من شهر اذار سنة ١٩٤١ ، شعرت بكثير من الارتياح لدى قرائه ، وكان عن تحركات المدرعات الالمانية ، والتحركات المضادة لها على المخطوط الحديدية والواصلة بين بوخارست وكراكاو ، وقد اوضح هذا التقرير انه عقب توقيع الوزراء اليوغوسلافيين على الميثاق الثلاثي، فان ثلاث فرق مدرعة ( بانزر ) من بين خمس فرق كانت قد عبرت رومانيا جنوبا في اتجاه الحدود اليونانية واليوغسلافية قد اتجهت الى الشمال نحو كراكاو ثم عادت على التو دراجها بعد ثورة بلغراد ، ورجعت الفرق الثلاث الى رومانيا وليس من سبيل الى ان تسير هذه الاعداد الضخمة من القطارات

التي تصل الى ستين قطارا ثم تنقلب على عقبها فورا ، دون أن يقع على فالله عملاؤنا اليقظون في المنطقة •

واضاءت لي هذه المعلومات الطريق لتفهم الموقف ، فتوجه هذا العدد الضخم من المدرعات الى كراكاو وتحوله عن المسرح البلقاني في اشد الاوقات احتياجا له ، يعني بصورة واضحة ان هتلر قد بيت عزمه على الهجوم على روسيا في شهر ايار ، وهذا ما وثقت فيه غاية الثقة ، اما عودة هذه الدرعات فلا تعني سوى ان تأجيلا حدث لموعد الهجوم على روسيا من ايار الى حزيران ، واتجه تفكيري الى تلمس سبيل لاستثارة ستالين وانذاره بهذا الخطر المحدق ، محاولا ان يكون بيني وبينه من الصلات ما بيني وبين الرئيس روزفلت ، وارسلت اليه رسالة مختصرة يحوطها الغموض ، املا ان يثير هذا الغموض وكونها اول رسالة ارسلها اليه بعد الرسالة الرسمية التي ابرقت اليه بها في ٢٥ حزيران سنة ١٩٤٠ اوصي فيها بقبول تعيين السير ستأفورد كريبس فيها بقبول تعيين السير ستأفورد كريبس فيها بقبول تعيين السير ستأفورد كريبس فيها بأباهه للموقف وهذا هدو نص

- « من رئيس الوزراء الى السير ستافورد كريبس ، ٣ ابريل ١٩٤١ »
- « مع هذا رسالة خأصة الى المستر ستالين ، بشرط ابلاغها اليسه شخصيسا . »

- « لدى براهين وثيقة من مصدر لا يتطرق اليه الشك بأن الالمان عندما يتيقنون من وقوع يوغسلافيا في قبضتهم - اي بعد ٢٠ ادار - بدأوا يتحولون بثلاث فرق مدرعة من فرقهم الخمس من رومانيا الى جنوب بولنده ، وعندما فاجأتهم ثورة الصرب ، عادت الفرق على اعقابها ، ولا شك في ان فخامتكم ستقدرون هذه الحقائق الهامة » ٠

ولم يصلني رد من السفير الا في ١٧ نيسان عندما اخبرني انه قبيسل تسلمه رسالتي كان قد وجه خطابا خاصا الى فيشينسكي ، واوضسح فيه تخاذل الحكومة السوفييتية عن مواجهة اجتياح المانيا لدول البلقان ، وحث الاتحاد السوفييتي بعبارات شديدة ، من اجل مصالحه الخاصة ان يحول سياسته الى سياسة متازرة مع الدول التي لا تزال تحارب المحور في تلك الجبهة ، واضاف السفير قائلا :

- « واذا كنت الان سابلغ ستالين عن طريق مولوتوف برقيسة رئيس الوزراء ، التي يفهم منها نفس الفكرة ولكنها تعرضها بصورة اكثر اختصارا

وحزما ، فاني اخشى ان يكون تأثيرها الوحيد اضعافا لملاثر الذي ابقته وسالتى في نفس فيشنسكى ٠٠٠ »

وقد احنقني هذا التصرف ، والتأخير الذي حدث ، وكانت هذه هي الرسالة الوحيدة التي ارسلتها الى ستالين شخصيا قبل ان يشن الهجوم ، وكان الهدف من ايجازها ، والظروف الخاصة بها ، وصدورها عن رئيس حكومة لتبلغ مباشرة وبصفة شخصية عن طريق السفير الى رئيس الحكومة الروسية ، كان الهدف من كل ذلك ان تقع موقعا خاصا من نفس ستالين وتثير انتباهه لما حوله ، وقد عرفت اخيرا ان السير ستأفورد كريبس قد سلمها الى فيشنسكي في ١٩ نيسان ، وان هذا بدوره قد ابلغ السفير في يصوم ٢٣ ، ان مضمون الرسالة قد بلغ الى ستالين •

وليس في استطاعتي ان اقرر جازما مدى ما كانت تفعله رسالتي لـو سارت في الطريق الذي رسمته لها ، وما فيه من اختصار وشكليات ، فـي مجرى الحوادث ، ولكنه ما زال يحز في نفسي الا تنفذ تعايماتي كما رسمتها ، فلو اتيح لى اتصال شخصي بستالين لاستطعت في الاعم الاغلب ان احول دون تدمير جزء كبير من سلاحه الجوي على الارض ·

الان نحن نعرف ان تعليمات متلر في ١٨ كانون اول قد عينت يوم ١٥ ايار موعدا لشن الهجوم على روسيا ، وان الغضب الذي اجتاحه بسبب شورة يوغوسلافيا قد الجلت هذا الموعد شهرا ، ثم عاد الموعد فتاجل ثانية الى يوم ٢٧ حزيران ، ولم تتعللب طبيعة التحركات الالمانية في شمال الجبهة الشرقية حتى منتصف شهر اذار اية وسائل لاخفائها وعلى كل فقد اقتضت الاوامر الصادرة من برلين في ١٣ مارس اغلاق البعثات الروسية العاملة في المانيا وارجاعها الى وطنها ، فلم يصبح من المحتمل ان يستمر الروس في المانيا بعد يوم ١٥ اذار وفي خلال ذلك الوقت كانت مائة وعشرون فرقة المانية من المضل الجند تنتشر على مدى الجبهة الروسية ، وتتوزع في ثلاثة تشكيلات ، وكانت المجموعة الجنوبية تحت قيادة رونشتادت حمنهوكة القوى للعوامل وكانت المجموعة الجنوبية تحت قيادة رونشتادت حمنهوكة القوى للعوامل ويغوسلافيا الا منذ فترة قليلة ، وكانت على الرغم من ان الغزو قد تأجل الى ويوغوسلافيا الا منذ فترة قليلة ، وكانت على الرغم من ان الغزو قد تأجل الى في البلقان .

وفي ١٣ نيسان وصل الى برلين شولنبرج من موسكو، ولم يستدعمه متلم للقائم الا في يدوم ١٨ من الشهر نفسه ، واشبعه شتائم في روسيا

ولكن شولنبرج تمادى في تأكيد الرأي الذي ابداه في كافحة رسائله ، وذكر ان روسيا قد أكدت لمندوبينا الاقتصاديين استعدادها اذا طلبت وعبر عن ثقته الشديدة في استعداد ستالين للتنازل عن اشياء جديدة في ظروف ملائمة تقدم الينا خمسة ملايين طن قمصا في العام « ورجع شولنبرج من اصرار هتلر على القتال ، ويبدو ان تحنير سفير روسيا في برلين الى موسكو في ٣٠ نيسان مصابا بخيبة الامل من هذا اللقاء ، فقد ايقن ديكانزوف من الموقف واستمر شولنبرج في موقف الذود عن سياسة التفاهم الروسي ـ الالماني حتى النهاية ٠

وكان دايزاكر ، الرئيس الرسمي لوزارة الخارجية الالمانية ، من نسوع الموظفين المهرة الذين تجدهم في دوائر الحكومة في كل الدول ، ولم يكن دايزاكر سياسيا صاحب سلطات تنفيذية ، وهو في اعتبار التقاليد البريطانية لا يعد من بين المسئولين عن سياسة الدول ، ومع ذلك اصدرت عليه محاكم الحسرب التي انشاها المنتصرون حكما بالسجن لمدة سبع سنوات ، وعلى الرغم من معاملته كمجرم حرب الا انه قد قام بالنصح الحسن لرؤسائه ومن يمن طالعنا انهم لم يستمعوا اليه ، فقد لخص رايه في هذه المقابلة بقوله « بودي ان اوجز رايي عن العلاقة بين المانيا وروسيا ، فلو كانت كل مدينة روسية تسعى الى تدميرها تساوي عندنا اغراق بارجة بريطانية ، فانني كنت حينئذ اؤيد فكرة الهجوم هذا الصيف على روسيا ، ولكنني متاكد اننا سننتصر على روسيا عسكريا فحسب ، اما اقتضاديا فسنبوء بالخسران •

وقد يكون من المثير حقا تسديد ضربة قاضية الى النظام الشيوعس وقد يقال ايضا ان المنطق يقتضي نشر سيطرتنا على هذه القارة الاوروبية الاسيوية ، لنستطيع بعد ذلك حشد قوانا في الصراع ضد العالم الانجلو سكوني وقابعيه ، لكن السؤال الذي سيظل يتردد ، هل تعجومنا على روسيا سيعد خطوة في سبيل القضاء على انجلترا • وسيمنح غزونا لروسيا طاقة معنوية جديدة لبريطانيا ، فسيفهمونه على ان الباعث اليه عدم ثقتنا في الانتصار عليهم ، ويعتبر قيامنا بهذا الغزو ليس اعترافا بان الحرب ستمتد فحسب بل عملا فعالا على امتداد زمنها بدلا من تقريب نهايته »

وفي ٧ ايار اخبر شولنبرج حكومته بان ستالين قد تولى بنفسه رئاسة الحكومة السوفييتية (مجلس مفوضي الشعب) بدلا من مولوتوف وكان هذا بالنسبة اليه ببعث الامل من جديد ، فاضاف الى ذلك قائلا « انني متأكد من ان ستالين بحكم منصبه الجديد سيكون عاملا فعالا في استمرار الصلات الطيبة بين

روسيا والمانيا والحرص عليها ،

وردد نفس الفكرة ملحق المانيا البحري في موسكو ، كما جاء في البرقية التي ارسلها « ان ستالين هو مرتكز التعاون الالماني ـ السوفييتي » وتضاعفت البراهين على رغبة روسيا في خدمة المانيا ، فاعترفت الحكومة الروسية في ٣ ايار اعترافا رسميا بحكومة رشيد عالي في العراق الموالي لالمانيا ، وطلسرد المفوضان الديبلوماسيان لحكومتي بلجيكا والنرويج من موسكو في ٧ ايار ولقي الوزير اليوغسلافي نفس المصير تلمسا لرضاء المانيا ، وفي بداية شهر حزيران انهت روسيا عمل المفوضية اليونانية في بلادها وقد سجل الجنرال توماس ، رئيس قسم الاقتصاد في وزارة الحرب الالمانية في تقرير كتبه فيما بعد عن اقتصاد الرايخ الحربي ما يلي :

ـ استمر الروس في ارسال عونهم حتى مساء اليوم الذي بدأ منه الغزو، وقد نقلنا بسرعة المطاط من الشرق الاقصى في الايام الاخيرة باستخدام القطارات السريعة »

ولم تصلنا معلومات كافية عن حقيقة الاوضاع في روسيا ، ولكن الغايات الالمانية كانت في غاية الوضوح ، وقد ارسلت برقية الى الجنرال سمطس في ١٦ ايار قلت فيها : « يبدو ان هتلر يعبىء قواته ضمد روسيا ، فهناك تحركمات مستمرة للحشود والفرق المدرعة وسلاح الطيران من البلقان شمالا ، ومن فرنسا والمانيا شرقا ،

ولا شك في ان ستالين قد بذل الكثير في سبيل الابقاء على انطباعه النفسي الخاص نحو هتلر ، للدرجة التي استطاع شولنبرج ان يرسل الهي وزارة الخارجية في ١٣ حزيران اي بعد مرور شهر باكمله على تحركات القوات الالمانية الضخمة وحشدها ، يرسل مايلي : « ابلغني مفوض الشعب مولوتوف منذ قليل محتوى البيان الذي ستذيعه وكالة تاس الليلة ، والذي ستنشره صحف موسكو في المغداة ، وهذا نصه :

« قبل ان يذهب سفير بريطانيا كريبس الى لندن ، وبعد عودته خاصة ، روجت كثير من الشائعات ، عن قتال يوشك ان ينشب بين روسيا والمانيا ، وقد روجت هذه الشائعات الصحف الانجليزية والاجنبية ٠٠٠

وبالرغم مما في هذا من كذب سخيف ، فان المسئولين في موسكو راوا ان يؤكدوا ان هذه الترهات ليست سوى مناورات سيكلوجية طائشة ، يشنها اعداء الاتحاد السوفييتي والمانيا هادفين الى نشر الحرب واندلاعها » .

وبات في مقدور هتلر أن يحس بالرضا لنجاحه في أضفاء السرية التامة

على تحركاته ، وفي خداع الفريسة التي ما زالت تحيا تحت سيطرة الاوهام •

وخليق بنا ان لا ننسى هنا غفلة مولوتوف الى اخر لحظة ، فقد ارسل شولنبرج برقية في الساعة الواحدة والدقيقة السابعة عشرة من صباح ٢٧ حزيران ، الى وزارة الخارجية الالمانية جاء فيها : « في التاسعة والنصف من هذا المساء استدعاني مولوتوف ، وبعد ان حدثني عن حوادث اختراق طائراتنا مرارا للحدود الروسية قال : « هناك براهين عديدة على عدم رضاء الحكومة الالمانية عن الحكومة الروسية ، وقد تضافرت الانباء على ان القتال اصبح لا محالة منه بيننا وبين المانيا ، وليس في استطاعتنا ان نجد مبررا لهذا التغير من جانب المانيا . • • ولذا سيكون شاكرا اذا ابلغته العوامل التي طورت الموقف الى هذا الحد في الصلات بين المانيا وروسيا »

وقد أجبته بأني لا أملك التفسيرات للموقف ، لانني محتاج الى معلومات كافية ، كما وعدته بأن ابلغ رسالته الى برلين ،

ولكن الموقف كان قد وصل الى غايته ، وفي الساعة الرابعة من صباح اليوم نفسه اى في يوم ٢٢ حزيران سنة ١٩٤١ ، كان ريبنتروب يقدم اعلان الحرب الرسمي الى سقير روسيا في برلين ولدي الفجر كان هناك لقاء بين شولنبرج ومولوتوف في الكرملين كذلك ، وانصت جيدا الاخير الى الرسالية التي تلاها السفير ثم قال :

« اذن هو القتال ، لقد اغارت طائراتكم منذ هنيهة على عشر قـرى مكشوفة ، فهل انت على يقين بأننا نستأهل منكم ذلك ؟ »

وكان من الصعب علينا بعد البيان الذي اذاعته وكالة تاس ، وقد ولا الوردته منذ قليل ، ان نقول شيئا بعد التحذيرات الكثيرة التي وجهها ايدن لسفير روسيا في لندن ، او الى ما قمت به بنفسي لاثير انتباه ستالين للخطر الذي يدهمه ، وكانت حكومة امريكا قد اطلعت روسيا على تفاصيل دقيقة النور الاوضاع ، ولكن ما فعلناه ذهب هباء ازاء المصطلحات النهائية التي حال بها ستالين بينه وبين رؤية الموقف الرهيب ، وعلى الرغم من ان التقديرات الالمانية ذكرت ان مائة وستا وثمانين فرقة روسية قد وقفت على الحدود ومن بينها مائة وتسع عشرة فرقة في مواجهة القوات الالمانية ، فان الواضماح ان الحشود الروسية قد فوجئت تماما بالزحف الالماني ، ولم يجد الالمان اثرا لاية استعدادات دفاعية في المناطق المتقدمة ، وقد اسرعت الى الانهيار كل الوحدات الروسية التي حشدت على الحدود ، وكان من المحتم ان كارشة كلك التي حاقت بالسلاح الجوى البولوني في اول ايلول سنة ١٩٣٩ ، ولكن

على مدى اوسع ، بالمطارات الروسية ، وفوجئت مئات الطائرات هناك عند الفجر وهي رابضة في ارض مطاراتها ، فتحطمت قبل ان تستطيع التحليق في الجو ، وهكذا كان دوى القذائف الالمانية عند الفجر اقوى من صوت الدعاية الروسية التي قامت في اثناء تلك الليلة بشن حملة واسعة ضد بريطانيا وامريكا وهكذا نرى ان الشريرين ليسوا دائما اذكياء ، وان الطغاة ليسو دائما على صواب ٠

وليس لي ان استمر في البحث دون الاشارة الى الاجراء الفظيع الذي قرر هتلر ان تتبعه السياسة الالمانية ضد اعدائه المحدثين ، والذي اتخسف تحت هول القتال المرير في المناطق المجدبة وبين غضب الشتاء ففي يوم ١٤ حزيران سنة ١٩٤١ عقد اجتماعا اصدر فيه توجيهات شفوية بشان معاملة القوات الالمانية لجنود الجيش الروسي وافراد الشعب السوفييتي ، تلك المعاملة التي بلغت غاية القسوة والوحشية ، وقد ادلى الجنرال هولدر في محاكمات نورمبرج بالشهادة التالية :

«قبل بدء الهجوم على روسيا دعا الفوهور الى اجتماع خاص حضره جميع القادة والافراد الذين على علاقة بالقيادة العليا ، ليتناقش معهم بشأن المهجوم المنتظر على روسيا وقد نسيت موعد الاجتماع بالضبط ولكني لم انس ما قاله هتلر من ان القتال الذي سينشب مع روسيا يجب ان يكون مغايرا تماما للقتال الذي شن على الغرب ٠٠٠ واضاف الفوهر ان النزاع بين روسيا والمانيا هو نزاع روسي ، ولما كانت روسيا لم تشترك في معاهدة جنيف قان اسرى الحرب يجب ان يعاملوا معاملة خاصة غير التي تنص عليها للعاهدة ٠٠ وذكر ايضا ان من يسموا بالمفوضين يجب الا يعتبروا من اسرى الحسرب »

### وكتب كايتل ما يلى:

- «كان هتلر يرى ان القتال سيكون حاسما بين مبدئين وانه نظــرا لذلك فلا يجب ان نستخدم مع روسيا في هذا القتال الاساليب التي نقرها بحن الجنود ، التي يقر العرف القانوني الدولي بانها الاساليب الوحيدة الصائبة ، وفي مساء يوم الجمعة ٢٠ حزيران ذهبت وحيدا بسيارتي الى تشيكرز ، وكنت اعرف ان الاجتياح الالماني لمروسيا قد يبدأ بعد ايام او بعد ساعات ، وكانت فد انتويت توجيه رسالة من الاذاعة في مساء السبت ، خاصة بهــذا الشان ، فكان على طبعا ، ان اصوغ افكاري في كلمات دقيقة ، اختارهــا بكل عناية ، خصوصا وقد اعتبرت الحكومة الروسية فيما سبق كل ما يصدر

عنا من نصائح او تحذيرات - جهلا منها او تكبرا - ليس سوى محاولة يائسة من قوم حاقت بهم الهزيمة لدفع الاخرين الى نفس المصير ، وعلمه هدى من هذه الخواطر التي دارت بنفسي في السيارة ، رايت تأجيل الاذاعة الى مساء الاحد ، اذ يزداد الموقف وضوحا ، وهكذا مضى يوم السبت باعبائه العاديمة .

وعندما صحوت صباح الاحد ٢٢ حزيران ، استمعت الى اخبار مشروع متلر في هجومه على روسيا فانتقل اليقين الى واقع ، ولم يعد لدي اي تردد في اختيار الموقف الذي يجب علينا ان نلتزمه ، كما كنت على يقين مما ساذيعه ، ولا ينقصني في هذا السبيل الا اعداده ، وطلبت من الاذاعة ان تعلن عن اذاعة لمي في تمام التاسعة مساء ولحق بي الجنرال ديل من لندن ، حاملا لي كل تفاصيل الموقف ، لقد كان الهجوم الالماني على منطقة عريضة ، وفاجأوا قسما كبيرا من طائرات السلاح الجوي الروسي وهي رابضة فني الماكنها ، ويبدو ان الالمان يواصلون توغلهم في سرعة كبيرة وبمنتهى الغلطة والعنف ، وأضاف رئيس اركان حرب الامبراطورية قوله وانا واثق من ان الجيوش الروسية سيتم حصارها في مجموعات كبيرة »

وامضيت النهار في اعداد كلمتى ، ولم تكن لدى الفرصة الستطلع اراء وزارة الحرب كما لم اجد ما يحتم هذا فقد كنت على ثقة من مشاركة الجميع لي بمشاعرهم ازاء هذه المسالة وزايني المشتر ايدن واللورد بيفر بروك والسير ستافورد كريبس ، الذي كان قد ترك موسكو في ١٠ حزيران ، وقد قلت في غضون الخطاب الذي وجهته للاذاعة « لا تكاد النازية تختلف عن اسوا ملامح الشيوعية ، فالنازية مجدبة من كل اعتقاد ومن أي مبدأ ، اذا استثنينا نزعة السيطرة العنصرية الغاشمة ، ان النظام النازى في عنفه ووحشيته يغوق كل ما يتصور من نظم همجية قاسية وانا اشد الناس كرها للشيوعية ، واكثرهم عداء لها ومقاومة في مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية ، وبكل تأكيد لن اتنازل عن اية كلمة ضدها قلتها سابقا ، وأكن هذا كله يتوارى امام مانشهده اليوم ، أن الماضى يتوارى في لمحة بصر بكل ما ينطوي عليه من جرائم وحماقات وماسى وكل الذي اشهده اليوم هو الجنود الروس ، وقد وقفوا على عتبات بلادهم ، يحرسون الحقول التي قلب اباؤهم تربتها منذ فجسس التاريخ ، ويذودون عن البيوت التي تصلى قيها إمهاتهم وزوجاتهم ، حيث يضرع الجميع في مثل هذه الاوقات الى الله ، ان يحفظ لهن احباءهن ، ومن يتولى امورهن ، ويدافع عنهن ، ويحميهن ، وانى لاشهد عشرة الاف قريــة روسية ، ينتزع فيها القوت انتزاعا من الارض ومع ذلك ، مع هذه الحياة المجافة فما تزال هذه القرى تموج بأمواج انسانية اصيلة ، حيث تنطلق ضحكات العذارى ، ويتمادى الاطفال في لهوهم ، واشهد معدات القتال النازي تغير على هذه القرى في هجومها المجتاح وفي مقدمة المغيرين الضباط البروسيون يصلصلون ويجلجلون ، ويتأنقون في لباسهم العسكري ، والعملاء الماكرون الذين اجادوا وسائل اخضاع الشعوب وتعذيبها ، ( واشهد كذلك الجموع المنهمرة من جنود الهون بكل ما عرف عنهم من بلاء وخشونة ووحشية وانقياد المعمى وهم ينطلقون في كتل زاحفة كالجراد المنتشر ، وارى القادفات والطائرات المحاربة الالمانية وهي تذرع الفضاء جيئة وذهابا ، وعلى ظهورها اثار جراح احداثها السياط البريطانية ، وقد هزها الفرح لوقوعها على ما ترى انه فريسة سهلة الاصطياد •

« وخلف كل هذا الرجاء ، وكل هذه الرياح الهوجاء ، يوجد فريق من الرجال الاوغاد يضعون الخطط ، وينظمون ، ويثيرون هذه الجبال المتراكمة من الشر والحقد على الانسانية جمعاء ٠

« واني لاعلن قرار حكومة جلالته ، واني على يقين كبير بأن دول الدوميونات المستقلة ستجد في هذا القرار ما توافق عليه وتؤيده في الوقت الملائم ، وذلك لان المظروف تحتم علينا ان نتكلم مباشرة وبدون ارجاء ذلك الى يوم واحد سأعلن هذا القرار ، ولكن هل يخالجكم شك فيما سننهجه من سبل ؟ • •

ان لنا هدفا واحدا واضحا ، وأملا لن نتواني عن تحقيقه ، فنحن نصر ونصمم على ضرورة القضاء على هتلر وتدمير نظامه النازي ، ولن يحول بيننا وبين هذه الغاية شيء على الاطلاق ، فلن نتحدث او نتباحث مع هتلسر او مع اى واحد من افراد عصابته ، بل سنقاتله في البر ، وسنقاتله في البحر ، وسنقاتله في السماء ، حتى نستطيع باذن الله ، انقاذ البسيطة منه ومن شبحه ونحرر الشعوب ومن قبضة استذلاله ، وكل رجل يقاتل هتلر وكل دولة تقاتل النازية ، سنمد اليها يد العون ، وكل من ينحاز الى جانب هتلر فهو عدونا اللدود •

هذا هو نهجنا ، وهذا هو قرارنا • وعلى هدى من ذلك سنبذل لروسيا ولشعبها كل ما نستطيع من مساعدة ، وسنناشد كافة اصدقائنا وحلفائنا في شتى انحاء العالم ان يسيروا في نفس هذا السبيل ، كما ستسبير فيه سياستنا بكل اخلاص واصرار •

« وليست هذه الحرب صراعا طبقيا ، وانما هي نضال مشترك بين الامبراطورية البريطانية وجامعة شعوبها ، دون تميز بالعنصر او الدين او الحزب ، وليس من حقي ان اعبر عن امريكا ، ولكن الذي استطيع قوله انه اذا كان هتلر يظن ان زحفه على روسيا سيؤدي الى خلاف في الراي او اضعاف في البذل ، في جانب الديمقراطيات العظيمة التي تصر اليوم على محقه والقضاء عليه فانه لبالغ الخطأ اذ ان العكس تماما هو الذي سيحدث ، فهذا الهجوم الجديد لن يؤدي الا الى مضاعفة الجهود المبذولة لانقاذ البشرية من وحشيته ، وستضاعف مواردنا وجهودنا وعزيمتنا •

ولا ارى الوقت مناسبا لتدعيم القيم الاخلاقية ورثاء حماقات الدول التي اعطت العدو كل فرصة لضربها واحدة بعد اخرى بينما كانت تستطيع بالتكتل والعمل الجماعي ان تنجو بنفسها وبالعالم كله ، من هذه الكارثة ، ولكن عندما اشرف منذ قليل الى ظمأ هتلر للدماء ، وشهواته البغيضة التي دفعت به الى مغامرة الهجوم على روسيا ، قلت ان هناك هدفا بعيدا من كل ذلك العنف ، فهو يتطلع بعد ان يحطم القوة الروسية الى ان يعود بقواته الرئيسية وجيشه الجرار وسلاحه الجوي من الشرق الى هذه الجزيرة التي يعلم ان عليه ان يسيطر عليها والا فسيعاقب على كل ما اقترف من اثام ، فهذا الغزو لروسيا ليس الا تمهيدا لهجوم كبير على بريطانيا ، وهو يتطلع بلا ريب الى الخلاص من مغامرته قبل هجوم الشتاء ، لينطلق الى بريطانية فيفرض سيطرته قبل ان يستطيع اسطول امريكا وقواتها التدخل ، انه يستطلع الى استخدام تلك الخطة التي انتهجها كثيرا في تدمير اعدائه واحدا واحدا وقد اصاب نجاحا الى اليوم في تنفيذها ، حتى تتهيا له كل الظروف للقيام بعمليته الاخيرة التي بدونها تظل كافة انتصاراته لا معنى لها ، وهذه العملية هي محاولة السيطرة على نصف العالم الغربي ٠

ولذلك فان ما يواجه روسيا من اخطار يواجهنا نحن ايضا ويواجه امريكا كذلك ، كما ان قضية كل روسي يهب للدفاع عن ارضه وبيته هو قضية كل انسان حر في سائر ارجاء العالم ، وهي قضية الشعوب الحرة جميعا وعلينا الا ننسى عبر هذه المحن التي نقاسيها جميعا ، وان نبذل - جهودا مضاعفة ، وان نسدد متحدين ضربة قاصمة ما دامت فينا ارادة ، واحساس بالحياة .

انتهى الجزء الاول ويليه الجزء الثاني



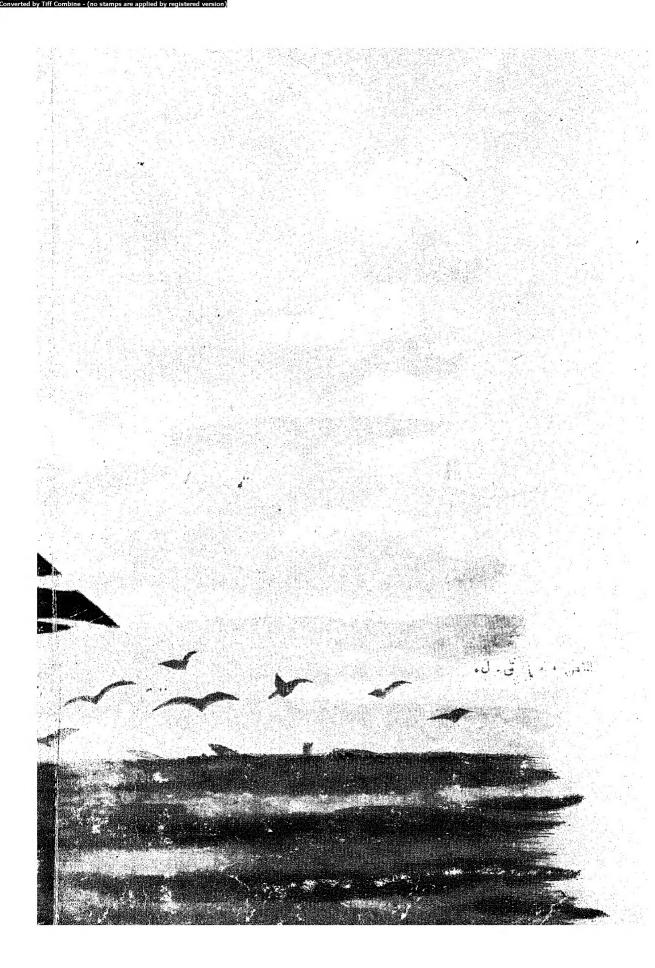